<del>=</del>

```
محتصر تاریخ دمشق / تألیف ابن منظور ؛ تحقیق إبراهیم الزیبق ٠ ـ ط . ١ ٠ ـ دمشق : دار الفکر ، ١٩٨٨ ٠ ـ ج . ٢٩ ( ٣٦٦ ص . ) ؛ ٢٤ سم ١ ـ ١ ـ ٩٥٦,١١١ ع م ن ظ م ٣ ـ النيبق ٣ ـ العنوان ٤ ـ إبن منظور ٥ ـ الزيبق مكتبة الأسد ع ـ ٢٤ / ٥ / ١٩٨٨
```

مختصر المنام محت بن مرتم المعروف بابن نظور الإمام محت بن مرتم المعروف بابن نظور ۱۲۵ هـ ۱۲۵ هـ ۱۷۵ هـ

> الجزو (السلح وَ العِيثرُونَ ذكر المجهولة أساؤهم

> > عقية إيرالهسيم الزيبق

دارالفكر

## بسم الله الرحمن الرحيم وبه ثقتي

#### خاتمة

كا افتتح الزملاء هذا السِّفْر العظيم بمقدمة ، أجدني راغباً في أن أخته بخاتمة أتحدَّث فيها عن بعض جوانب علي فيه ، وإذا كان منهج التحقيق كا بينوه في مقدمتهم يتلخص في تقديم نص صحيح ، فإنني أتساءل : وهل التحقيق إلا تقديم نص صحيح دون إثقاله بالحواشي والتعاليق ؟ هذا النص الذي يقرؤه القارئ بسهولة تنسيه عذابات الحقق واجتهاداته وهو يحاول أن يقوم مااعوج .. ويوضح ماغمض ، بل تكاد تنسيه المحقق نفسه ، وكأن الكتاب \_ بطرفة عين \_ انتثر من الخطوط إلى المطبوع فكان في أحسن تقويم ..

ولكي يقدم المحقق هذا النص الصحيح لابد الله من وسائل وأدوات ؛ كأن تتوافر للمخطوط غير نسخة يعارض بعضها ببعض ، وتكون موارد الخطوط مطبوعة ميسرة ..

ومن ثَمَّ تلوح أولى بوادر المتاعب في عملنا ، فرغم أن هذا الْمُخْتَصَر بخط ابن منظور نفسه \_ وهو خطٌ مُهُمَلٌ متصل ، عَسِرٌ القراءة ، على الرغم من التزام ابن منظور رسماً واحداً للحروف في كتابه كلّه \_ فإنه يبقى نسخة وحيدة تجعلنا نقف عاجزين عند قراءة بعض الكلمات دون أن نستطيع الاتكاء على نسخة أخرى أو قراءة أخرى في كتاب مطبوع آخر ، وتتبدّى الصعوبة واضحة تماماً في هذا الجزء ، حيث يضم بعض الكنى ، والجاهيل ، ولا يسعفني أصل ابن عساكر إلا بنسخة سليان باشا ، هذه النسخة التي صوابها استثناء وخطؤها هو القاعدة .. ومن ثَمَّ كنت أجد نفسي وجهاً لوجه في العراء مع نصوص ضنينة بأمرارها ، مغلفة بحُجُب غوضها ، لاأملك إزاءها إلا أثارةً من علم ، وصبراً لجوجاً ...

وقد تلبَّسني حذر شديد كاد يصل بي إلى الجبن وأنا أقلب بصري في كلمات هذا المختصر، فن أوليات التحقيق ـ كا هو معروف ـ الأمانة، وبعض المحققين لا يفرط في هذه

الأمانة ، ولكنه يتساهل بها ، فكثيراً مانجد في الكتب الحققة هذا التساهل الذي أسرع بالحقق إلى تخطئة كلمة على أنها محرفة أو مصحفة ، فإذا به قد جانب الصواب وتعداه بعيداً ..

والذي دفعني إلى الحذر في عملي ، هو هذا التفاوت الكبير في أساليب الأخبار ؛ فمرّة أنت أمام نص جاهلي ، وفجأة أنت أمام حكاية كأنها من حكايات السّامر ، وما أدري مَنِ الله ين القرض أن يكون كلُّ متكلِّم فصيحاً كقُسٌ بن ساعدة أو سَحْبان وائل ، فتراه يتغير وجهه إذا عثر على خطأ \_ هكذا يظن \_ فيروح يقوّم الكلام \_ على حسب زعمه \_ كا يجب أن يقوله قائله ، لا كا هو مقول .

وقد مرَّت بي جُمَلٌ ركيكة ، وكلمات مولَّدة ، وأخطاء نحوية ـ خاصة في المحاورات ـ أبقيتها كما هي ؛ لكي يبصر الدارس لغة كل عصر ومفرداته ، ولم أصحح في المتن إلا الخطأ البين ، وألمعت في الحواشي إلى هذه الأخطاء ، وثمة بعض الأخطاء النحوية صححتها دون إشارة ، لعلمي أنها سبق قلم من المختصر ..

وبعده

فلم أقدم ماقدمت لألتمس العذر عن هفواتي ، فكم يسرني النقد ، وأبسط أوليات النقد تعنى أن الكتاب قد قرئ .. وليس لى من غاية إلا أن يقرأ الكتاب ..

والله أسألُ أن يجعلني ممن يعرب في الكلام وفي العمل ، فما أصدق قول إبراهيم بن أدهم : « أعربنا في الكلام فما نلحن ، ولحنا في الأعمال فما نعرب » ..

دمشق ۷ رجب ۱٤٠٨ هـ إبراهيم الزيبق ٢٤٠٨ م

# [ ٢/ب ] بسم الله الرَّحن الرَّحيم وبه أستعين

١ ـ أُمّ سَلَمة بنت يعقوب

ابن سَلَمة بن عبد الله بن الوليد بن الوليد بن المغيرة ابن عبد الله بن عمر بن مَخْزوم ، القُرَشِيَّة الْمَخْزومية

كانت تحت عبد العزيز بن الوليد بن عبد الملك ، ثم خلف عليها مَسْلمة بن هشام بن عبد الملك ، ثم تزوَّجها أبو العباس السَّفَّاح .

لما وجّه الوليد بن يزيد العَبّاسَ بن الوليد لإحصاء ما في خزائن هشام ، أمره ألا يعرض لمسْلَمة بن هشام ؛ لأنه كان يكف أباه عن الوليد ، وكان مَسْلمة يشرب ، فلَمّا قدم العَبّاس كتبت إليه أمُّ سَلَمة : إن مسلمة ما يُفيق من الشَّراب ، ولا يهمّ بشيء بما فيه إخوته ، ولا لموت أبيه . فلما راح مَسْلمة إلى العباس قال له : يا مسلمة ، كان أبوك يرشّح ك للخلافة ، ونحن نرجوك لغير ما بلغني عنك ! وأنبّه وعاتبته على الشَّراب ، فأنكر مَسْلمة ذلك ، وقال : مَنْ أخبرك بهذا ؟ قال : كتبت إليّ أمُّ سَلَمة . فطلّقها في ذلك المجلس ، فخرجت إلى فِلسَطين ، وبها كانت تنزل ، فتزوّجها أبو العبّاس السفّاح هناك .

لَمَّا خَرَجَتُ مع جواريها وحشَمِها متبَدّية (١) نحو الشَّراة ، فبينا هي جالسة ذات يوم ، مرَّ بها أبو العَبَّاس عبد الله بن محمد بن علي بن عبد الله بن العَبَّاس ، وهو يومئذ عَزَب ، فأرسلت إليه مولاةً لها تعرض عليه أنْ يتزوَّجَها ، فأبلغته الجارية السَّلام ، وأدت إليه الرِّسالة . فقال : أبلغيها السَّلام وأخبريها برغبتي فيها ، وقولي لها : لو كان عندي من المال ما أرضاه لك فعلت . فقالت لها : قولي له : هذه سبع مئة دينار أبعث بها إليك ـ وكان لها

<sup>(</sup>١) بدا القوم بَدُواً أي خرجوا إلى باديتهم ، وتبدَّى الرجل : أقام في البادية . اللسان : بدا .

مال عظيم ، وجوهر وحشم كثير ـ فأتته المرأة ، فعرضت ذلك عليه فأنعم لها (١) ، فدفعت اليه المال ، فخطبها من أخيها ، فزوَّجَها إياه ، فأرسل إليها بصداتها ، خمس مئة دينار ، وأهدى إليها مئتى دينار ، ودَخَل عليها .

[7/أ] دخل خالد بن صفوان التميي (٢) على أبي العَبَّاس، وليس عنده أحد، فقال: يا أمير المؤمنين ، ما زلتُ مذ قَلَّدك الله خلافته ، أطلب أن أصير إلى مثل هذا الموقف في الخَلُوة ، فإن رأى أمير المؤمنين أن يأمر بإمساك الباب حتى أفرُغَ فَعَل . فأمر بذلك . فقال : يا أمير المؤمنين ، إني فكرت في أمرك ، وأجلت الفكر فيك ، فلم أرّ أحداً لـه مثل مـا قلَّـدك أقـلَّ اتساعاً في الاستتاع بالنّساء منك ، ولا أضيق فيهن عيشاً ، إنك ملَّكُتَ نَفْسَكَ امرأةً من نساء العالمين ، واقتصرت عليها ، فإن مرضَتْ مرضتَ ، وإن غابتْ غبت ، وإن عَرَكَتْ عَرَكْت ، وحرمت نفسك التلذذ باستطراف الجواري ، وبمعرفة اختلاف أحوالهن ، والتلذذ بما يُشتهى منهن . إن منهن الطويلة [ التي ] (٢) تُشتهي لحسنها ، والبيضاء التي تُحَبُّ لروعتها (٤) ، والسَّبراء اللَّعْساء (٥) ، والصفراء العَجْزاء ، ومولِّدات المدينة والطَّائف والعامة ، ذوات الألسن العَذْبة ، والجواب الحاضر ، وبنات سائر الملوك ، وما يُشتهى من نظافتهن ، وحسن أنسهن . وأطنب في صفات ضروب الجواري ، وشوَّقه إليهن . فلمَّا فرغ خالد قال : ويحك ، ما سلك مسامعي كلام قط أحسن من هذا ، أعده على . فأعاد عليه خالد كلامه بأحسن بما ابتدأه . فقال له : انصرف . وبقي أبو العباس متفكراً يقسم أمره $^{(1)}$  ، فبينا هو يفكر [ [ [  $]^{(Y)}$ دخلَت عليه أم سَلَمة - وقد كان أبو العَبَّاس حلف ألا يتخذ عليها ووفي لها - فلَمَّا رأته مفكراً متغيّراً قالت له : هل حدث أمر تكرهه ، أو أتاك خبر ارْتعت له ؟ قال : لا ، والحمد لله . ولم تزلُ تستخبره حتى أخبرَها بمقالة خالد . قالت : فما قلت لابن الفاعلة ؟!

<sup>(</sup>١) أي قال لها : نَعَمْ . اللسان : نعم .

<sup>(</sup>٢) في الأصل : التبي ، وهو تصحيف . انظر وفيات الأعيان : ١٢/٣

<sup>(</sup>٢) ليست في الأصل . والمثبت من تاريخ ابن عساكر س : ٣٠٥/١٩ آ

<sup>(</sup>٤) في تاريخ ابن عساكر س: ٢٠٥/١٩ آ تستحب للونها .

<sup>(</sup>٥) اللَّعْس : لون الشفة إذا كانت تضرب إلى السواد قليلاً . اللسان : لعس .

<sup>(</sup>٦) قَسَم أمره قَسْماً : قدَّره ونظر فيه كيف يفعل . اللسان : قسم

<sup>(</sup>٧) مابين حاصرتين من تاريخ ابن عساكر س : ٣٠٥/١٩ آ .

فقال لها : ينصحني وتشتينه ! فخرجت إلى مواليها من البخارية فأمرتهم بضرب خالد . قال خالد : فخرجت مسروراً بما ألقيت إلى أمير المؤمنين ، ولم أشكّ في الصَّلة ، فأنــا(١) واقف مع الصَّحابة وقد أقبلت البخارية تسأل عني ، فحقَّقت الجائزة والصَّلة فقلت : ها أنذا . فاستبق [ ٣/ب ] إلي أحدُهم بخشبة ، فلمَّا أهـوى إليَّ ، غمـزت برُذوني ، ولحقني ، فضرب كَفَله ، وتعادَى إليَّ البـاقون ، وأسرع برْذوني ففتُّهم ، واستخفيت في منزلي أيــامــا ، ووقع لي أني أتيت من قِبَل أمِّ سَلَمة . فطلبني أبو العَبَّاس فلم يجدني ، فهجموا عليِّ (١) وقالوا : أجب ، أمير المؤمنين . فسبق إلى قلبي أنَّه الموت ، وقلت : لم أر دمَ شيخ أضيعَ ! فركبت إليه وأذنَ لى . فقال : لم أرك . فأصبتُه خالياً فرجع إليَّ عقلي ، ونظرت في الجلس ، وبيت عليه سُتور رقاق . فقال : يا خالـد ، لم أرك . فقلت : كنت عليلاً . قـال : إنـك وصفت لي في آخر دَخُلة دخلتها عليَّ من أمور النِّساء والجواري مالم أسمع أحسن منه فأعده عليٌّ . قال : \_ وسمعت حِسًّا خلف السُّتْر \_ فقلت : نعم يـا أمير المؤمنين ، أعلمتُـك أن العرب إنما اشتقت اسم الضَّرّتين من الضُّر ، وأنَّ أحداً لم يكن عنده من النّساء أكثر من واحدة إلا كان في ضُرِّ وتنغيص . قال له أبو العبَّاس : لم يكن هذا في الحديث ! قال : بلي يا أمير المؤمنين . قال : فأنسيت إذن ، فأتم الحديث ! قال : وأخبرتك أن الثلاث من النِّساء كأثافيِّ القدر يَغْلِي عليهن . قال : برئت من قرابتي من رسول الله عَيْلِيُّهُ إِن كنتُ سمعتُ هذا في حديشك . قال : وأخبرتك أنَّ الأربع من النِّساء شرٌّ مجموعٌ لصاحبه ، يشيّبنه ويَهْرِمنه ويحقُّرنه . قال : لا والله . قلت : بلي والله . قال : أفتكذَّبني ؟ ! قلت : أفتقتلني ؟ ! نعم يــا أمير المؤمنين ، وأخبرتك أن أبكار الإماء رجال إلاّ أنهن ليست لهن خُصيّ . قال خالـد : فسمعت ضحكاً من خلف السِّتر . قلتُ : نعم ، وأخبرتك أن عندك ريح انـة قُريش ، وأنـك تطمح بعينيـك إلى النَّساء والجواري . فقيل لي من وراء السِّتُر : صدقت والله يا عمَّاه ، بهذا حدَّثته ، ولكنه غيَّر حديثك ، ونطق عن لسانك . فقال أبو العباس : مالك قاتلك الله ؟ قال : وإنسللتُ . فبعثت إليَّ أُمُّ سَلَمة بعشرة آلاف درهم ، وبرُذون وتَخْت (٦) .

<sup>(</sup>١) في تاريخ ابن عساكر س : ٣٠٥/١٩ آ فبينا أنا .

 <sup>(</sup>۲) كذا في الأصل ، وفي تاريخ ابن عساكر س : ٣٠٥/١٩ ب فلم أشعر إلا بقوم قد هجموا علي وقالوا : أجب أمير المؤمنين .

<sup>(</sup>۲) التخت : وعاء تُصان فيه الثياب ، فارسي ، وقد تكلمت به العرب . اللسان : تخت . وانظر الخبر بـألفـاظـ متقاربة فى الهفوات النادرة : ۱۰۱ ـ ۱۰۵

### ٢ - أم سنان بنت خَيْثَمَة ابن خَرَشة ، الْمَذْحجيَّة

[ ٤/أ ] من أهل المدينة ، شاعرة ، وفدت على معاوية متظلِّمة من عامله على المدينة.

حَبِّس مروان بن الحكم غُلاماً من بني ليث في جناية جناها بالمدينة ، فأتتُه جدَّة الغلام أمُّ أبيه ، وهي أم سنان بنت خَيْثة ، فكامته فيه ، فزير ها(١١) وأغلظ لها ، فخرجت إلى معاوية ، فقال : يابنة خَيْشة ، ما أقدمَك أرضي وعهدتك تشنئين قُرْبي وتحضين عليَّ عدوي ؟ قالت : يا أمير المؤمنين ، إنَّ لبني عبد مَنَاف أخلاقاً طاهرةً ، وأعلاماً ظاهرةً ، لا يجهلون بعد علم ، ولا يسفهون بعد حلم ، ولا يتعقّبون بعد عفو ، وإن أولى النَّاس باتباع سنن آبائه لأنت . قال : صدقت ، نحن كذلك ، فكيف قولك : [ من الكامل ]

عَزَب الرُّقَاد فَمُقُلِّتي ما تَرْقُد واللَّيْل يَصْدُرُ بالهموم ويُوردُ (٢) يا آل مَذْحِج لا مُقَام فشروا إنَّ العدوَّ لآلِ أحمد يَقْصِد ما زال مُسذُ عَرَف الحروبَ مظفَّراً

وَسُطِ السَّمَاء من الكواكب أسْعُـدُ وكَفِّي بندلك في العدوِّ تهددُّ والنَّصْ فوق لوائه ما يُفْقدُ (٢)

قالت : قد كان يا أمير المؤمنين ذلك ، وإنا لنطمع بك خلفاً . قال رجل من جُلسائه : كيف يا أمير المؤمنين وهي القائلة : [ من الكامل ]

إمَّا هلكُتَ أبا الحسين فلم تَزَل بالحق تُعْزَفُ هادِياً مَهْدِيًّا فاذْهَبْ عليك صلاةُ ربِّك ما دَعَتْ قَـدُ كُنْتَ بَعْـدَ مُمَّـدِ خَلَفـاً لنــا

فوق الغُصون حمامة قُمْريا(٤) أَوْصِ إليك بنا فكُنْتَ وفيّا

<sup>(</sup>١) أي انتهرها . اللسان : زير .

<sup>(</sup>٢) في الأصل : ويرقد ، وهو وهم . وما أثبتناه من تاريخ ابن عساكر س : ٢٠٦/١٩ آ .

<sup>(</sup>٣) الأبيات في بلاغات النساء : ٩٢ مع اختلاف في يعض الألفاظ.

<sup>(</sup>٤) القُمري: طائر يشبه الحام القَمْرَ البيض . اللسان : قر .

#### فَ اليُّومُ لا خلفٌ نَـوُمُّل بعده هيهات [ نَمْدَحُ نَعُـدَه ](١) إنْسيّا

قالت : يا أميرَ المؤمنين ، لسانٌ نَطَق ، وقول صدق ، [ ولئن تحقَّق ](١) فيك ما ظننًا ، فَحظُّك أوفر ، واللهِ ما أورثك الشَّناءة في قلوب المسلمين إلاَّ هؤلاء ، فادحضُ مقالتهم وأبعـد منزلتهم ، فإنك إن فعلْتَ ازددت بذلك من الله قُرْبًا ، ومن [ ٤/ب ] المسلمن حُسًّا ، قال : إنك لتقولين ذلك ؟! قالت: سبحان الله! والله ما مثلك مُدحَ بباطل ، ولا اعتُذر إليه بكذب ، وإنك لتعلم ذلك من رأينا وضمير قلوبنا ، كان والله على أحبّ إلينا منك إذْ كان حياً ، وأنت أحبُّ إلينا من غيرك إذ أنت باق . قال : من ؟ قالت : من مروان بن الحكم وسعيد بن العاص . قال : وبم استحققت ذلك عليها ؟ قالت : بحسن حلمك وكرم عفوك . قال : وإنها ليطمعان في ذلك ؟ قالت : هما والله لك من الرأي على مثل ما كنت عليه لعثان . قال : والله لقد قاربت ، فما حاجتُك ؟ قالت : إن مروان بن الحكم تَبَنَّك بالمدينة تَبَنُّك (٣) من لا يريد البَرَاح منها ، لا يحكم بعَـدُل ، ولا يقضى بسُّنَّة ، يتَّبُّع عثرات المسلمين ، ويكشف عورات المؤمنين ، حبس ابن ابني ، فأتيتُه فقال كيت وكيت ، فأَلْقَمْتُه أخشن من الحجر ، وأَلْعَقْتُه أمرٌ من الصَّاب الصَّبر ، ثم رجعت إلى نفسي باللائمة ، وأتيتك يا أمير المؤمنين لتكون في أمري ناظراً ، وعليه مُعْدياً (٤) . قال : صدقت ، لا أسألك عن ذنبه ، ولا أسألك القيام بحجته ، اكتبوا لها بإخراجه . قالت : يا أمير المؤمنين ، وأنَّى لي بالرجعة وقِد نَفِدَ زادي ، وكلَّت راحلتي . فأمر لها براحلة موطَّأة ، وخمسة آلاف درُّهم .

<sup>(</sup>١) مابين حاصرتين مطموس في الأصل ، والمثبت من تاريخ ابن عساكر س : ٣٠٦/١٩ آ

<sup>(</sup>٢) ما بين حاصرتين مطموس في الأصل ، والمثبت من المصدر السابق والخبر أيضاً في بلاغات النساء : ٩٢ \_ ٩٤ بألفاظ متقارية .

<sup>(</sup>٣) تبنك بالمكان : أقام به وتأهل . اللسان : بنك .

<sup>(</sup>٤) أي ناصراً معيناً . اللسان (عدا) .

## حَرْفُ الشِّينِ الْمُعجَمة

### ٣ ـ أبو شبيب

أحد الصُّلَحَّاء من غُوطة دمشق .

حدّث عمر وأبو محمد الْمَعْيوفي ـ رحمها الله ـ أنها حضرا أبا شبيب رحمه الله ـ وكان وليًا من أولياء الله ـ فقال لهما : نفسي تطالبني منذ ثلاثين سنة بشيء من الفريك ، فلمًا كان في هذا اليوم أطعمتها إياه . فقلنا له : نحبً أن تطعمنا منه . قال : قوموا إلى تلك القلَنْسُوة ففيها شيء منه . قال : فقمت إلى القلَنْسُوة [ ٥/آ ] فجئت بها وفيها شيء من بزر الخُبَّيز قد فركه ونقًاه . قالا : فأكلنا ، فما علمنا أنّا طعمنا شيئاً قط ألذً منه ، كأنه قد جُمِعَ فيه طعم كل شيء طيب .

قال أبو شبيب : كُنَّا عند أبي موسى السَّاوي فمرَّله كلام حسن ، فقال في آخره : أستغفر الله ، إن كنا صادقين فإنًا حمقى ، وإن كنا كاذبين فإنًا هلكي .

# ٤ - أبو شعيب الحَضْرمي ويقال أبو الأشعث

حدَّث عن أبي أيوب الأنصاري قال : قال رسول الله ﷺ :

إذا تَغَوَّط أحدُكم فليستنج بثلاثة أحجار ، فإنَّ ذلك كافيه .

قال المصنِّف : أظنُّه شَهد الجابية مع عمر .

قال عمر بنُ الخَطَّابِ لكعب في فتح القُدْس :

أين ترى أن أُصلي ؟ فقال : إن أخذت عني صلَّيت خلف الصَّخْرة ، فكانت القُـدْس

كلُّها بين يديك ـ (ايعني المسجد الحرام) ـ فقال عمر: ضاهيت اليهودية ، لا ولكن أصلي حيث صلى رسول الله وَلِيليُّهُ (اليلة أسريَ به) فتقدم إلى القبلة فصلًى ، ثم جاء فبسط رداءه فكنّس الكناسة في ردائه وكنّس الناس .

#### حدَّث أبو شعيب

أنَّ عمر بن الخطاب كان بالجابية ، فقدم خالد بنُ الوليد إلى بيت الْمَقْدس ، فقالوا : ما اسمك ؟ قال : عمر بنُ الخَطَّاب . ما اسم صاحبك ؟ قال : عمر بنُ الخَطَّاب . قالوا : انعته لنا . فنعته . قالوا : أما أنت فلست تفتحها ، ولكنْ عمر ، فإنا نجد في الكتاب كل مدينة تُفتح قبل الأُخرى ، وكلَّ رجل يفتحها نعتَه ، وإنا نجد في الكتاب أن قَيْسارِيَّة (٢) تُفْتح قبل بيت المقدس فاذهبوا فافتحوها ، ثم تعالوا بصاحبكم .

فكتب خالد إلى عمر بذلك ، فشاور النَّاس . فقال : إنهم أصحاب كتاب ، وعنـدهم عِلْم ، فما ترون ؟

فذهبوا إلى قَيْساريَّة ففتحوها ، وجاؤوا إلى بيت المَقْدس فصالحهم ، فدخل عليهم وغليه قيصان سُنْبُلاويان (٤) ؛ فصلَّى عند كنيسة مريم ، ثم بَزَقَ في أَحد قيصيه . فقيل له : ابزق فيها ، فإنها يُشرك فيها بالله ، [٥/ب] فقال : إن كان يشرك فيها بالله ، فإنه يذكر الله فيها كثيراً . ثم قال : لقد كان عمر غنيًا أن يصلي عند وادي جهنَّم .

<sup>(</sup>١-١) مستدرك في هامش الأصل .

<sup>(</sup>٢-٢) مستدرك في هامش الأصل .

<sup>(</sup>٢) بلد على ساحلٌ بحر الشام تُعد في أعمال فلسطين بينها وبين طبرية ثلاثة أيام . معجم البلدان : ٢١/٤

<sup>(</sup>٤) السنبلاني من الثياب : السابغ الطويل الذي قد أُسبل ، ويجوز أن يكون السنبلاني منسوباً إلى موضع من المواضع . اللسان : سنبل .

# ه ـ أبو شَمِر بن أبرهة بن الصَّبَّاح أخو كُريب بن أبرهة

رُوي أَنَّ عبد الله بن سعد غزا الأساودة (١) سنة إحدى وثلاثين ، فاقتتلوا قتالاً شديداً ، فأصيبت يومئذ عين معاوية بن حُديج ، وأبي شَير بن أَبْرَهة وحَيُويل (٢) بن ناشرة الكنعي ، فسموا رماة الحَدَق ، فهادنهم عبد الله بن سَعْد إذ لم يطقهم . فقال الشاعر : [ من الرجز ]

لَمْ تَرعيني مِثْلَ يَسوم دَمْقُلَ فَ وَالْخَيْلُ تَعْدُو بِالدُّروعِ مَثْقَلَ هُ

خرج ابنُ أبي حُذَيْفة من مصر ، واستخلف ، وخرج معه قَتَلَةُ عثان بأعيانهم ، فقذفهم معاوية في سجن له ، فكسروا السِّجْن وخرجوا ، وأَبَى أبو شَمِر أن يخرج من السجن وقال : لاأكون دخلته أسيراً وأخرج منه آبقاً ، فأقام في السجن . وجعل معاوية جُعْلاً لمن يأتيه برؤوسهم ، فقتل ابن أبي حذيفة وأصحابه .

وقيل: إن أبا شَمِر قتل مع معاوية (٢) بصفين

# ٦ - أبو شَيْبَان العَبْسِي ويقال : مولى بُسْر بن أَرْطاة . والد إبراهيم بن أبي شيبان

قال أبوشيبان:

دخلت على معاوية وعنده عُسَّان من لبن اللَّقاح . فقــال : اشربُ مِنْ أيها شئت : أمــا هذا فخيض (٤) وأما هذا فبعسل ، أما الذي بالعسل فبه كنا نستمشى (٥) إذ كُنَّا بالحجاز .

 <sup>(</sup>١) هم أهل النوبة جنوبي مصر ، ودمقلة منزلة ملك النوبة على شاطئ النيل . انظر معجم البلدان : ٤٧٠/٢ ،
 والولاة والقضاة للكندي : ١٢

<sup>(</sup>٢) في الأصل : جبريل ، وهو تصحيف . انظر الإكال : ٢٥/٢

<sup>(</sup>٣) في الإصابة : باب الكنى ( ت ٦١٥ ) : قتل مع علي بصفّين .

<sup>(</sup>٤) اللبن الذي قد مخض وأخذ زُبده . اللسان : مخض .

<sup>(</sup>٥) استمشى : شرب المشيُّ ، وهو الدواء الذي يُسهل . اللسان : مشي

## ٧ - أبو شيبة الخُدري صاحب رسول الله مالية

غزا القُسُطَنْطِينيَّةَ مع يزيد بن معاوية .

حدّث أبو شيبة قال : سمعتُ النبيُّ ﷺ يقول : [ ٦/آ ] مَنْ قال لاإله إلاّ الله دخل الجَنَّة .

زاد في رواية :

مخلصاً .

وفي أخرى :

مَنْ كان آخر كلامه لاإله إلا الله دَخَل الجَنَّة .

حَدَّث مِشْرَس عن أبيه قال:

بينا نحن وقوف على القَسْطَنطينية إذ هتف أبو شَيْبة ، فقال : ياأيها الناس (۱) ، فأقبلت إليه ومعي ناس كثير ، فإذا نحن برجل متقنّع على دابته ، وهو يقول : ياأيها الناس (۱) ، مَنْ كان يعرفني فقد عرفني ، ومن لم يعرفني فأنا أبو شيبة الخَدْري ؛ صاحب رسول الله عَلَيْتٍ يقول : مَنْ شَهِدَ أَنْ لا إله إلاّ الله مَخْلِصاً وجبتْ له الجَنّة ، فاعملوا ولا تتكلوا . ومات فدفناه مكانه .

٨ ـ أبو شَيْبَة
 من أصحاب عمر بن عبد العزيز

قال أبو شيبة:

إني لمع عمر بن عبد العزيز في دير سمعان (٢) في مجلس يُرى منه الطَّريق ، فتبين لي

<sup>(</sup>١-١) مستدرك في هامش الأصل .

<sup>(</sup>٢) دير بنواحي دمشق . معجم البلدان : ١٧/٢ه

الغضب في وجهه ، فأمسكت عن حديثه حتى صَعِدَ إلينا كاتبُه الليث بن أبي رقية . فقال : ياليث ، يحضر معك رجل من المسلمين ، وأنت تَرْفَع (١) دابتك لاتقف عليه تسأله عن حاجته ؟ قال : مافعلته في عسكرك إلا مرة ، وما عَجِلْتُ إلا إليك مخافّة أن تسألني عن شيء من أمر المسلمين . قال : لأن عُدتَ لم تصْحبني .

<sup>(</sup>١) يقال : رفع البعير في السير يرفع ، أي بالغ ، وسار ذلك السير الذي يسمى « السير المرفوع » وهو دون الحُشر وفوق الموضوع ، يكون للخيل والإبل ، ومنه : رفّع الحمار : عدا عدواً بعضه أرفع من بعض . انظر اللسان ( رفع ) .

## حَرْفُ الصَّاد المُّهْمَلَة

## ٩ - أبو صالح الأشعري

حَدَّث عن أبي أمامة ، عن النبي عَلَيْرٌ قال :

الحَمَّى كِيْرٌ من جَهَنَّم ، ماأصاب المؤمنَ منها كان حَظَّة مِنَ النَّار .

وحدَّث أبو صالح عن أبي هُريرة ، عن رسول الله ﷺ

أنه عادَ مريضاً ، ومعه أبو هريرة ، من وَعْكِ كان به \_ زاد في رواية \_ فقبَضَ على يده ، فوضع يده على جبهته \_ وكان يرى ذلك من تمام عيادة المريض \_ فقال رسول الله عَلَيْتُهُ : أبشر ، إن الله يقول : [ ٦/ب ] هي ناري أُسَلِّطُها على عبدي المؤمن في الدنيا لتكون حَظَّه من النَّار .

وعن إسماعيلَ بن عبيد الله قال :

مَرِضْتُ فعادني أبو صالح الأشعري ، فحدَّثني عن كعب الأحبار قال : الحُمَّى كِيْر من النَّار يبعثها الله على عَبْده المؤمن في الدنيا ، فتكون حَظَّه من نار جهنم .

#### قال أبو صالح :

أتيت بيت المقدس ، فلقيت أبا ريحانة . فذكرت الحَجَّاج فصلَّيت عليه (١) . فقال لي : هلكت أبا صالح ـ ثلاثاً ـ إني لأجد في بعض مأأنزل من الكتب ، الأَبْتر ، القصير ؛ قصيره (١) صاحب العراقين ، مبدّل السُّنة غير السنة ، والمِلَّة غير الملة ، يلعنه أهل الساء وأهل الأرض ، ويل له وويل لمن أحبه .

<sup>(</sup>١) أي : ترحمت عليه . وأبو ريجانة ، هو شمغون ـ بالغين المعجمة على أصح الأقوال ـ مختلف في نسبتـ ـ قيل كان قرظياً ـ صحابي ، سكن بيت المقدس ، مشهور بكنيته ، انظر ترجمته في الإصابة : ٢١٢/٣ ـ ٢١٣، وأسد الغـابـة : ٣/٤

<sup>(</sup>٢) الضير يعود للنبي ﷺ . وصاحب العراقين : الحجّاج بن يوسف الثقفي .

## ١٠ ـ أبو صالح المتعبِّد الدِّمَشْقي

الذي يُنسب إليه المسجد خارج الباب الشَّرْقي .

#### قال أبو صالح:

كنت أدور في جبل اللُّكَام (١) أطلب الزُّهَاد ، فرأيت رجلاً عليه مرقعة جالساً على حجر ، مطرقاً إلى الأرض . فقلت له : ياشيخ ، ماتصنع هاهنا ؟ قال : أنظر وأرعى . فقلت له : ماأرى بين يديك إلا الحجارة ، فما الذي تنظر وترعى ؟ قال : فتغيَّر لونه ، ثم نظر إليَّ مغضَباً وقال : أنظر خواطرقلبي ، وأرعى أوامر ربي (٢) ، وبحق الذي أظهرك عليَّ الا جزت عني . فقلت له : كلَّمْني بشيء أنتفع به حتى أمضي . فقال : من لَزِمَ الباب أثبت في الحدم ، ومن أكثر ذكر الذنوب أكثر النَّدم ، ومن استغنى بالله أمن العدم . ثم تركني ومضى .

#### وقال أبو صالح:

الدُّنيا حرام على القلوب ، حلال على النفوس ، لأن كلَّ شيء يحل لـك أن تنظر إليـه بعين راسك ، فيحرم عليك أن تنظر إليه بعين قلبك .

#### وقال:

البدن لباس القلب ، والقلب لباس الفؤاد ، والفؤاد لباس الضير ، والضَّير لباس السّر ، والسِّرُ لباس المعرفة .

#### قال أبو صالح :

أقمت ستة أيام أو سبعة [ ١/٨ ] لم آكل ولم أشرب ، ولحقني عَطَش عظيم ، فخرجت إلى النَّهر الذي من وراء المسجد ، وقعدت أنظر إلى الماء ، فخطر بقلني قول ه عز وجل ﴿ وكان عرشه على الماء ﴾ (٢) ، فذهب ما بي من العطش ، وانصرفت ، فأقمت تمام عشرة أيام .

<sup>(</sup>١) جبل مشرف على أنطاكية . معجم البلدان : ٢٢/٥

<sup>(</sup>٢) في الأصل : أمري ، وهو تحريف ، والمثبت من تاريخ ابن عساكر س : ١١/١٦ آ .

<sup>(</sup>٣) سورة هود : ٧/١١

قال أبو صالح مُفْلح بن عبد الله :

أقمت أربعين يوماً ماشربت ، فلما مضى أربعون يوماً أخذ بيدي الشَّيْخ أبو بكر محمد بن سيد [ بن ] (۱) حَمْد وَيْه ، وحمَلَني إلى بيته ، فأخرج لي ماء ، وقال : اشرب ، وشربت ] (۲) ، فحكت امرأته (۲) أنه قال لها : اشربي فَضْلة رجل له أربعون يوماً ماشرب ماءً .

قال أبو صالح :

وما اطَّلع على تركي لشرب الماء أحدٌ إلاَّ الله .

جاء رجل إلى أبي صالح فقبًل رأسه وقال : كان لي كيس فيه أربع مئة دِرْهم ففقدته ، ولم يُفتح لي دُكان . فقال : توضأ وصلِّ رَكْعتين ، فإن الله يَرُدُّ عليك الكيس ، فتوضأ ، ودخل المسجد إلى الموضع الذي رسمه له الشيخ ، فصلَّى ركعة ، فلما قام إلى الثانية قطع الصلاة ، ومضى يعدو . فقال الشيخ : قد رُدَّ عليه الكيس إلا أنه ماأتمُّ الصلاة . فغاب ساعة ورجع ، فجاء إلى الشيخ ، فقبًل رأسه وقال : إلى الله ، وإليك المعذرة ، ذكرت أبي كنت طمرته في زِنْبيل الملح ، وكنت قبل أن أجيك (أفيك الخرجت زِنْبيل المِلْح على باب الدُّكان ، فخشيت أن يجيء إنسان فيأْخذه . فقال له الشَّيْخ : امض ، فتم الصَّلاة .

توفي أبو صَالح سنةَ ثلاثين وثلاث مئة .

## ١١ ـ أبو صَفْوان بن عَلْقَمة الرُّعَيني

أحد الزُّهَّاد .

قال أبو صفوان :

شهِدْتُ عمرو بن عبيـد ويونس بن عبيـد يتنـاظران في المسجـد الحرام في قول الله عز

<sup>(</sup>١) مابين حاصرتين ليس في الأصل.

<sup>(</sup>٢) مابين حاصرتين من تنبيه الطالب لابن طولون المطبوع خطأ باسم الدارس في تاريخ المدارس: ١٠٢/٢

<sup>(</sup>٣) أي امرأة أبي بكر .

<sup>(</sup>٤) الجراب ، وقيل : الوعاء يُحمل فيه . وقيل : الزنبيل خطأ وإنما هو زَبيل . اللسان : زبل .

<sup>(</sup>٥) في الأصل محذف الهمزة ، وهي لغة حكاها سيبويه عن بعض العرب . اللسان ( جيأ ) .

وجل ﴿ وَإِنْ تُبْدُوا مَا فِي أَنْفُسِكُمْ أُو تُخْفُوه يُحَاسِبْكُمْ بِهِ الله ﴾ (١) فقالا : قالت عائشة رضي الله عنها : كل روعة تمر بقلب ابن آدم ، يخوَّف من شيء لا يحل به ، فهو كفارة لكل ذنب هَمَّ به فلم يفعَلْه .

[ ٧/ب ] قال أبو سليان الداّراني لأبي صَفُوان : أي شيء أول حدود الزَّهْد ؟ فقال أبو صفوان : استصغار الدَّنيا . فقال له أبو سليان : إذا كان هذا أوَّله ، فأي شيء يكون أوسطه ، وأي شيء يكون آخره ؟ قال له أبو صفوان : إنْ زَهِدَ في شيء من الدَّنيا ثم تمنعه بعد نَفْسُه . فإذا بِلغ الغاية استصغر الدنيا .

ونُقل عن جماعة : أن أوَّلَ الزَّهْد إخراج قَـدْرهـا(٢) من القلب ، وآخره خروج قَـدْرهـا حتى لا يقوم لها في القلب قَدْر ، ولا يخطر ببالـه رغبـة فيهـا ، ولا زهـد فيهـا ، لأنَّ الرغبـة والزهد لا يكونان إلاّ فيا قام قَدْره في القلب .

#### قال ابنُ أبي الحَوَاري :

قلت لأبي صفوان : أيّها أحبّ إليك : يجوع<sup>(٣)</sup> ويجلس يتفكر ، أو يسأكل ويقوم يصلي ؟ قال : يأكل ويقوم يصلي ويتفكر في صلاته أحب إلي . قال : فحدثت به مروان<sup>(٤)</sup> ، فأعجبه . وحدّثت به أبا سليان فقال : صدق أبو صفوان ، التفكير في صلاة خير منه في غير صلاة ، لأنه في الصّلاة عملان ، وهو في غير الصلاة عمل ، وعملان أفضل من عمل واحد . فحدثت به بشر بن السّري ، فأخذ حَصّاة من المسجد الحرام بمنزلة القمح فقال : لأن أنال من الجوع الذي وصفت مثل هذه أحبّ إليّ من طواف الطائفين ، وصلاة المُصلّين ، وجج الحاجين ، وغزو الغازين .

قال ابن أبي الحواري:

قُلْت لأبي صَفُوان : الدُّنيا التي ذمَّها الله في القرآن ينبغي للعاقل أن يجتنبها . قال :

<sup>(</sup>١) سورة البقرة : ٢٨٤/٢

<sup>(</sup>٢) أي الدنيا .

<sup>(</sup>٣) في الأصل : تجوع .

<sup>(</sup>٤) هو مروان بن معاوية الفزاري ، كان واسع الرواية ثبتاً ، توفي سنة / ١٩٣ / هـ انظر ترجمته في تهذيب التهذيب : ٩٢/١٠ ـ ٨٩

كل ماعَمِلْتَ في الدُّنيا تريد به الدنيا فهو مذموم ، وكل ماأصبت منها تريد به الآخرة فليس منها . فحدثت بها مَرُوان فقال : الفِقْه على ماقال أبو صفوان .

قال ابنُ أبي الحواري :

قلت لأبي صفوان : إن نفسي تنازعني الصُّبت . قال : إن كنت صادقاً فتكلُّم فيا يعنيك ، ودَعُ مالايعنيك .

## حَرْفُ الطَّاء المهملة

١٢ ـ أبو طَالب عَبْد مَنَاف
 وقيل شَيْبة [ ٨/أ ] بن عبد المطَّلب ، شيبة الحَمْل (١)
 ابن هاشم ، واسمه عرو بن عبد مَنَاف بن قُصَىّ

عَمّ سيدنا رسول الله عَلَيْتُكِي .

قيل: إنه أسلم.

قال المصنِّف : ولا يصح إسلامه .

قدم بُصْرى مع النبي عَلَيْكُ وحكى عنه

روى عليٌّ قال :

سَمِعْتُ أبا طالب يقول : حدثني محمد بن أخي ـ وكان والله صَدُوقاً ـ قال : قلت لـه : بمَ بعثت يا محمد ؟ قال : بصلَة الأرْحام ، وإقام الصّلاة ، وإيتاء الزَّكاة .

وقال أبو طالب:

حدَّثني محمد أن الله أمره بصِلَة الأَرْحام ، وأن نَعْبُد الله وحدَه ، ولا نعبـد مَعَـه أحـداً ، ومحمد عندي الصدوق الأمين .

قال أبو طالب :

كنت بذي المَجَاز (٢) مع ابن أخي ـ يعني النبي ﷺ ـ فأدركني العطش ، فشكوت إليه

<sup>(</sup>١) أي أنه ولد وفي رأسه شيبةً . انظر الروض الأنَّف : ١ / ٥

<sup>(</sup>٢) موضع سوق بعرفة كانت تقوم في الجاهلية ثمانية أيام . معجم البلدان : ٥ / ٥٥

فقلت : يابن أخي قد عطشت ، وما قلت له ذلك وأنا أرى عنده شيئاً إلاّ الجِزْع (١) . قال : فشنَى وَرِكَه ثم نزل فقال : ياع ، أعطشت ؟ قال : قلت : نعم . قال : فأهوى بعقبه إلى الأرض ، فإذا أنا بالماء ، فقال : اشرب ياع . قال : فشربت .

وفي آخر قال :

أرويت ياعم ؟ قلت : نعم .

وكان سَيِّدُنا رسول الله ﷺ في حِجْر عَمَّه أبي طالب بعد جَدَّه عبد المطَّلب ، وإلى أبي طالب أوصى عبدُ المطَّلب برسول الله ﷺ .

وقال أبو طالب حين توجّه إلى بُصْرى(٢) : [ من الطويل ]

بكى طرباً الله الله المحمدة فيت يجسافيني تهلسل دَمُعسه فيت يجسافيني تهلسل دَمُعسه فقلت له: قَرِّبُ قَعُودك وارتحل وخل زمّام العيس وارتحلن بنا ورح رائحا في الرّاشدين مشيعا فرحنما مع العيرالتي راح رَكْبُها وحتى رَأُوا إن أحبارَ كلّ مدينة [ وحتى رَأُوا إن أحبارَ كلّ مدينة (الرب) فما رجعواحتى رأوا من محد زييراً وتّماماً وقد كان شاهداً وقد الله قصولاً بحيرا وأيقنوا

كأن لايراني راجعا لعساد وقرّبْته من مَضْجعي (١) ووسَادِي وقرّبْته من مَضْجعي (١) ووسَادِي ولا تخشَ مني جَفْدوة ببسلادي على عنرمة من أمرنا ورشاد لسذي رَحِم في القوم غير مُعَاد يؤمّون من غَوْريّ أرض إياد سجوداً لسه من عُصْبَة وفَرَادِ سجوداً لسه من عُصْبَة وفَرَادِ أحساديثَ تجلو غمّ كلّ فواد دريساً (۱) وهموا كلهم بفسَاد دريس وطول تعاد له بعد تكذيب وطول تعاد

<sup>(</sup>١) أي منعطف الوادي ، أو منقطعه أو هو مكان بالوادي لاشجر فيه ، وربما كان رملاً . فالمعنى هنــا : لاأرى عنده إلا وسط الوادي أو منقطعه دون ماء فيه . انظر شرح المواهب : ٥ / ١٧١

 <sup>(</sup>۲) مدينة حوران ، فتحت صلحاً سنة / ۱۲ / هـ . وهي أول مدينة فتحت بالشام وردها النبي عَلِيكُ مرتين .
 انظر شرح المواهب : ۱۹٤/۱

<sup>(</sup>٣) أي حزناً . اللسان ( طرب ) .

<sup>(</sup>٤) في الأصل : مصعى ، وهو وهم ، والمثبت من سيرة ابن إسحاق : ٥٦

<sup>(</sup>٥) مابين حاصرتين بياض في الأصل ، والمثبت من تاريخ ابن عساكر س : ١٩ / ٤٣ ب

<sup>(</sup>٦) هم نفر من أهل الكتاب أرادوا النبي ﷺ بشر فردُّهم عنه بحيرا . انظر سيرة ابن إسحاق : ٥٥

وجـــاهــــدْهُمُ في الله كلُّ جهــــاد كا قسال للرَّهْــط الـــذين تهــوَّدُوا فقال ولم يملك له النصح: رُدَّهُ فسإن لسه أرصاد كل مضاد فإني أخاف الحاسدين وإنه أخو الكثب مكتوب بكل مداد

قالوا: ولم يكن أحد يسود في الجاهلية إلا بال إلا أبو طالب ، وعَتْبة بن ربيعة (١) .

وقيل لتأبُّط شرًا : أخبرُنا عن أشراف العرب فقال : أفعل ، سيد قريش ذو مالها ، وإنما يسود في قريش ذو المال بالفعال .

قال عمر بنُ الخطاب : إذا كان هذا المال في قريش فاض ، وإذا كان في غيرها غاض .

وكانت بيده السَّقاية ، ثم أسلمها إلى الْعَبَّاس بن عبد الْمُطَّلب ، وكان نديمه مُسَافر بن أبي عمرو بن أمية بن عبد شمس . وكان مسافر قد حَبن (٢) ، فخرج ليتداوى بـالحِيرة ، فمات بهُبَالة (٢) . فقال : أبو طالب يرثيه : [ من الخفيف ]

> رَحَــلَ الرَّكْبُ قـــافلين إلينـــــا ميْت رزءِ على هُبــالــة قـــد حـــا مسائرة يسدفسع الخصسوم بسأيسد كم خليـــــل وصـــــــاحب وابن عم فتعــزْيْتُ بــــالجـــلادة والصَّبْ

لَيْتَ شِعْرِي مُسَــافِر ابنَ أبي عــ حرو، ولِيْبَ يقولها الْمَحْزونَ كيف كانت مدذاقدة الموت إذ مت ، وماذا بعد المات يكون ؟ بُــورِكَ الميَّت الغريب كا بُــو رك نَشْرُ الرَّيحَـان والسزِّيتون (٥) لت فيساف من دونسه وحمزون وبموجمه يسزينك العرنين وحميم قَفَّت عليه الْمَنُهِ وَنُ (١) سر، وإني بصــــاحي لضّنين(١)

<sup>(</sup>١) أي سادا بغير مال .

<sup>(</sup>٢) الحبن : داء يأخذ في البطن فيعظم منه ويرم . اللسان : حبن

<sup>(</sup>٣) في معجم مااستعجم : ١٣٤٤/٤ : ماء لبني عقيل ، ونسبه ياقوت في معجمه لبني نمير

<sup>(</sup>٤) موضع القبر . اللسان : رمس .

<sup>(</sup>٥) في نسب قريش : ١٣٧ . نَضْحُ الرمان والزيتون . وإنظر ثمة تعليق الهتق .

<sup>(</sup>٦) أي ذهبت به . اللسان : قفا .

<sup>(</sup>٧) الأبيات في نسب قريش : ١٣٦ ـ ١٣٧ ، والأغـاني : ١٠/٥ ، ومعجم البلـدان : ٢٩٠/٥ مع اختــلاف في اللفظ.

كل مَنْ كان بالأباطيح (١) والْجَل \_\_\_\_ (١) عليه من شيبه توشين أصبحوا بعده كدابغة اله \_\_\_\_ الهـ المعين وعطين

[ ٩/آ ] ولما هلك مُسَافر نـادم أبوطـالب عمرو بن عَبُـد بن أبي قيس بن عبـد وُدٌ بن نصر بن مالك بن حِسْل بن عامر بن لُوَي .

ولـذلـك قـال عمرو بن عَبْد [ لعلي بن أبي طـالب يـوم الْخَنْدق(٤) ] حين دعـاه إلى الْبراز : إن أباك كان لي صديقاً .

وعن أبي سعيد الخدري قال : قال رسول الله علية :

بُعثت ولي أربع عمومة ، فأما الْعَبَّاس فيكنى بأبي الْفَضْل ، ولولده الفضل إلى يوم القيامة ، وأما حمزة فيكنى بأبي يَعْلى ، فأعلى الله قدره في الدَّنيا والآخرة ، وأما عبد الْعُزَّى فيكنى بأبي لهب ، فأدخله الله النَّار وألهبها عليه ، وأما عبد مَنَاف فيكنى بأبي طالب ، فله ولولده المطاولة والرَّفْعة إلى يوم القيامة .

وعن حَبَّة الْعَرَني قال :

رأيت علياً ضَحِك على المنبر ضحكاً لم أره ضَحِك ضحكاً أكثر منه ، حتى بدت نواجذه ، ثم قال : ذكرت قول أبي طالب ، ظهر علينا أبو طالب ، وأنا مع رسول الله عليه ونحن ببطن نخلة ـ زاد في رواية : نصلّي ـ فقال : ماذا تصنعان يابن أخي ؟ فدعاه رسول الله عليه إلى الإسلام . فقال : ما بالذي تصنعان بأس ، أو بالذي تقولان بأس ، ولكن والله لا تعلوني استي أبداً . فضحك تعجباً بقول أبيه ، ثم قال : اللهم لا أعرف أن عبداً لك من هذه الأمة عبدك قبلي غير نبيّك ، لقد صلّيت قبل أن يصلى النّاس سبعاً (٥) .

وكان أبو طالب بالنبي \_ عَلِيْتُ لَم رفيقاً شفيقاً ، ينعه من مشركي قريش ، جاؤوه له الله على عارة بن الوليد في قريش ، دات صباح ـ بهارة بن الوليد في قريش ،

<sup>(</sup>١) الأبطح : مسيل واسع ، وهو بطن الوادي ، اللسان : بطح

<sup>(</sup>٢) الجلس : كل مرتفع من الأرض . اللسان : جلس .

<sup>(</sup>٣) الهناء : ضرب من القطران تطلى بها الإبل . انظر اللسان : هنأ .

<sup>(</sup>٤) مابين حاصرتين ليس في الأصل ، والمثبت من تاريخ ابن عساكر س : ٢٣/١٩ ب

<sup>(</sup>a) أي صلى مع رسول الله عَلِيَّةِ قبل الناس بسبع سنين .

ونحن ندفعه إليك مكان محمد ، وادفعه إلينا . فقال : ماأنصفتموني ، أعطيكم ابن أخي تقتلونه ، وتعطوني ابن أخيكم أغذوه لكم ؟!

وهو الذي يقول: [ من الطويل]

عجبتُ لحلم يابنَ شيبة حادث يقسولونَ شايع من أرادَ محداً أضاميم : إما حاسدٌ ذو خيانة إحرب] فلا تُرْكِبَنَّ الدَّهْرَ منكَ ظُلامة في اليك وسيلة ولكنَّسه من هاشم في صميها فإن غَضِبَتْ فيه قريش فقلْ لها قومكم بالقوم يَغْشَوْنَ ظُلْمَهُمْ فيا قومكم بالقوم يَغْشَوْنَ ظُلْمَهُمْ

وقال أبو طالب : [ من الطويل ]

كسذبتم وبيت الله نُبْرَىٰ محمداً(ا) ونسلمسه حتى نصرَّع حسولَسه وينهض قسوم نحسوكم غير عسزَّل وأبيض يَشتسقى الغمام بـوَجُهــه

وأحلام أقوام لديك سخاف (۱) بسسوء ، وقم في أمره بخسلاف وإما قريب منك غير مُصاف وأنت امرو من خير عبد مناف وليس بني حلف ولا بمضاف (۱) الى أبْحُر فوق البحور طَوف بني عنا مساقوم كُمُ بضِعاف ومساخن فيا سساء كم بخفاف (۱)

ولما نُطاعن دونَه ونُنَاضِلِ ونَدْهل عن أبنائنا والحلائل ببيض حديث عهدها بالصّياقل ثِمال (٥) الْيَتامى ، عِصْة للأرامل

جاءت قريش إلى أبي طالب فقالوا: إن ابن أخيك قد آذانا في نادينا ومسجدنا، فانهه عنا، فقال: ياعقيل، انطلق فَأْتني بمحمد. فانطلقت اليه، فاستخرجته من كِبْسِ \_ أوقال: حفش يقول: بيت صغير في في الظهيرة، في شدة الحر، فجعل يطلب

<sup>(</sup>١) رجل سخيف العقل: أي ضعيف العقل. اللسان: سخف

<sup>(</sup>٢) المضاف : الملصق بالقوم المال إليهم وليس منهم . اللسان : ضيف .

<sup>(</sup>٢) الأبيات - مع اختلاف في اللفظ - في سيرة ابن إسحاق : ١٨٩ تحقيق محمد حميد الله .

<sup>(</sup>٤) أي نسلبه ونغلب عليه ، وفي اللسان : بزإ : يَبْزى عُمَدٌ : أي يقهر ويستذل .

<sup>(</sup>٥) الثال ، بالكسر: الملجأ والغياث والمُعلَّمِ في الشدة . اللسان : ثمل ، والأبيات من قصيدة طويلة في سيرة ابن هشام : ٢٩١/١ ـ ٢٩٩ ، وانظر شرح المواهب : ١٩٢/١

الفيء يشي فيه من شدة الحر ، فلما أتاهم قال أبو طالب : إن بني عملك هؤلاء زعوا أنك تؤذيهم في ناديهم ومسجدهم ، فانته عن أذاهم . فحلَّق رسول الله عَلَيْتُهُ ببصره إلى السماء فقال : أترون هذه الشمس ؟ قالوا : نعم ، قال : فما أنا بأقدر على أن أدع ذلك منكم على أن تستشعلوا منها شعُلة . فقال أبو طالب : والله ، ماكذبنا ابن أخي ، فارجعوا ـ وفي رواية ـ ماكذبت ابن أخى قط .

قالوا: وأزْدَاد البلاء من قِبَل قريش على سيدنا رسول الله \_ عَلِيلَةٍ \_ فائتروا بينهم أن يكلِّموا أبا طالب في ابن أخيه ، فإن فعل ، وإلاّ تعاقدوا على عقد ألاّ يناكحوهم ، ولا يبايعوهم حتى يدفعوه إليهم(١) ، فكتبوا في [ ١٠/ آ ] صحيفتهم عهداً بينهم ألا يناكحوا من بني عبد المطلب ، ولا يبايعوهم ، ولا يجالسوهم ، ولا يكلّموهم حتى يدفعوا إليهم محمداً ، فيقتلونه . فمشوا إلى أبي طالب ، وقد كتبوا كتابهم : قالوا : يابن عبــد المطلب ، أنت أفضَلُ قريش اليوم حِلْمًا ، وأكبرهم سِناً ، وأعظمهم شرفاً ، وقـد رأيت صُنْعَ ابن أخيـك ، والسُّفهـاء الذين معه ، الصُّباة (٢) المخلِّطين لأمرهم ، إن قومك قد نَفَروا إلى أمر فيه صلاح قومك ، وصلاحُهم لك صلاح إن فعلت ، وإن أبيت فقد أبلغوا إليك في الْمُذْر ، وفيه هلاكك وهلاك أهل بيتك ، لا يعدُوكم ذلك إلى أحد غيركم ، قد كتب قومُك كتاباً فيه الذي تكرهون إن أبيتم [أن تدفعوا(٢)] إليهم حاجتهم . قال : وماحاجتكم فيا قبلي ؟ قالوا : حاجتنا أن تدفع إلينا ! هذا الصابئ الذي فرِّق كلمتنا ، وأفسد جماعتنا ، وقطع أرحامنا ، فنقتله ، ونعطيك ديَّته . قال : لاتطيب بذلك نفسي أن أرى قاتل ابن أخي يشي بحكَّة ، وقعد أكلتُ ديته . قالوا : فإنَّا ندفعه إلى بعض العرب فيكون هو يقتله ، وندفع إليك ديته ، ونعطيكِ أيُّ أبنائنا شئت ، فيكون لك ولداً مكان هذا الصابئ . فقال لهم : ماأنصفتموني ، تقتلون ابني وأُغذو أولادَكم ؟ أولا تعلمون أنَّ النَّاقة إذا فقدت ولدها لم تحن إلى غيره ؟ ولكنُّ أمر هو أجمع لكم ممـا " أراكم تخوضون فيمه ، تجمعون شباب قريش ، من كان منهم بسن محمد ، فتقتلونهم جميعاً ، وتقتلون معهم محمداً ، قالوا : لا ، لَعَمْرُ أبيك ، لانقتل أبناءنا وإخواننا من أجل هذا

<sup>(</sup>١) في الأصل : إليكم ، والمثبت من تاريخ ابن عساكر س : ٤٥/١٩ أ .

 <sup>(</sup>۲) في الأصل: الصبا. والصباة ، كأنه جمع الصابي غير مهموز. وكانت العرب تسمي النبي علي الصابىء ، لأنه خرج من دين قريش إلى الإسلام ويسمون المسلمين الصباة . اللسان : صبأ .

<sup>(</sup>٣) مابين حاصرتين ليس في الأصل . والمثبت من تاريخ ابن عساكر س : ١٤٥/١٩ .

الصابئ ، ولكن سنقتله سِرًا أو علانية ، فائتر لذلك أمرك . فعند ذلك قال : [ من الطويل ]

كنبتم وبيتِ الله نتركُ<sup>(۱)</sup> محمداً ونُسُلمه حتى نصرَّع حَــوُلَــه وينهض نهضــاً في نحــوركم الْقَنــا وحتَّى نرى ذا الدَّرْع يَرْكَبُ رَدْعه (<sup>1)</sup>

ولَّا نُضَارِب دونَه ونُنَاضِلِ وَنَاسَاضِلِ وَنَاسَاضِلِ وَنَالَا وَالْحَلاَسُلِ وَنَالَا وَالْحَلاَسُلِ كَنهض الرَّوايا(٢) في طريق حُلاحِل(٢) من الطَّعْن مَشْيَ الأَنكبِ(٥) الْمُتَحَامِلِ

في قول كثير يقول لهم .

[ ١٠/ب ] فلما سمعت بذلك قريش ، وعرفوا منه الجد ، يئسوا منه ، وأظهروا لبني عبد المطلب العداوة ، واللفظ القبيح ، والشتم ، وأقسموا ليقتلنّه سرا أو علانية . فلمّا عرف أبو طالب أنّ القوم قاتلو ابن أخيه إن استطاعوا ، خافهم وتتابعت معهم القبائل كلّها ، فلما رأى ذلك أبو طالب ، جمع رهطه ، فانطلق بهم ، فقاموا بين الأستار والكعبة ، فدعوا الله على ظلمة قومهم في قطيعتهم أرحامهم ، وانتهاكهم محارمهم ، وتناولهم سفّك دمائهم ، فقال أبو طالب : إن أبني قومنا إلاّ البغي علينا ، فعجّل نصرنا ، وَحَلْ بينهم وبين الذي يريدون من قتل ابن أخي . ثم أقبل إلى جمع قريش ، وهم ينظرون إليه وإلى أصحابه . فقال لهم : إنا قد دعونا ربّ هذا البيت على القاطع ، المنتهك الحارم ، والله ، لتنتهن عن الذي تريدون ، أو لينزلنّ الله بكم في قطيعتنا بعض الذي تكرهون . قال : فأجابوه أنْ يابن عبد تريدون ، أو لينزلنّ الله بكم في قطيعتنا بعض الذي تكرهون . قال : فأجابوه أنْ يابن عبد الطلب ، لاصلّح بيننا وبينكم أبدا ، ولا رحم ، إلاّ على قتْل الصّابئ السّفيه . ثم عمد فدخل الشعب بابن أخيه وبني أبيه ، ومن اتّبهم من بين مؤمن دخل لنصر الله ونصر رسوله ، ومن ابن مشرك يحمي أنفا ، فدخلوا شعبهم ، وهو شعب أبي طالب ، ناحية مكة .

#### ودعا على قومه في شعره .

<sup>(</sup>١) كذا في الأصل . وانظر حاشيتنا رقم (٤) ص ٢٤ من هذا الجزء .

<sup>(</sup>٢) الرُّوايا من الإبل : الحوامل للماء . اللسان : روي .

<sup>(</sup>۲) اسم موضع .

<sup>(</sup>٤) في الأصل : درعه ، وهو تصحيف . ويقال للقتيل : ركب ردعه إذا خَرَّ لوجهه على دمه . اللسان : ردع .

<sup>(</sup>٥) المائل: اللسان: نكب.

قال : هشام بن عمرو العامري ؛ الذي قام في نقض الصّحيفة التي كتب مشركو قريش على بني هاشم في نَفَر قاموا معهم ، منهم : مُطْعِم بن عَديًا بن نَوْفل بن عبد مناف ، وزَمَعَة بن الأسود بن الطّلب بن أسد بن عبد الْعَزّى ، وأبو الْبَخْتَري بن هاشم بن الحارثِ بن أسد بن عبد الْعَزّى ، وزهير بن أبي أمية بن المغيرة . تبرّؤوا من الصّحيفة . وفي الحارثِ بن أسد بن عبد الْعَزّى ، وزهير بن أبي أمية بن المغيرة . تبرّؤوا من الصّحيفة . وفي ذلك يقول أبو طالب : [ من الطويل ]

جَزَى الله رَهْطاً من لؤي تتابعوا<sup>(۱)</sup> قعوداً لدى جنب الحطيم كأنَّهم هم رَجعوا سهل بن بيضاء<sup>(۱)</sup> راضياً ألم يَاتِكُمُ أَن الصحيفة مُنزِّقَتُ أَن الصحيفة مُنزِّقَتُ أَعسانَ عليها كلُّ صَقْرٍ كأنَّه جرىء على جُلِّ الأمور كأنَّه

على مسلأ يَهْسدي لَحسَرْم ويَرُشِسدُ مَقَساوِلة (٢) ، بل هم أعرز وأَمْجدَ فَسَرَّ أُبو بكر بهسسا ومحسد (١) وأنْ كلَّ مالم يَرْضَه الله مُفْسَدُ [١١/آ] شهساب بكفي قسابس يسوقسد إذا مامشى في رَفْرفِ الدّرع أَحْرَدُ (٥)

وكان سهل بن بيضاء الْفِهْري الذي مشي إليهم في ذلك حتى اجتمعوا عليه .

قالوا: وقال أبو جهل ، وعُتْبة ، وشَيْبة ابنا ربيعة ، والعاص بن سعيد ، وأمية بن خَلَف : يامعشرَ قريش ، إن هذا الأمر يزداد ، وإن أبا طالب ذو رأي وشرف وسن ، وهو على دينكم ، وهو اليوم مُدْنَف ، فامشوا إليه ، فأعطوه السَّواء يأخذ لكم وعليكم في ابن أخيه ، فإنكم إن خَلَوتم بعمر بن الخطاب ، وحمزة بن عبد المطلب ، وقد خالفا دينكم - تكون الحرب بينكم وبين قومكم . فجاؤوا أبا طالب فقالوا : أنت سيدنا ، وأنصفنا في أنفسنا ، وقد رأيت الذي فعل هؤلاء السُّفهاء مع ابن أخيك من تركهم آلمتنا ، وطعنهم في ديننا ، وقد

<sup>(</sup>١) في سيرة ابن هشام : ١٨/٢ : تبايعوا .

<sup>(</sup>٢) المَقُول : الملك من ملوك حمير ، والجم : مقاول ومقاولة . اللسان : قول

 <sup>(</sup>۲) هو سهل بن وهب بن ربيعة ، بمن مشى في نقض الصحيفة ، وبيضاء أمه واسمها دعد . انظر جهرة أنساب العرب : ۱۱۷ . والإصابة : ۱۳۷/۲

<sup>(</sup>٤) على هامش المخطوط : ﷺ ، ورضي عن أبي بكر .

<sup>(</sup>ه) رفرف الدرع : مافضل من ذيلها . الأحرد : الذي ثقلت عليه الدرع فلم يستطع الانبساط في المشي . اللسان (حرد) ، والأبيات من قصيدة طويلة في سيرة ابن هشام : ١٧/٢ ـ ٢٠ مع اختلاف يسير في اللفظ ، وفي ترتيب الأبيات والأشطر .

فرَّق بيننا ، واكفر آلهتنا ، وسَبَّ آباءنا ، فأرسلُ إلى ابنِ أخيك ، فأنت بيننا عَدْل . فأرسل أبو طالب إلى رسول الله عَيَلِيَّ و فأتماه ، فقال له : هؤلاء قومك وذوو أسنانهم ، وأهل الشَّرف منهم ، وهم يعطونك السَّواء فلا تمل عليهم كلَّ الميل ، فقال رسول الله عَيَلِيَّة : قولوا أسمع قولكم . فقال أبو جهل بن هشام : ترفضنا من ذكرك ، ولا تكن منا ولامن آلهتنا في شيء ، وندعك وربك . فقال رسول الله عَلِيَّة : إن أعطيتكم ماسألتم (١١) ، أمعطيَّ أنتم كلهة واحدة لكم فيها خير ، تملكون بها العرب ، وتدين لكم بها العجم ؟ فقال أبو جهل وهو مستهزئ : نعم ، لله أبوك لكلمة نعطيها وعشرة أمثالها فقال : قولوا لا إله إلاّ الله وحده ، لا شريك له . فنفروا من كلامه ، وخرجوا مفارقين له . وقالوا : ﴿ امشوا ، واصبروا على المتم ، إنْ هذا إلاَّ اخْتِلاق ـ إلى قوله ـ بل لمّا يَذُوقوا عَذَاب ﴾ (١) .

فكان ممشاهم إلى أبي طالب لما لقوا من عمر وسمعوا منه .

[ ۱۱/ب ] وعن ابن عَبَّاس في قوله عز وجل ﴿ وهم ينْهَوْن عَنْه ويَنْأَوْن عَنْه وَيَنْأَوْن عَنْه وَيَنْ أَوْن عَنْه وَيَا ﴾ قال : نزلت في أبي طالب ، كان ينهى عن النبي عَلَيْتُ أن يؤذى ، ويناى \_ يجفو \_ عما جاء به ﴿ وَإِنْ يُهْلَكُونَ إِلاَّ أَنْفُسَهُمُ وَمَا يَشْعُرُونَ (٢) ﴾ يعني أبا طالب .

ولمَّا حضرت أبا طالب الوفاة قال للنبي عَلِيكَ : عليك بأخوالك بني النَّجَّار ، فإنهم أمنع الناس لما في بيوتهم .

وعن ابن عَبَّاس قال :

كان رسول الله عَيْكَةِ يَحْرَس ، وكان يرسل معه أبو طالب كلَّ يوم رجالاً من بني هاشم يحرُسُونه ،حتى نزلت عليه هذه الآية ﴿ والله يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاس ﴾ (٤) فأراد عُمَّه أَنْ يرسل معه من يحرسه فقال : ياعماه ، إن الله قد عصني من الْجن والإنس .

<sup>(</sup>١) في الأصل : ماسألتكم ، وهو تصحيف ، والمثبت من سيرة ابن إسحاق : ٢٢٠

<sup>(</sup>٢) قال تعالى : ﴿ وانطلق الملاً منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد ، ما سمعنا بهذا في الملمة الآخرة إن هذا إلا اختلاق ، أأنزل عليه الذكر من بيننا بل هم في شك من ذكري بل لما يدفقوا عذاب ﴾ سورة ص : ١١ ـ ١٠٠

<sup>(</sup>٣) سورة الأنعام : ٢٦/٦

<sup>(</sup>٤) سورة المائدة : ٥/٧٠

وعن أنس بن مالك قال:

مرِضَ أبو طالب ، فعاده النبيُّ عَلَيْتُهُ ، فقال : يابن أخي ، ادع لي ربك الذي تعبده أن يعافيني . فقال النبيُّ عَلَيْتُهُ : اللهمَّ اشف عمي . فقام أبو طالب كأنما نشط من عِقَال ، فقال : يابن أخي ، إن ربَّك الذي تعبدُه ليطيعك . قال : وأنت ياعَاه ، إن ربَّك الذي تعبدُه ليطيعك . قال : وأنت ياعَاه ، إن أطعت الله ليطيعك .

#### وعنه قال:

لما مَرِضَ أبو طالب مرضَه المذي مات فيه ، أرسل إلى النبيِّ عَلِيلِيَّ : ادع ربَّك أن يشفيني ، فإن ربَّك ليطيعك ، وابعث إليَّ بقِطاف من قِطَاف الجنَّة . فأرسل إليه النبي عَلِيلِيَّ وأنتَ ياعم ، إن أطعت الله أطاعك .

#### وعن عبد الله بن عمر ، قال :

جاء أبو بكر بأبي قُحافة يقوده إلى رسول الله عَلَيْتُ شيخاً أعمى يوم الفتح ، فقال رسول الله عَلَيْتُم شيخاً أعمى يوم الفتح ، فقال رسول الله عَلَيْتُم : ألا تركت الشَّيخ حتى نأتيه ؟ قال : أردت يارسول الله أن يأجره الله ، أما والذي بعثك بالحق لأنا كنت أشد فرحاً بإسلام أبي طالب مني بإسلام أبي ، ألتس بذلك قرَّة عينك ، قال : صَدَقْتَ .

ولما اشتكى أبو طالب شكواه التي قبض فيها ، قالت له قريش : ياأبا طالب ، أرسل إلى ابن أخيك ، فيرسل إليك من هذه الجنة التي ذكر شيئاً يكون لك شفاء . فخرج الرَّسول حتى وجد رسول الله يَهِيَّ [ ١٧/ ] وأبا بكر جالساً معه ، فقال : يامحمد ، إن عَلى يقول لك : يابن أخي ، إني كبير ضعيف سقيم ، فأرسل إليَّ من جنتك هذه التي تذكر من طعامها وشرابها شيئاً يكون لي فيه شفاء . فقال أبو بكر : إنَّ الله حرَّمها على الكافرين . فرَجَع إليهم الرَّسول ، فأخبرهم ، فحملوا أنفسهم عليه حتى أرسل رسولاً من عنده ، فوجده الرَّسول في مجلسه ، فقال له مثل ذلك . فقال رسول الله يَهِيَّ : إن الله حرَّمها على الكافرين ، طعامها وشرابها . ثم قام في إثر الرَّسول حتى دخل معه بيت أبي طالب فوجده مملوءاً رجالاً . فقال : خلوا بيني وبين عمي . قالوا : مانحن بفاعلين ، ماأنت بأحق به منا ، إن كانت لك قوابة فلنا قرابة مثل قرابتك . فجلس إليه ، فقال : ياع ، جُزيت عني خيراً ، كَفَلْتني صغيراً ، وحُطتَني كبيراً ، خُزيت عنى خيراً ، ياعً ، أعنى على نَفْسك بكلمة واحدة أشفع لك صغيراً ، وحُطتَني كبيراً ، خُزيت عنى خيراً ، ياعً ، أعنى على نَفْسك بكلمة واحدة أشفع لك

بها عند الله يوم القيامة . قال : وماهي يابن أخي ؟ قال : قُلُ لا إله إلاّ الله وحدة لاشريك له . قال : إنك لي ناصح ، والله لولا أن نعير بها فيقال خَرع (۱) عُدك من الموت لأقررت بها عينك . فصاح القوم : يا أبا طالب ، أنت رأس الحنيفية ، مِلّة الأشياخ . فقال : لا تحدث بيننا قريش أن عَمَّك جَزِع عند الموت . فقال رسول الله يَهِلِينَّ : لا أزال أستغفر لك ربي حتى يردي ي . فاستغفر له بعد مامات ، فقال المسلمون : ما يمنعنا أن نستغفر لآبائنا ، ولذوي قراباتنا ؟ قد استغفر إبراهيم لأبيه ، وهذا محمد عَلَيْلَة على يستغفر لعَمَّه . فاستغفروا للمشركين حتى نزلت ﴿ ما كانَ للنبيّ والذين آمنوا أنْ يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قُرْبى ﴾ (۱) .

وفي حديث فقالوا : قد استغفر إبراهيم لأبيه ، فنزلت : ﴿ وماكان اسْتَغْفَارُ إبراهيمَ لأبيه إلاّ عَنْ مَوْعِدَةٍ وعَدَها إيّاه ﴾ (٢) قال : لَمَّا مات (٤) على كفره تبين أنَّه عدو الله .

قالوا: قال أبو طالب: يابن أخي ، والله لولا رهبة أن تقول قريش دَهَرني (٥) الْجَزع ، فيكون سُبَّة عليك وعلى بني أبيك لفعلت الذي تقول ، وأقررت عينك بها ، لما أرى من شكرك ، ووجدك بي ، ونصيحتك لي . ثم إن أبا طالب دعا بني عبد المطَّلب فقال : لن تزالوا بخير ما سمعتم من محمد ، وما اتبعتم أمره ، فاتبعوه وأعينوه ترشدوا . فقال رسول الله عَلِيلَة : أتأمرهم بها [ ١٦/ب ] وتدعها لنفسك ؟ فقال أبو طالب : أما إنك لو سألتني الكلمة وأنا صحيح لتابعتك على الذي تقول ، ولكني أكره أن أجزع عند الموت ، فترى قريش أنني أخذتها جزعاً ، ورددتها في صحتى .

وقيل: إن النبيّ - عَيِّلِيّ - لما رأى تكذيبهم بالحق قال: لقد دعوتُ قومي إلى أمر ما اشتططت في القول. فقال عمّ : أجل، لم تشتط. فقال رسول الله - عَيْلِيّ - عند ذلك، وأعجبه قولُ عمه: ياع، لك عليّ كرامة، ويدك عندي حسنة، ولست أجد اليوم

<sup>(</sup>١) من الْخَرَع ، وهو الخوف . اللسان : خرع

<sup>(</sup>٢) سورة التوبة : ١١٣/٩

<sup>(</sup>٢) سورة التوبة : ١١٤/٩ . والحديث مستدرك على هامش الأصل .

<sup>(</sup>٤) أبو إبراهيم عليه السلام

<sup>(</sup>٥) يقال : دهر فلاناً أمر : إذا أصابه مكروه . اللسان : دهر

مأجزيك به ، غير أني أسألك كلمة تَحِلُّ لي بها الشَّفاعة عند ربي ، أن تقول لاإله إلاّ الله وحدة لاشريك له ، تصيب بها الكرامة عند المات ، فقد حيل بينك وبين الدنيا ، وتنزل بكلمتك هذه الشرف الأعلى في الآخرة - الحديث ، وزاد في آخره - فأنزل الله عزَّ وجل في إنَّك لاتهدي من أَحْبَبْتَ ولكن الله يَهْدِي مَنْ يَشَاء وهو أَعْلَمُ بالْمُهْتَدين ﴾ (١) .

#### وعن الْعَبَّاس بن عبد المطلب قال:

لمَّا حَضَرَتُ أبا طالب الوفاة ، قال له نبي الله عَلِيْ : ياع ، قُلْ كلمة واحدة أشفع لك بها يوم القيامة ، لاإله إلاّ الله . فقال : لولا أن تكون عليك وعلى بني أبيك عبد الله [غضاضة ] (٢) لأقررت بعينيك ، ولو سألتني هذه في الحياة لفعلت . قال : وعنده جميلة ابنة حرب (٢) ، حمَّالة الحطب ، وهي تقول له : ياأبا طالب ، مُتْ على دين الأشياخ قال : فلما خَفَتَ صوته ، فلم يبق منه شيء : قال : حَرَّك شفتيه ، فقال العباس : فأصغيت إليه ، فقال قولاً خفياً : لاإله إلا الله . فقال الْعبَّاس للذي عَلَيْ : يابن أخي قد والله قال أخي الذي سَأَلْته . فقال : رسول الله عَلَيْ : لم أسمَعُه .

#### وعن المسيّب قال:

لًا حضرتُ أبا طالب الوفاة ، دخل عليه النبي عَلِيْتُهُ وعنده أبو جهل ، وعبد الله بن أبي أمية فقال : أي ع ، قل لاإله إلا الله ، كلمة أحّاج لك بها عند الله . قال أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية : ياأبا طالب ، أترغب عن مِلّة عبد المطلب ؟ فلم يزالا يكلّمانه حتى قال آخر شيء كلّمهم به : على مِلّة عبد المطلب [ ١٣/ آ ] فقال النبي عَلِينَهُ : لأستغفرن لك مالم أنه عنك ، فنزلت ﴿ ماكانَ للنّبيّ والذينَ آمنوا أنْ يستغفروا للمَشْركين ﴾ (١) .

<sup>(</sup>۱) سورة القصص: ۲۸/۲۸

<sup>(</sup>٢) مآبين حاصرتين ليست في الأصل ، والمثبت من تاريخ ابن عساكر س : ٤٨/١٩ ب ، عليه غضاضة : أي ذُل ، اللسان : غضض .

 <sup>(</sup>٣) في نسب قريش : ١٢٣ أم جميل بنت حرب ، وكذلك أيضاً في أكثر التفاسير ، وفي تفسير ابن كثير :
 ٢٣٤/٩ أم جميل ، وإسمها أروى بنت حرب بن أمية وهي أخت أبي سفيان .

<sup>(</sup>٤) سورة التوبة : ٩ / ١١٣

وعن عليٌّ قال :

لما توفي أبوطالب أتيت النبي مليلية فقلت: إن عَمَّك الشيخ قدمات. قال: اذهب فواره، ولا تحدث من أمره شيئًا حتى تأتيني. فواريته ثم أتيته. فقال: اذهب فاغتسل، ولا تحدث شيئًا حتى تأتيني. فاغتسلت ثم أتيته، فدعا لي بدعوات ما يسرني بهن حمر النَّعَم وسودها.

قالوا : وكان على إذا غَسَّل ميتاً اغتسل .

وفي رواية أُخرى : إن عَمَّك الشَّيخ الضَّال قد مات .

وفي روايــة : الكافر ، فقل السول الله عَلَيْدُ : اذهب فـواره . فقلت : والله ، لاأواريه . لاأواريه . لاأواريه . فقلت : والله ، لاأواريه . قال : فن يواريه إن لم تواره ؟ فانطلق فواره ، ثم لاتحدث شيئاً حتى تأتيني ـ الحديث ـ ثُمَّ إنه قال : دعا لى بدعوات مأحب أنَّ لي بهن ماعلى الأرض من شيء .

وعن ابن عَبَّاس قال : عارض النبي عَلِيْتُهُ جِنازة أبي طالب فقال : وصَلتك رحم ، جزاك الله خيراً ياع .

وعن عمرو بن العماص قمال : سَمِعْت رسول الله عَلِيْتُ يقول : إن لأبي طمالب عندي رَحاً سأَبُلُها ببلالها(١) .

وعن العَبَّاس أَنَّه سأَل النبيِّ ﷺ : ماترجو لأبي طالب ؟ قـال : كل الخير أرجو من ربي .

وعن عليٌّ قال :

أخبرت رسول الله عَلَيْهُ [ بموت أبي طالب ] (٢) فبكى ، ثم قال : اذهب فغسّله وكفّنه وواره غفر الله له ورحمه . ففعلت ، وجعل رسول الله عِلَيْهُ يستغفر له أياماً ، ولا يخرج من بيته ، حتى نزل عليه جبريل بهذه الآية ﴿ ماكان للنّبي والسذين آمنوا أن يَسْتَغْفِروا للهُ عَلَيْهُ فاغتسلت .

<sup>(</sup>١) بَلُّ رحمه يبلُها بلا وبلالاً : وصلها . اللسان : بلل .

<sup>(</sup>٢) مابين حاصرتين ليس في الأصل ، والمثبت من تاريخ ابن عساكرس : ١٩ / ٥٠ ب .

<sup>(</sup>٢) سورة التوبة : ٩ / ١١٣

#### قال الحسن:

لما مات أبو طالب ، قال النبي عَيِّلِهُ : إن إبراهيم ليستغفر لأبيه وهو مشرك ، وأنا أستغفر لعمي حتى أُبلغ ، فأنزل الله عَزَّ وجل ﴿ ماكان للنَّبي والذين آمنوا أَنْ يستغفروا للمُشْركين ولو كانوا أَوْلِي قُرْبي ﴾ (١) يعني به أبا طالب ، فاشتد على [ ١٠/ب ] النبي عَلِيلهُ . فقال الله عَزَّ وجل لنبيه ﴿ وما كان اسْتِغْفَار إبراهيمَ لأبيه إلاَّ عَنْ مَوْعِدة وعَدَها إيَّاه ﴾ (١) يعني حين قال ﴿ سأسْتَغْفِرُ لكَ ربي إنَّه كانَ بي حَفيًا ﴾ (١) ﴿ فلما تبين له أنَّه عدو لله ﴾ (١) يعني مات على الشرك ﴿ تبرأ منه ﴾ (١) ﴿ إن إبراهيمَ لحليمٌ أوَّاهٌ مُنيب ﴾ (٤) يعني بالحليم : السيد . والأوَّاه : الدعَّاء إلى الله . والمنيب : المستغفر .

ذهب النّبي عَلَيْ وعلي بن أبي طالب إلى قبر أبي طالب ليستغفرا له ، فأنزل الله عز وجل : ﴿ ماكان للنّبي والذين آمنوا أن يَسْتَغْفِروا للمُشركين ولو كانوا أُولي قُرْبي ﴾ (١) فاشتد على النبي عَلِيْ موت أبي طالب على الكفر ، فأنزل الله على نبيه عَلِيْ ﴿ إِنّا لَا لاتهدي مَنْ أَحببت َ ﴾ (٥) يعني به : أبا طالب ﴿ ولكنّ الله يَهْدِي من يَشَاء ﴾ (٥) يعني به : العباس بن عبد المطلب . وكان العباس أحبّ عومة النبي عَلِيْ بعد أبي طالب إليه ، لأنه كان يتما في عبد المطلب .

ولما مات أبو طالب عَرَضَ لرسول الله عَرَاتُ سفيه من سُفَهاء قريش ، فألقى عليه تراباً ، فرجَعَ إلى بيته ، فأتتُه امرأة من بناته ، تمسح عن وجهه التراب وتبكي . قال : فجعل يقول : أي بُنية ، لاتبكين ، فإن الله مانع أباك . ويقول مابين ذلك : مانالت مني قريش شيئاً أكرهه حتى مات أبو طالب .

<sup>(</sup>١) سورة التوبة : ٩ / ١١٣

<sup>(</sup>٢) سورة التوبة : ٩ / ١١٤

<sup>(</sup>٣) سورة مريم : ١٩ / ٤٧

 <sup>(</sup>٤) سورة هود : ١١ / ٧٥ . وفي سورة التوبة : ١ / ١١٤ ﴿ إِن إِبراهِم لأَوَّاه حلم ﴾ .

<sup>(</sup>٥) سورة القصص ٢٨ / ٥٦

وعن أبي قريرة قال :

لَّا مات أبو طالب ضُربَ النبيُّ عَلِيلَةٍ ، فقال : ماأسرع ما وجدت فقدَك ياع .

وعن عائشة قالت :

قال رسول الله عَلِيلَةِ: ما زالت قريش كافَّةً عني - وفي رواية كاعَةً (١) عني - حتى توفّي أبوط الب.

كاعَة جمع كائع : وهو الجبان . يريد أنه كان يحوط النبيُّ عَلَيْكُم ويــذُبُّ عنــه ، وكانت قريش تكيع وتجبن عن أذاه .

وعن ابن عمر قال :

وعن العَبَّاس بن عبد المطلب قال:

قلت : يارسول الله ماأغنيت عن عمك ، فقد كان يحوطك ، ويغضب لك ؟ قــال : هو في ضَحْضَاح (٢) من النار ، ولولا أنا كان في الدَّرْك [ ١/١٤] الأسفل من النار .

وعن أبي سعيد الخُدري

أن رسول الله ﷺ ذُكر عنده أبو طالب فقال : تنفعه شفاعتي يوم القيامة فيَجُعل في ضَحْضَاح من النَّار ، يبلغ كعبيه يغلى منه دماغَه .

وني حديث :

كان يحوطك وينفعك فهل تنفعه ؟ قال : نعم ، وجدته في غَمَرَات النار ، فـأخرجتــه إلى ضَحْضَاح .

وعن ابن عَبَّاس قال :

قال رسولُ الله ﷺ : إن أهونَ أهل النار عذاباً أبو طالب ، في رجليـه نعلان من سارٍ يغلي منها دِماغُه .

<sup>(</sup>١) وبروى بالتشديد أيضاً . انظر النهاية لابن الأثير : كمع ، كيم .

<sup>(</sup>٢) الضحضاح في الأصل : ما رقٌّ من الماء على وجه الأرض ما يبلغ الكعبين ، واستعاره للنار . اللسان : ضحح .

وفي حديث :

وسئل عن خديجة لأنها ماتت قبل الفرائض وأحكام القرآن . قـال : أبصرتها على نهر من أنهار الجنة في بيت من قَصّب (١) ، لاصخب فيه ولا نَصَب .

#### وفي حديثٍ :

فقيل : وإنَّ فيها لضَحْضَاحاً وغَمراً . فقال رسول الله ﷺ : نعم ، إنَّ أدنى أهل النَّـار منزلةً لمن يُحذى له منها نعلان من نار يغلي من وهجها دِماغُه ، حتى يسيل على قوائمه .

وقيل : إنه ينادي . يرى أنَّه لا يُعذُّب أحد عذابه من شدَّة ماهو فيه .

وقال عليٌّ يرثي أباه أبا طالب : [ من الطويل ]

أرقْت كنوب أخر اللَّهُ الللللِهُ اللللِّهُ الللللِّهُ اللللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ

لشيخي ينعى والرئيس المسسددا الشيخي ينعى والرئيس المسسددا وذا الحِلْم لاجلفاً ولم يسك قعددا بنسو هاشم أو تستباح وتُضهدا الله أرى حيساً لشيء مُخلد الله الله عنه من الغي مَسوردا من الغي مَسوردا وأن يفتروا بَهْتا عليه ويُجحدا صدور القوالي والصنيح المهندا إذا ماتشر بَلْنا الحديد المسردا وإمسا تَرول سِلْم العشيرة أرشدا بنسو هاشم خَيْر البريّة مَحْتِدا ولست بلاق صاحب الله أوحدا فسمّاه ربي في الكتساب عمدا فسمّاه ربي في الكتساب عمدا الله أوحدا جلا الغينم عنه ضوؤه [ فتعددا ] (أنا عمدا الله أوتعددا ]

<sup>(</sup>١) لؤلؤ مجوَّف واسع . والبيت هاهنا بمعنى القصر والدار . اللسان : قصب .

<sup>(</sup>٢) في الأصل: يسدها ، ولا يستقيم بها الوزن . وقد وضع على الهامش حرف ( ط ) والمثبت من الديوان: ٣٢

<sup>(</sup>٣) أي يظلم ويقهر . اللسان : ضهد .

<sup>(</sup>٤) مابين حاصرتين بياض في الأصل ، والمثبت من تاريخ ابن عساكر س : ٢/١٩ ب

أمينٌ على مااسْتَوْدَعَ الله قَلْبَهِ وإنْ قالَ قولاً كان فيه مُسَدَّدا(١)

توفي أبو طالب في نصف شوّال في السّنة العاشرة من حين تنبي سيدنا رسول الله عَلَيْكُم ، وهو يومئذ ابنُ بضع وثمانين سنة .

وتوفّيت خديجة بعده بشهر وخمسة أيام ، وهي يـومئـذ بنت خمس وستين سنـة . فاجتمعت على رسول الله عليّية مصيبتان : موت خديجة ، وموت أبي طالب عَمّه .

وقيل : إن خديجة توفيت قبل أبي طالب بخمس وثلاثين ليلة .

## ١٣ ـ أبو طالب الْجَعْفري الفقيه

قال أبو طالب : جرى بين رجل من قريش ، ورجل من الأنصار ملاحاة . فقال له القرشي : أتكلمني وأنا رجل من قريش ؟ فقال له الأنصاري : من أي قريش ؟ ممن آوينا ونَصَرُنا أو ممن حارَبْنَا فقتَلْنا أو ممن أسَرُنا فنَنَّا ؟ قال أبو طالب : فذهبت لأكلم الأنصاري ، فقال أبي : اسكت ، اتركهم ينتصرون لأنفسهم .

قال أبو طالب الجعفري: إنه مما كان يتثلّ به زيد بن علي في حربه: [ من السريع ] مَنْخَرِقُ الْخُفِّين يَشُكُو الْوَجَى (٢) [ تَنْكَبُه ] (٢) أطراف مَرْوِ (٤) حِدَادُ شرَّده الْخَدوفُ وأُزْرى بـــه كَدداك مَنْ يَكْرَه حَرَّ الْجِدلادُ قَد كان في الْمَوْت له راحة والْمَوْتُ حَثْم في رِقَاب الْعِبَادُ (٥) قَد كان في الْمَوْت له راحة

<sup>(</sup>١) الأبيات التسعة من أول القصيدة في الديوان المنسوب للإسام على بن أبي طالب رضي الله عنه : ٣٢ مع اختلاف في اللفظ . وانظر القصيدة بتامها في سيرة ابن إسحاق : ٢٢٤ طبعة حميد الله ، ٢٣٩ طبعة زكار مع اختلاف أيضاً في بعض الألفاظ .

<sup>(</sup>٢) الوجى : الحفا . اللسان : وجا .

<sup>(</sup>٣) مابين حاصرتين بياض في الأصل ، والمثبت من عيون الأخبار : ٢٩٢/١

<sup>(</sup>٤) المرو : حجارة بيض براقة ، تكون فيها النار ، وتقدح منها النار : اللسان : مرا .

 <sup>(</sup>٥) الأبيات في ذيل الأمالي : ١٤٢ لابن الأشعث . وفي الطبري : ٥٣٥/٧ ، وعيون الأخبار : ٢٩١/١ ـ ٢٩٢ ـ
 والبيان والتبيين : ٢١٧١ ، ٢٥٩/٣ ، ومقاتل الطالبيين : ٢٣١ ـ ٣١١ والعقد الفريد : ٤٨٣/٤ ، وزهر الآداب : ٢٢/١ مع اختلاف في بعض الألفاظ .

جرى بين أبي طالب الْجَعْفري ، وبين علي بن الْجَهْم وحشة [ ثُمَّ ]<sup>(١)</sup> أرسل أبو طالب بعتذر إليه ، فكتب إليه على : [ من الخفيف ]

لم تُنفَى حَلاوة الإنصاف وتعسَّفْتني أَشَادُ اعْتِسَافِ وتركُتَ اللَّهِ اللَّهِ عَلَا عِلَا عَلَى عَالِمَ الْإسرافِ الرَّفْتَ عَالِمَ الإسرافِ غَيْرَ أَنَّى إذا رَجَعْتُ إلى ح ق بني هاشم بن عَبْدِ منافِ لم أجد لي إلى التَّشَفّي سبيلاً بقدواف ولا بغير قدواف (١) (" لِيَ نفس تَابِي الدنيَّة والأش راف لاتعتدي على الأشراف")

[ ١٥/ ] ولأبي طالب الْجَعْفري : [ من مجزوء الكامل ]

لَ وَلَسْتُ أَئْتَمَنَ الرَّسَـــولا \_\_\_ك ف\_إنَّ في نَظَرَي دَليلا

اني أهَـــابُــك أَنْ أقــو ف إذا هَ دَتُ (٤) فَطنَ الرسو لُ ورنَّ ح السُّكُر العقولا فــــانظر إلى نظري إليـ وابسط لسانك إنْ رأيه تَ إلى مُ وَانستي سبيلا أجلُ (٥) م فديتك و في جوا بك إذْ ظَننتُ بك الجيلا 

<sup>(</sup>١) مابين حاصرتين زيادة من عندنا يقتضيها السياق

<sup>(</sup>٢) الأبيات في تكلة ديوان على بن الجهم : ١٥٤ - ١٥٥

<sup>(</sup>٣٠٣) مستدرك في هامش الأصل .

<sup>(</sup>٤) كذا في الأصل .

<sup>(</sup>٥) في الأصل: فأجمل، ولا يستقيم بها الوزن.

<sup>(</sup>٦) السول : ماسألته ، وهي هنا بمعنى الأمنيّة . اللسان : سأل

## ١٤ - أبو طالب الدِّمَشْقِي

قال أبو طالب:

كتَبَ رجل إلى ابن له : إنّك لن تبلغ أملك ، ولن تعدو أجلك ، فأجملُ في الطّلب ، واسْتَطِب الْمَكُسَب ، فإنّه رُبّ طلب قد جَرّ إلى حرب ، فأكرمُ نفسك عن دنيا دنِيّة ، وشهوة ردية ، فإنّك لاتعتاض بما تبذل من نفسك عوضاً ، ولا تأمن من خدع الشّيطان أن تقول : متى أرى ماأكره ؟ نزغت ، فإنّه هكذا هلك من كان قَبْلَك .

## ١٥ ـ أبو طاهر الدِّمَشْقي

حدّث عن هشام بن عمار - بسنده إلى النبيّ - عَلَيْ - قال : صلى بنا رسول الله - عَلِيْ - في يوم عيد ، فكبرّ أربعاً وأربعاً ، ثم انصرف ، أقبل بوجهه ، وقبض إبهاميه ، وأشار بأصابعه ، وقال : لاتنسّوُ ا ، كتكبير الجنائز .

#### ١٦ - أبو طُعْمَة

مَوْلي عمر بن عبد العزيز .

حدَّث عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال :

كسفت الشمس على عهد رسول الله عَلَيْتُهُ ، فنودي : الصلاة جامعة . فركع رسول الله عَلَيْتُهُ ، فنودي : الصلاة جامعة . فركع رسول الله . عَلَيْتُهُ ـ ركعتين في سجدتين ، ثم جُلِّيَ عن الشمس . وكانت عائشة تقول : ماسجد رسول الله ـ عَلَيْتُهُ ـ سجوداً ، ولا ركع ركوعاً أطول منه .

وعن أبي طُعْمة قال : أتينا ابن عمر بالمدينة ، فأتاه رجل فقال : ياأبا عبد الرحن ، [ ١٥/ب ] ماتقول في شرب الطِّلاء (١) الحلو الحلال الطيب ؟ قال : اشرب ، واسقني ، فولَى الرجل . فقال ابن عمر لرجل : أدركُه ، فسله ، فإن قال : أحلَّه لنا ، فردَّه . فأدركه ،

<sup>(</sup>١) اسم من أساء الخر، والمقصود به هنا الشراب المطبوخ من عصير العنب وهو الرُّبُّ، فليس من الخر في شيء. اللسان: طلي

فرده ، فقال : ماقلت ؟ قال : كذا وكذا ، فقال : وهل يقدر ابن عمر أن يحرِّم الحلو الحلال الطيب ؟ أشهد أني سمعت رسول الله - عَلَيْكُم - يقول : لعَنَ الله الحمر ، وبائعها ومبتاعها ، وساقيها ، وشاربها ، وعاصرَها ، ومعتصرَها ، وحاملها والمحمولة إليه ، وآكل ثمنها .

وحدَّث أبو طَعْمة عن ابن عمر قال : قال رسول الله ﷺ :

لعنت الخرعلى عشرة وجوه ، لعنت الخر بعينها ، وشاربُها ، وساقيها ، وباتُعها ، ومبتاعها ، وعاصرها ، ومعتصرها ، وحاملها ، والمحمولة إليه ، وآكل ثمنها .

# حرف الظَّاء المعجمة

## ١٧- أبو ظَبْية السُّلفي الْكَلاعي الْحِمْصي

حدَّث عن أبي أمامة عن النبي عَلَيْ قال:

الْمِقَةُ من الله ، والصّيت في الساء ، فإذا أحب الله عبداً نادى جبريل : إنّ ربكم يحب فلاناً فأحبُّوه . فيحبه أهل السّاء ، وينزل له الْقَبَول في الأرض .

وفي حديث :

فينزل الله له المهقة على أهل الأرض

وعن شَهْر بن حَوْشب [عن ](١) أبي أمامة الباهلي قال:

قلت: ياأبا أمامة ، حديث بلغني عنك تحديث به عن رسول الله على إلى الوضوء . قال أبو أمامة : لولم أسمعه من نبي الله على عنك تحديث أو مرتين أو ثلاثا أو أربعا أو خسا أو ستا أو سبعا ، لم أحدث به . قال شهر : فقلنا له : كيف سمعته ؟ فقال : قال رسول الله على الموس و وجدته عند أبي أمامة \_ : وأنا سمعت عرو بن عبسة (١) يحدّث بذلك عن رسول الله على الله على الله إلا أعطاه الله ماسأل من أمر الدنيا والآخرة .

<sup>(</sup>١) مابين حاصرتين ليس في الأصل.

<sup>(</sup>٢) في الأصل : عنبسة ، وهو تصحيف .

<sup>(</sup>٢) التعار : السهر ، والتقلب على الفراش ليلا مع كلام . اللسان : عرر

وعن أبي ظَبْيَةَ قال :

خطبنا عمر بنُ الْخَطَّاب بالجابية في يوم الجمعة فقرأ ﴿ إِذَا السَّمَاء انشقَّت ﴾ (١) ونزل عن المنبر. فسجد وسجد الناس معه.

ظَبْية : بظاء معجمة ، وباء موحدة ، وياء باثنتين من تحتها .

(١) سورة الانشقاق : ١/٨٤

#### حرف العين المهملة

۱۸ ـ أبو العاص بن الرَّ بيع ابن عبد العُزَّى بن عبد شمس بن عبد مناف القُرَشي العَبْشَمي ، خَتَنُ رسول الله عَلِيلَةٍ على ابنته زينب

قيل : اسمه لَقِيط . وقيل : القاسم (١) . وقيل : مِهْشَم (١) . وقيل : ياسر (١) . أمه : هالة بنت خُوَيلد ، أخت خديجة ، زوج سيِّدنا رسول الله عَلَيْلَةٍ .

زوَّجه رسول الله ﷺ زينب ، ابنته ، وهي أكبرُ بنات رسول الله ﷺ ، فولدت لـه علياً وأمامة . فتوفِّي علي بن أبي العاص وهو غُلام . وكان رسول الله ﷺ قـد أردف نـاقتـه عام الفتح .

وقالت فاطمة بنت رسول الله عَلِيم [ لعلي الله عَلَيم الله عَلَيم الله عَلَيم الله عَلَيم الله عَلَيم الله على الله عنده ثلاثين سنة ، ولم الخي أمامة بنت أبي العاص . فتزوّجها علي بن أبي طالب . فكثت عنده ثلاثين سنة ، ولم تلد له شيئاً وكانت عقباً ـ ثم تزوّجها بعد على المغيرة بن نوفل بن الحارث .

وأبو العاص الذي بدأ فيه الجوار في ركب من قريش الذين أخذهم أبو جَنْدَل بن سهيل ، وأبو بَصِير ، وهو عَتْبة بن أسيد وأصحابه ، فأتى بهم رسول الله عَلَيْتِ أسرى وبأموالهم ، فخرج رسول الله عَلِيْتُ فقال : إن زينب بنت رسول الله عَلِيْتُ قد أجارت زوْجَها أبا العاص بن الرَّبيع في ماله ومتاعه . فأدى إليهم كلَّ شيء كان لهم . حتى إن الرجل ليأتي بالعقال [ ١٦/ب ] من متاعهم .

<sup>(</sup>١) قال المرزباني في معجم الشعراء : ٣٣٢ « وهو الثبت » .

<sup>(</sup>٢) ويضبط أيضاً بضم الميم وفتح الهاء وكسر الشين الثقيلة . انظر الإصابة : ١١٨٨٧

<sup>(</sup>٣) قال ابن حجر : وأظنه محرفاً عن قاسم . المصدر السابق .

<sup>(</sup>٤) مابين حاصرتين ليس في الأصل ، والزيادة يقتضيها السياق .

وكانت زينب بنت رسول الله عَلَيْتُم استأذنت أسا العساص وهو بحسة - أن تخرج إلى المدينة ، فأنفر بها هَبّار بن الأسود المدينة ، فأنفر بها هَبّار بن الأسود فكسر ضِلَعا من أضلاعها ، وأدركها أبوسفيان وأصحابه فردّوها إلى بيتها ، فلقيتها هند بنت عتبة فقالت فقالت على أبيك ] (١) فقالت : على أبي خير من علك وعمل زوجك

ثم بعث لها رسول الله عَلَيْتُ أُسامة بن زيـد (٢) ، ورجلين من المهـاجرين فواعـدوهـا ، وخرجت إليهم تحت الليل ، فأقدموها على رسول الله عَلَيْتُ ومعها ابنُها علي وابنتها أمامة .

ثم قدم أبو العاص مكة من سفره ، فأراد أن يخرج إلى امرأته وولده ، فآخذته قريش وقالوا : هلم إلينا ننكحك بنت سعيد بن العاص . فتزوجها أبو العاص فولدت له امرأة يقال لها أمية (٢) ، فتزوجها عمد بن عبد الرحمن بن عَوْف ، فهي أم القاسم بن محمد بن عبد الرحمن بن عوف . فها مكث أبو العاص بن الربيع مع بنت سعيد بن العاص حتى لحق بزينب بنت النبي والله وبولده بالمدينة قبيل الفتح بيسير .

فلما قدم على رسول الله عَلَيْتُهِ ، وكان خرج مع علي بن أبي طالب إلى الين ، فاستخلفه على على على على الين عام حجة الوداع . فحج عامئذ .

وكان أبو العاص مع عليٍّ في البيت يوم بويع أبو بكر .

وتوفّيت زينب بنت رسول الله عَلِيَّةٍ وهي عند أبي العاص.

وكان أبو العاص بن الرَّبيع أَخَا لرسول الله عَلِيْ ، مصافياً له . وكان يقال لأبي العاص : الأمين ، وكان رسول الله عَلَيْنَ يكثر غِشْيان أبي العاص في منزل أمَّه هالة بنت خُويلد .

وأسلم أبو العاص قبل فتح مكة . وكان يُسمى جِرُو البَطْحاء يعني أنه مُثلَد بها(٤) . أسلم

<sup>(</sup>١) مابين حاصرتين ليس في الأصل ، والمثبت من تاريخ ابن عساكر س : ٥٦/١٩ آ

 <sup>(</sup>٢) كذا في الأصل ، وفي سيرة ابن هشام : ٣٠٨/٢ : زيد بن حارثة ، وهـو الصواب . وسير الخبر في ص
 / ٤٥ / من هذا الجزم .

<sup>(</sup>٢) في جمهرة أنساب العرب : ١٣٢ : مريم ، وإنظر الإصابة : ١٥٤/٨ ت ( ٨١٠ )

<sup>(</sup>٤) أي مقيم بها . اللسان : ( تلد ) .

قبل الحديبية بخمسة أشهر ، ثم رجع إلى مكة ، ولم يشهد مع سيّدنا رسول الله عَلَيْكُ شيئاً . وقيل : جيء به مربوطاً بقيد (١) ، فسأل رسول الله عَلِيْكُ أصحابَه أن يطلقوه .

وكان رسول الله عَلِيَّةٍ يقول : ماذمَمْنا صِهْر أبي العاص .

ويقال : قَدِمَ مهاجراً إلى [ ١٧/ آ ] المدينة بعدما أسلم بمكة ، فرجَّع إليه رسولُ الله عَيَّظَةُ البنتَه زينب بالنَّكاح الأول . ويقال : ردَّها عليه بمهر جديد ، ونكاح جديد .

وأثنى عليه رسول الله عَلِيَّةٍ وقال : إنه حدَّثني فصَدَقني ، ووعدَني فوفي لي .

وأردف النبيُّ ﷺ ابنها(٢) علياً يوم فتح مكَّة ، وحمل أمامةَ في صلاته .

وخرج أبو العاص في بعض أسفاره إلى الشام فقال : [ من البسيط ]

ذكَرْتُ زينبَ لَمُ اوردتُ إِرَمَ اللهِ صَالَحَةً وكلُّ بَعْلِ سِيثني بِالَّذِي عَلِمَا اللهِ صَالَحَةً وكلُّ بَعْلِ سِيثني بِالَّذِي عَلِمَا اللهِ صَالَحَةً

إرّم: هي دمشق.

وعن الزُّهري قال : قال رسول الله ﷺ :

استوصوا بالأشرى خيراً . فقال أبو العاص بن الربيع : كنت مع رهط من الأنصار عجزاهم الله خيراً - كنا إذا تعشينا أو تغدينا ، آثروني بالخبز ، وأكلوا التر ، والخبز معهم قليل ، والتر زادهم . حتى إن الرجل لتقع في يده الكسرة فيدفعها إلي ً . وكان [الوليد بن الغيرة يقول مثل ذلك ، ويزيد : وكانوا يحملوننا ويَمشون .

ولًى بعث أهـل مكــة في فــداء أسراهم بعثت زينب ابنــة رســول الله ﷺ في فـــداء أبي العاص بن الرَّبيع بمال ، وبعثت فيه بقِلادة من جَزْع ظَفَار (٥) كانت لخديجة ، أدخلتها بها

<sup>(</sup>١) وقع أسيراً في غزوة بدر الكبرى . انظر سيرة ابن هشام : ٢٠٦/٢

<sup>(</sup>٢) أي لزينب رض الله تعالى عنها .

 <sup>(</sup>٣) البيتان في معجم الشعراء للمرزباني : ٣٣٢ ، مع اختلاف في بعض الألفاظ ، والبيت الأول غير مستقيم الوزن .

<sup>(</sup>٤) في الأصل : الوليد بن المغيرة ، وهو وهم . انظر طبقات ابن سعد : ٩٧/٤ ـ ٩٩

<sup>(</sup>٥) ضرب من الخرز فيه بياض وسواد ، وقد اشتهرت به ظفار في الين . انظر اللسان . جزع .

على أبي العاص حين بنى عليها . فلما رآها رسول الله ﷺ عرفها ورقّ لها ، وذكر خديجة ، ورحم عليها وقال : إن رأيتم أن تطلقوا لها أسيرها ، وتردُّوا إليها متاعها ، فعلتم . فقالوا : نعم يارسول الله . فأطلقوا أبا العاص ، وردُّوا إلى زينب متاعها .

وكان رسول الله ﷺ قد أخذ عليه أو وعَدَ رسولَ الله ﷺ أن يخلِّي زينب إليه .

قال ابن إسحاق : وكان فيا شرط عليه في إطلاقه إياه ، ولم يظهر ذلك منه ، ولا من رسول الله عَلَيْتُهُ فَيُعُلم ماهو ، إلى أنْ خرج أبو العاص إلى مكة ، وبعث رسول الله عَلَيْتُهُ زيد بن حارثة ، ورجلاً من الأنصار . فقال : كونا ببطن يَأْجَج (١) حتى تمرَّ بكما زينب فتصحباها [ ١٧/ب ] حتى تأتياني بها . وذلك بعد بَدْر بشهر .

وكان أبو العاص من رجال مكّة المعدودين مالاً وأمانةً وتجارةً. وكانت خديجة خالتَه، فقالت خديجة لرسول الله عَلَيْكُم : رَوِّجُه . وكان رسول الله عَلِيْكُم لا يُخالفها ، وذلك قبل أن يَنْزل عليه الوحي ، فزوِّجه . فلمّا أكرم الله رسوله عَلَيْكُم بنبوّته ، آمنت به خديجة وبناته . وكان رسول الله عَلَيْكُم قد زوِّج عتبة بن أبي لهب رُقَيَّة أو أمَّ كلتُوم ، فلمّا بادى قريشاً بأمر الله قالوا : [ إنكم ](۱) قد فرَّغتم محداً من بناته ، فردُّوهن عليه ، فاشغَلوه بهن . فشوًا إلى أبي العاص فقالوا : فارق صاحبتك ونحن نزوِّجك أي امرأة شئت من قريش . فقال : لا ، هاالله ، لا أفارق صاحبتي ، وما أحب أن لي بامرأتي امرأة من قريش . ثم مشوًا إلى الفاسق عتبة بن أبي لهب فقالوا : طلق أبنة محمد ، ونحن نزوِّجك أي امرأة شئت من قريش فقال : إن زوِّجتوني بنت أبان بن سعيد بن العاص ، أو بنت سعيد بن العاص ، فارقتها . فزوَّجوه بنت سعيد بن العاص ، ففارقها ولم يكن دَخَل بها ، وأخرجها الله من مارقتها . فزوَّجوه بنت سعيد بن العاص ، ففارقها ولم يكن دَخَل بها ، وأخرجها الله من مارقة ما ، وهوانا عليه ، وخلف عليها عثان بن عقان .

وكان رسول الله عَلِيْتُم لا يُحِلُّ بحَدِّ ولا يحرِّم - مغلوباً - وكان الإسلام قد فَرَّق بين زينب وبين أبي العماص حين أسلمتُ ، إلاّ أن رسول الله عَلِيْنَ كان لا يَقُدر على أن يفرِّق بينها .

<sup>(</sup>١) موضع على ثمانية أميال من مكة . انظر معجم البلدان : ٢٢٤/٥

<sup>(</sup>٢) مابين حاصرتين من سيرة ابن هشام : ٣٠٧/٢

قالوا : وكان الذي قدم في فِـداء أبي العـاص أخوه عمرو بن الربيع ، وكان الـذي أسره عبد الله بن جُبير بن النُّعان ، أخو خَوّات بن جُبير الأنصاري .

خرج أبو العاص بنُ الرَّبيع تاجراً إلى الشَّام - وكان رجلاً مأموناً - وكانت معه بضائع لقريش ، فأقبل قافلاً ، فلقيته سَرِيَّة لرسول الله عَلَيْلِاً ، فاستاقوا عيره وأفلت ، وقدموا على رسول الله عَلَيْلاً عبا [ ١٨/٨] أصابوا ، فقسّه بينهم ، وأتى أبو العاص فدخل على زينب ، فاستجار بها ، فسألها أن تطلب له من رسول الله عَلَيْلاً رَدَّ ماله عليه ، وما كان معه من أموال الناس . فدعا رسول الله عَلِيلاً السَّرية فقال لهم : إن هذا الرجل منا حيث قد علمتم ، وقد أصبتم له مالاً ولغيره بما كان معه ، وهو فَيْء الله الذي أفاء عليكم ، فإن رأيتم أن تردُّوا عليه فافعلوا ، وإن كرهتم فأنتم وحقكم . فقالوا : بل نردُّ عليه يارسول الله . فردوا عليه ماأصابوا ، حتى إن الرجل ليأتي بالشَّنَة (١) ، والرَّجل بالإدَاوة (١) ، والرجل بالحبل ، فما تركوا فليلاً أصابوه ولا كثيراً إلاّ ردُّوه عليه . ثم قدم مكة ، فأدًى إلى النَّاس ماكان معه من بضائعهم ، حتى إذا فرغ قال : يامعشر قريش ، هل بقي لأحد منكم معي مال لم أردّه عليه ؟ قالوا : لا ، فجزاك الله خيراً ، قد وجدناك وفيّاً كرياً . فقال : أما والله مامنعني أن أسلم قبل أن أقدم عليكم إلا تخوّف أن تظنوا بي أني إنما أسلمت لأذهب بأموالكم ، فإني أشهد أن لا إله إلا الله وأن محداً عبده ورسوله .

قالوا في حديث: وأتي بأبي العاص من طريق الشام مربوطاً في قيدٌ ، فقامت إليه زينب ، فحلّته ، وكانت معه بضائع للناس ، فقيل له : أسلم ، يكن لك مامعك (" ، وتأخذ هذه الأموال ، فإنها أموال المشركين ") . فقال : لبئس ماأبداً به إسلامي أن أخون أمانتي . فكفَلَتْ عنه امرأته أن يرجع فيؤدي إلى كل ذي حق حقّه ، ويرجع فَيُسْلم . ففعل ، وما فرّق بينها (أ) .

وقيل : إن أبا العاص لما قدم من الشَّام ، ومعه أموال وتجارات قال أصحاب

<sup>(</sup>١) القربة الخَلَق . اللسان . شنن

<sup>(</sup>٢) إناء صغير من جلد يتخذ للماء . اللسان : أدا

<sup>(</sup>٣-٣) مستدرك على هامش الأصل .

<sup>(</sup>٤) أي النبي عَلِيْكُم.

النبي عَلِيْتُهِ: لو استقبلنا هذا الكافر فقتلناه (١) ، وأخذنا ماله . فبلغ ذلك زينب بنت رسول الله عَلَيْتُهِ ، وهي امرأته ، فامّنته ، فاستقبله أصحاب النبي عَلِيْتُهُ عزَّلاً . فقالوا : ياأبا العاص ، هل لك أن تسلم على ما في يديك من هذه الأموال ، فتسود قريشا ، وتكون أكثرهم مالاً ؟ قال : ماكنت لأستقبل الإسلام بغدرة ، فأتى مكة فدفع إلى كل ذي حق حقّه ، وأسلم ، وهاجر إلى المدينة ، فأقاما على نكاحها .

وقيل: إن أبا العاص لما [ ١٨/ب ] استجار بزينب ، خرج رسول الله عَيَّلِيَّةِ إلى الصَّبح ، فلما كبَّر في الصَّلاة صرخت زينب: أيها الناس ، إني قد أجرت أبا العاص. فلما سَلَّم رسول الله عَيَّلِيَّةٍ من صلاته قال: أيها النَّاس ، هل سمعتم ماسمعت ؟ قالوا: نعم ؛ قال: أما والذي نفس محمد بيده ماعلمت بثيء مما كان حتى سمِعْتُ منه ماسمعتم ، إنه يجير على الناس أدناهم (٢). ثم دخل رسول الله عَيِّلِيَّةٍ على زينب فقال: أي بُنية ، أكرمي مثواه ، ولا يقربنَّك فإنك لاتحلين له ولا يَحلُّ لك .

وقيل : إن زينب قالت للنبي عَلِيكِمْ : إن أبا العاص إن قَرُبَ فابن ع ، وإن بَعَــدَ فأبو (٣) ولد ، وإني قد أجرته . فأجاره النبي عَلِيكِمْ .

قال ابن عباس : ردَّ النبي عَلِيكَ زينب ابنته على أبي العاص على النّكاح الأول بعد سنين .

وعن عبد الله بن عمرو قال : قال رسول الله علي :

سألت ربي عز وجل أن لاأتزوَّج إلى أحد من أمتي ، ولا يتزوج إليَّ أحد من أمتي ، إلاَّ كان معى في الجنة ، فأعطاني ذلك .

وعن أبي أوفى قال: قال رسول الله علي :

من تزوَّجتُ إليه أو تزوّج إليّ فحرَّمَه على النَّار ـ أو قال ـ أدخله الجنة .

وعن ابن عمر قال : قال رسول الله عليه عليه :

كلُّ نَسَب وصهْر ينقطع يومَ القيامة إلاَّ نسى وصهْري .

<sup>(</sup>١) في الأصل . فقلناه ، وهو تصحيف . والمثبت من تاريخ ابن عساكر س : ٥٨ ب .

<sup>(</sup>٢) في سنن البيهقي : ١٥/٩ : إنه يجير على المسلمين أدناهم .

<sup>(</sup>٢) في الأصل: فأبر ولد ، وهو تصحيف . انظر المصدر السابق .

توفّي أبو العاص في ذي الحِجّة سنـةَ اثنتي عشرة في خلافـة أبي بكر الصـدّيق ، وأَوْص إلى الزبير بن العَوّام .

وقيل : توفي سنة ثلاث عشرة .

#### ١٩ ـ أبو العَالية

قال أبو العالية : سهرت مع عمر بن عبد العزيز ليلة فقلت : يا أمير المؤمنين ما يبقي منك (١) تعب النهار وسهر الليل ؟ قال : لا تفعل ، فإن لقاء الرِّجال للرجال تلقيح لألبابها .

#### ۲۰ ـ أبو عامر

حدَّث ببيروت عن أبي الدَّرْدَاء أن رجلاً يقال له حَرْمَلَة أَلَّى النبيِّ بَاللَّهِ [ ١٩/ ] فقال له :

الإيمان ها هنا ، وأشار إلى لسانه ، والنفاق ها هنا ، وأشار إلى قلبه ، ولا أذكر الله الآقليلا . فقال رسول الله على الله المعل له لسانا ذاكرا ، وقلبا شاكرا ، وارزقه حبي وحب من يحبني ، وصيّر أمره إلى خير . قال : يا رسول الله ، إنه كان لي صاحب من المنافقين ، وكنت رأساً فيهم ، أفلا آتيك بهم ؟ قال : مَنْ أتانا استغفرنا له ، ومن أصرّ على ذنبه فالله أولى به ، ولا تخرقن على أحد ستراً .

## ٢١ ـ أبو عامر الرَّحَبي الحِمْصي

قال أبو عامر<sup>(۲)</sup> :

جلست في حَلْقة بدمشق فيها واثلة بن الأسقع ، صاحب النبي ﷺ ، فوقعوا في علي يشتمونه ويتنقصونه ، حتى إذا افترقت الحلقة جعلت أتوقع في علي "، فقال لي واثلة : أرأيت علياً ؟ قلت : لا ، قال : لِمَ تقع فيه ؟ قلت : لأني سمعت هؤلاء يقعون فيه . قال : أفلا أخبرك عن علي ؟ قال : أتيت منزله فقرعت الباب ، فاستجابت لي فاطمة ابنة رسول

<sup>(</sup>١) في الأصل : مثل ، وهو تصحيف .

 <sup>(</sup>۲) هكذا في الأصل ، وقد روي الحديث بألفاظ متقاربة في تفسير الطبري : ۱/۲۱ عن شداد أبي عمار عن واثلة . وكذلك في المستدرك ۱٤٧/۳ ولأبي عمار ترجمة في تهذيب التهذيب : ٣١٧/٤ .

# ۲۲ ـ أبو عامر المكّي

إن لم يكن محمد بن عبيد الله بن أبي صالح ، فهو غيره .

قال أبو عامر المكّى:

لقيت غَيْلان بدمشق مع نفر من قريش فسألوني أن أكله . فقلت : اجعل لي عهد الله وميثاقه أن لاتغضب [ ١٩/ب ] ولا تجحد ، ولاتكتم . فقال : ذلك لك . فقلت : نَشَدْتُك الله ، هل في السبوات أو في الأرض شيء قط من خير أو شرلم يشأه الله ولم يعلمه حتى كان ؟ قال غَيْلان : اللهم لا ، قلت : فعلم الله بالعباد أكان قبل أو أعمالهم ؟ فقال غيلان : بل علمه كان قبل أعالهم . قلت : فمن أين كان علمه بهم ؟ من دار كانوا فيها قبله ، جَبَلهم في علم الدار عنهم أم من دار جبلهم [ هو ] فيها ، وخلق للم القلوب التي يهوون بها المعاصي ؟ قال غيلان : بل من دار جبلهم هو فيها ، وخلق لهم القلوب التي يهوون بها المعاصي ؟ قال غيلان : بل من دار جبلهم هو فيها ، وخلق لهم القلوب التي يهوون بها المعاصي . قلت : فهل كان يحب أن يطيعه جميع خلقه ؟ قال غيلان : نعم . قلت : نهل عنه غيلان : نعم . قلت : فهل كان إبليس يحب أن يعصي الله جميع خلقه ؟ قال : فلم عرف الذي أردْتُ ؛ سكتَ فلم يرد علي شيئا . ثم قال : ياأبا عامر ؛ هل لهؤلاء الكلمات من أصل ؟ قلت : نعم ، أجيك بهن من كتاب الله عز وجل ، إن الله خلق جميع خلقه من أربعة أشياء ، لم يخلق شيئين من شيء من كتاب الله عز وجل ، إن الله خلق جميع خلقه من أربعة أشياء ، لم يخلق شيئين من شيء من كتاب الله عز وجل ، إن الله خلق جميع خلقه من أربعة أشياء ، لم يخلق شيئين من شيء

<sup>(</sup>١) الْمِيرُط ؛ كساء من خز أو صوف أو كتان . اللسان : مرط

<sup>(</sup>٢) سورة الأحزاب : ٣٣/٣٣

<sup>(</sup>٣) في الأصل : عنهم غيره ، وربما هي سبق قلم .. ففي حذفها يستقيم المعنى .

واحد ، فجعل الطَّاعة في اثنين وجعل المعصية في اثنين ، فاللذان فيها الطاعة هي فيها إلى يوم القيامة ، إن الله خلق الملائكة من نور ، وخلق الجان من نار ، وخلق البهائم من ماء ، وخلق آدم من طين ، فجعل الطاعة في الملائكة والبهائم ، وجعل المعصية في البين والإنس . قال غيلان : صدقت .

#### ٢٣ ـ أبو عابد السلمي

كان يسكن خارج باب الصَّغير (١) .

قال : مات جارّ لنا نصراني ، فأخذوا في غسله ، فبينها هم يغسلونه إذ استوى جالساً فقال : عليّ بالمسلمين . قال : فأتى الصّريخ فجئناه ، فإذا به جالس . فقال : أشهد أن لاإله إلاّ الله وحدّه لاشريك له ، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله . ثم مات ، فولينا غسله وكفنه والصلاة عليه .

#### [ ٢٠١] ٢٤ [ أبو عائـ ] شة (٢٠

مولى مَرُوان بن الحكم .

[حدّث أبو عائشة ] أن سعيد بن العاص دعا أبا موسى الأشعري وحُذَيفة بن [ اليان فسألها ] : كيف كان رسول الله عَلِيلَةٍ يكبّر في الأضحى والْفيطر ؟ [ فقال أبو موسى : كان يكبر ] أربعاً كتكبيره على الجنائز . وصدّقه حذيفة . فقال أبو موسى : [ وكذلك كنت أكبّر ] لأهل البصرة إذ كنت عليهم أميراً .

<sup>(</sup>١) جنوبي دمشق .

 <sup>(</sup>۲) في الأصل تشويه من التصوير طمس نصف الاسم ، والكلمات الأولى من الأسطر على طول الصفحة ، وقد
 صححنا التشويه من تاريخ ابن عساكر : ٢/١٦٦ آ . فما بين حاصرتين منه .

#### ٢٥ \_ [ أبو ] العباس<sup>(١)</sup>

إن لم يكن الوليد بن مسلم فلا أدري [ من هو ]

[حدّث] سنة تسعين ومئة عن إبراهيم بن يحيى عن أبان عن عكرمة مولى ابن عباس وقل : كنت أنا ] وعطاء بن أبي رباح وطاوس على مائدة ابن عَبّاس . فوقعت [جرادة على المائدة ] فقال محمد بن علي بن أبي طالب : أخبرني أبي ، علي بن أبي طالب أن هذه [ النقط السود ] التي في جناح الجرادة كتاب بالسّريانية : إني أنا الله ، إله العللين [قاصم الجبارين ] خلقت الجراد ، وجعلته جنداً من جنودي ، أهلك به من أشاء من عبادي .

## ٢٦ - أبو الْعَبَّاس الْبَيْروتي

[ روى عن عقبة ] بن علقمة بسنده إلى ابن عَبَّاس قال : قال رسول الله عَليُّ :

[ لاتسافر المرأة ] إلاَّ ومعها ذو مَحْرم .

وحَدَّث عنه بسنده إلى جابر بن عبد الله [ أن رسول الله ] ﷺ كان في الـدَّفعتين<sup>(٢)</sup> ثنتيها كافًا راحلته [ يقول لمن خلفه ] : السَّكينة السَّكينة .

## ٢٧ \_ [ أبو ] الْعَبَّاس الحنفي

قدم دمشق.

[حدث] بسنده إلى الأصمعي قال:

دخلت على الْعَتَّابي وقد كان المأمون [ أنزله الخرَّم فوجدته ] على بند بلا متكاً وبين يديه كلب رابض ، وإناء فيه شراب ، وهو [ يشرب شربة ] ويلعق الكلب أخرى ، فقلت

<sup>(</sup>۱) انظر تعلیقنا رقم /۲/ ص /٥٠/ من هذا الجزء ، ومابین حاصرتین من تاریخ ابن عساکر س : ۱۲/۱۹ ب ، ٢٣ آ .

<sup>(</sup>٢) دفعة عرفات ، ودفعة المزدلقة ، والدفع : ابتداء السير ، وهي هنا بمعنى الإفاضة .

له: رحمك الله ، أنت في سنك وعلمك [ ومحلك من أمير المؤمنين ] تنادم كلباً ؟! فقال: دعني منك ، إن هذا خلف من قرناء السوء ، وهو [ مع هذا يصبر على ] قليلي وكثيري ، ويحفظني في مغيبي ومشهدي ، ويرفع أذاه وأذى غيره [ ٢٠/ب ] قال: فوصف بصفة حتى تمنى أنّه كلب (١) . ثم أنشد فيه شعراً: [ من الخفيف ]

ونديم كان مهجدة النف عنده الحِلْم في الجالس والطّا وهدو دان إذا دندوت وإن غب إن تناولت عرضه أو تقرب أزرق كأنَّ سراجي يشرب الكأس إن أمرت وإلا مطرق تدارة وأخرى يراعي إن تغيبت الله أساح وإلا وإذا قمت للصلاة أو الحسا فهو خلَّ وصاحب ونديم

# ٢٨ ـ أبو الْعَبَّاسِ الْوَرَّاقِ الدِّمَشْقي

حدَّث عن الْجُنَيْد قال : سمعت محمد بن أبي الْوَرْد يقول :

في ارتفاع الْغَفْلة ارتفاع العبودية ، ثم الغفلة غَفْلتان : غفلة رحمة ، وغفلة نِقْمة . فأما التي هي رحمة ، فلو كُشِف الْغِطاء ، وشهد القوم العظمة ، [ ما ]<sup>(٥)</sup> انقطعوا عن العبودية ، ومراعاة السر . وأما التي هي نِقْمة ، فهي الغفلة التي تَشْغَل العبد عن طاعة الله بَعْصيته

<sup>(</sup>١) هكذا في الأصل ، وفي ابن عساكر س : ٦٣/١٩ آ . حتى تمنيت أني كنت كلباً .

<sup>(</sup>٢) كلح : كشَّر في عبوس . اللسان : كلح .

<sup>(</sup>٣) في الأصل : تغيبت . وأضفنا ( الهاء ) ليستقيم الوزن .

<sup>(</sup>٤) في الأصل بياض ، والمثبت بين حاصرتين من تاريخ ابن عساكر س : ١٣/١٦ ب

<sup>(</sup>٥) مابين حاصرتين ليس في الأصل ، والمثبت من طبقات الصوفية للسلمي : ٢٥٠

وحدّث أبو الْعَبّاس عن ابن الجلاّء قال : مات أبي فجعلناه على الْمُغْتَسل ، فكشفنا عن وجهه فإذا هو يضحك ، وهو ميت . قال : والْتَبَس على النّاس أمرُه ، فقالوا : هو حي . فجاؤوا بالطّبيب ، وغطينا وجهه ، وقلنا : خذ مَجَسّه . فأخذ مَجَسّه ، فقال : هذا ميت . فكشفنا عن وجهه فرآه الطبيب ضاحكاً ، فقال : لا والله ماأدري ميت أو حي ! ! فكلما جاء إنسان يغسّله يهابه ، ولا يقدر على غَسْله . فقام إلينا الفضل بن الحسين - وكان من كبار العارفين ـ فغسله وصلّى عليه ودفنه .

## [ ١/٢١] ٢٩ - أبو عَبْد الله الأَشْعري

من أهل دمشق .

حدَّث أبو صالح الأشعري أن أبا عبد الله الأشعري حَدَّثه

أن رسول الله عَلِيْتُهِ أَبِصِر رجلاً لايتمُّ ركوعه ولاسجوده فقال : لو مات هذا على ماهو عليه لمات على غير مِلَّة محمد عَلِيْتُهِ ، فأتِمُّوا الرَّكوع والسجود ، فإن مَثَل الـذي يصلي ، ولا يتم ركوعه ولاسجوده ، مثل الجائع لا يأكل إلاَّ التمرة والتمرتين ، لاتَّغنيان عنه شيئاً .

قال أبو صالح : فلقيت أبا عبد الله بعد ذلك فقلت : مَنْ حَدَّثُكَ بهذا أَنَّه سمعه من رسول الله عَلَيْتُهُ ؟ فقال : حدثني به أمراء الأجناد : خالد بن الوليد ، وشُرَحْبيل بن حَسَنة ، وعمرو بن العاص أنهم سمعوه من رسول الله عَلِيْتُهُ .

## ٣٠ \_ أبو عبد الله الدَّمَشْقي

حدَّث عن أكثم بن الْجَوْن الْخُزَاعي ثم الْكَفْبي قال : قال رسول الله عَلِيُّ :

ياأكثم بن الْجَوْن ! اغْزُ مَع غَيْر قَوْمك يَحْسَن خُلَقَك ، وتَكْرَمُ على رُفَقائسك . ياأكثم بن الجون ! خير الرُّفقاء أربعة ، وخير الطلائع أربعون ، وخير السَّرَايا أربع مئة ، وخير الجيوش أربعة آلاف ، ولن يؤتى اثنا عشر ألفاً من قِلَة . ياأكثم بن الجون لاترافق إلاً مئتن (١) .

<sup>(</sup>١) هكذا في الأصل ، وفي سنن البيهقي : ١٥٧/١ : لاترافق المئتين .

#### ٣١ ـ أبو عبد الله

حَرَسي كان لعمر بن عبد العزيز .

حدَّث عن عمر بن عبد العزيز قال :

حدثني حرسي معاوية أنه قدم على معاوية بطريق من الرَّوم ، يعرض عليه جِزْية الرَّوم عن كل من بأرض الروم من كبير أو صغير جزية دينارين دينارين ، إلاّ عن رجلين : الملك وابنه ، فإنه لا پنبغي للملك وابنه أن يجزيا . فقال معاوية وهو في كنيسة من كنائس دمشق : لو صببتم لي دنانير جزية حتى تملؤوا هذه الكنيسة ، ولا يجزي الملك وابنه ؛ ماقبلتها منكم . قال الرَّومي : لاتماكرني ، فإنه لا يماكر أحد مكراً إلاّ ومعه كذب . فقال معاوية : أراك تمازحني ! قال الرَّومي : إنك اضطررتني إلى ذلك ، وغزوتني في البر والبحر ، والصيف والشتاء . أما والله يامعاوية [ ٢١/ب ] ما تغلبونا بعدد ولا عَدَّة ، ولوَدِدْتُ أَنَّ الله جمع بيننا وبينكم في مرج ، ثم خلّى بيننا ، ورفع عنا وعنكم النَّصْر حتى ترى . قال معاوية : ماله ، قاتله الله ؟ إنه ليعرف أن النَّصر من عند الله ! !

#### ٣٢ - أبو عَبْد الله

مولى لعمر بن عبد العزيز

حدَّث عن أبي بُرُدة بن أبي موسى أنه حدَّث عمر بن عبد العزيز عن أبيه قال : قال رسول الله عِن :

إذا كان يوم القيامة دُعِيَ بالأنبياء وأممها ، ثم يُدُعى بعيسى ، فيذكره الله نعمته عليه ، فيقرِّ بها . فيقول ﴿ ياعيسى ابنَ مريم اذْكُرُ نِعْمتِي عَلَيْك وعلى والدَيْك ﴾ (١) الآية ـ ثم يقول ﴿ أَأَنْتَ قُلْتَ للنَّاسِ اتَّخِذُونِي وأُمِّيَ إِلْهِينَ مِنْ دون الله ﴾ (٢) ؟ فينكر أن يكون قال ذلك . فيؤتى بالنصارى فيُسألون ، فيقولون : نعم ، هو أمرنا بذلك . قال : فيطول شعر ذلك . فيؤتى بالنصارى من الملائكة بشعرة من شعر رأسه وجسده فيجاثيهم (٢) بين يدي عسى حتى يأخذ كلَّ مَلكِ من الملائكة بشعرة من شعر رأسه وجسده فيجاثيهم (٢) بين يدي

<sup>(</sup>١) سورة المائدة : ١١٠/٥

<sup>(</sup>٢) سورة المائدة : ١١٦/٥

<sup>(</sup>٣) من جثًا يجثو : جلس على ركبتيه للخصومة ونحوها . اللسان : جثًا

الله مقدار ألف عام ، حتى يرفع عليهم الْحُجَّـة ، ويرفع لهم الصَّليب ، وينطلق بهم إلى النَّار .

# ٣٣ ـ أبو عبد الله أو أبو عبيد الله الْجَزَرِيُّ

كان من أعوان عمر بن عبد العزيز .

حكى عنه قال:

بعث إليَّ عمر بن عبد العزيز ، فدفع إليَّ مالاً أقسمه بالرَّقَة ، وكتب إلى وابصة (١) كتاباً يبعث معي بشُرَط يكُفُّون النَّاس عني وقال : لاتقسم بينهم إلاَّ على شاطئ نهر جارٍ ، فإني أخاف أن يعطشوا . قال : قلت : ياأمير المؤمنين ، إنك تبعثني إلى قوم لاأعرفهم ، وفيهم غنى وفقير . فقال : ياهذا ، من مَدَّ يده إليك ، فأعطه .

قال المصنّف : الظاهر أن هذا خطأ ، فإن وابصة لم يتأخر موتمه إلى خلافة عمر بن عبد العزيز (٢) .

# ٣٤ \_ أبو عَبْد الله الدِّمَشْقي

[ ٢٢/آ ] قال : أتى رجل الشّعبي فقال :

دلّني على ماأسالك . قال : سل . قال : دلّني على طعام حلال آكله ، لا يسألني الله عنه يوم القيامة ، فيحبسني في الحبس الطّويل ، ودلني على لباس حلال ، أصلي فيه لا يكون لله عليّ فيه تبعة . فاسترجع الشّغبي ، وتفكّر ساعة ، ثم قال للرجل : هذه مسألة ماسألني عنها أحد قبلك ، تريد أن تعمل بما سألت ؟ قال : ليس ذا عليك ، أجب عما سألتك عنه ، ولا تحبسني . فقال الشّغبي : انطلق إلى ساحل البحر ، فاطلبُ جزيرة تنبت فيها الْحَلْفاء ، فانسج منها جُبّة والْبَسُها ، وصَمُ وصَلّ ، فإذا جعت فانطلق إلى ساحل البحر ، فتصيّد سمكة

<sup>(</sup>١) وابصة بن معبد ، صحابي جليل ، نزل الرقة وتوفي بها ، ولم تعرف سنة وفاته . انظر ترجمته في الإصابة :

<sup>(</sup>٢) انظر تاريخ الرقة للقشيري : ١٠ وزاد : فلعله أن يكون إلى ابن وابصة [ سالم ] لأن سالماً ... تولى الرقمة بعد أبيه .

بيدك ، ولاتصدها بشبكة ، فكُلها ولاتشوها ، فإذا قدمت على الله لم يكن لله عليك فيها تبعة يسألك عنها ، فما ألزمك من ذلك فخذ به الشَّعبي . فانطلق الرجل .

وهرب الشعبي من الْحَجَّاج ، فأخذ يدور في البلاد ، فبينا هو بساحل البحر بعد اثنتي عشرة سنة رأى ذلك الرجل عليه مِدْرعة من حُصُر ، وسمكة موضوعة في الشمس . فقال له الشَّعْبي : أتعرفني ؟ قال : نعم . قال : من أنا ؟ قال : أنت الذي ترشُد الناس ، وتَضِلُّ نفسك . قال : فبكي الشَّعْبي .

## ٣٥ - أبو عبد الله الدِّمَشْقي

قال أبو عبد الله:

قال عيسى بنُ مريم عليه السَّلام: الـدّهر ثلاثة أيام: أمس خَلَت عظته، واليسومَ الذي أنت فيه لك، وغداً لاتدري ما يكون.

قال : وكان يقول : طُوبي لمن كان قيلُه تذكُّرا ، وصمته تفكراً ، ونظره عِبَراً .

## ٣٦ ـ أبو عبد الله الدِّمَشْقي

قال أبو عبد الله :

قال إبراهيم بن أدهم: من دعا لمن ظلمه فَرَقَ الشيطان من ظلمه ، ومن أحسن إلى من أساء إليه ، فبه تقوم الأرض ، ومن كان ذا عز وتواضع فقد عَلمَ عظمة الله .

وفي حديث : فقد عَظَّم عظمة الله .

كان بأرض الْبَلْقاء ، وكان عابداً مجتهداً ، زاهداً ليست لـه زوجـة ولاولـد ولامملوك . وأمّـه امرأة من تميم ، فكان ينسب إلى بني تميم . فَسَعي بـه إلى إبراهيم بن صــالـح ـ وهـو على

الشّام للمهدي ـ فرفع إليه ، فشدّه في الحديد ، ووجّه به إلى المهدي ، فلما وقف بين يـديـه ، قال له : من بني تميم ؟ قال : أين منها ؟ قال له : من بني تميم ؟ قال : أين منها ؟ قال : الرّبّة (۱) قال : مالك وللرّبّة ؟ فما هي سهلة الْمَوْطئ ، ولاطيبة المشتى . قال : إن كانت كذلك فإنها كما قال زهير : [ من الطويل ]

على مُكثِرِيهم حَـــقُ من يعتريهم وعِنْد الْمُقِلِّينَ السَّمَـاحَـةَ والْبَــذُلُ (٢)
قال : والله ، لقد مجتهم بخير وماجوك بشرٌ . فقال : لاأحب أن أكافئ بالإساءة إلاَّ إحساناً . قال : فما معاشك ؟ قال : [ من الطويل ]

نُرَقِّع دنيانا بتموزيق ديننا فلا ديننا يَبْقَى والامانرَقّع (٢)

قال: قد أمرت لك بعشرة آلاف. قال: تكون في موضعها إلى أن أحتاج إليها. قال له عمر بن بَزِيع (١٤): إني لأحسبك ممن يسعى في الأرض فساداً. قال: على من يسعى بالفساد في الأرض لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. فقال المهدي لعمر: إيّاك يعني. ثم أطلقه، فأقام بالرّبّة حتى هلك.

## ٣٨ \_ أبو عبد الله الرَّاهِبي

من أهل الرَّاهب ، محلة كانت خارج دمشق قبلي مُصَلَّى العيد .

أحد الزُّهَّاد .

سَمِعَ يقول: ماأخلص عبد قبط إلاّ أحبُّ أن يكون في جُبٌّ لا يعرف . ومن أدخل فَضُلاً من الطعام ، أخرج فُضُولاً من الكلام .

<sup>(</sup>١) قرية في طرف الغور بين أرض الأردن والبلقاء . معجم البلدان : ٢٦/٣

<sup>(</sup>٢) شرح ديوان زهير لأبي العباس ثعلب : ١١٤

<sup>(</sup>٢) نسب السهيلي هذا البيت لإبراهيم بن أدم . انظر « الروض الأنف » : ٢٧٩/٢

<sup>(</sup>٤) مولى الخليفة المهدي ، ولأه دواوين الأزمّة . انظر الطبري : ١٦٧/٨

## ٣٩ ـ أبو عبد الله البشري

قال أبو الحسن بن أبي رجاء :

سألت أبا حبد الله البصري الذي كان ينزل مسجد [ ٢٣/ آ ] مَقْرَى (١) . قال : قلت : مسألة ؟ قال : سل . قلت : متى يخرج حب الدنيا من قلب العبد ؟ قال : إذا ترك خدمة أهلها .

# ٤٠ ـ أبو عبد الله الفيحي أو الفتحي

قال : سمعت أحمد بن عاصم الأنطاكي يقول : تكلَّمت بشيء من الحكمة بين يبدي هذا العمود الحجر ، فقطر العمود دماءً

وقال : خرجنا أيام الْبِصْري إلى دير مُرَّان (٢) ، ومعنا جماعة ، منهم رجل في كُمِّه عبرة ، فتكلَّم رجل منا بشيء من الحكمة فصاخت الْمِحْبرة في كُمِّ الرجل صياحاً عالياً ، وانفلقت .

## ٤١ - أبو عبد الله الْبَرْزي

كان من بَرُزة ، من الغوطة ، وكان يصوم الاثنين والخيس ، وكان أعور ، وبلغ سنَّه ثمانين سنة أو جاوزها .

قال أبو سليمان بن زَبْر :

ياأبا عبد الله ، أي شيء كان سبب ذهاب عينك ؟ فقال : أمر عجيب معجز . فقلت : حدثني به ، فامتنع شهوراً ، وأنا أسأله ، إلى أن حدثني قال : جاءني إلى بَرْزة ، إلى بيتي رجلان من الحواة فدفعا إلي مُن غِرارة قمح ، فاشتريت لهما ، وطحنت ، وقالا لي : اعجن لنا كل يوم ربع دقيق ، وأَنْفِقُ علينا خمسة دراهم في لحم وشيء حلو ، ودفعا إلي خمسين

<sup>(</sup>١) قرية بالشام من نواحي دمشق . معجم البلدان : ١٧٣/٥ ـ ١٧٤

<sup>(</sup>٢) قرب دمشق . معجم البلدان : ٣٣/٢ه

درهما ، ووهبا لي خمسين درهما ، وأقاما عندي جمعة ، ثم قالا لي : في قرية بَرْزة واد ؟ فقلت : نعم . فأريتها إياه بالنهار ، فوقفا عليه ، ثم خرجا إليه نصف الليل ، وأنا معها ، ونزلا إلى قعره ، ومشيا فيه نحو نصفه ، وكان معها دابَّة محمَّلة ، فحطًّا عنها ، وأخرجا خمس عِامر، وأوقدا فيها ناراً ، وجعلا في الخس عِامر(١) بخوراً كثيراً ، حتى عَجْعَج(٢) الوادي بالدُّخَان ، وأقبلا يعزمان (٢) ، والْحَيَّات تقبل إليها من كل مكان ، فلا يعرضان لحيَّة منها ، إلى أن جاءت إليها(٤) حية نحو ذراع ، أو أطول قليلاً ، وعيناها توقدان مثل الدّينار ، فلما رأياها فرحا وإستبشرا وسرًّا سروراً عظيماً وقالا : من أجل هذه الحية جئنا من خُرَاسان نسير نحو سنة [ ٢٣/ب ] فالحمد لله الذي لم يخيب سفرنا ونفقتنا . ثم قبضا الحية ، وكسرا المجامر ، وأخذا ميلاً فأدخلاه في عين الحيَّة ، واكتحلا به ، فلمَّا رأيتها فغلا ذلك ،قلت لم ا: اكحلاني كا اكتحلتا . فقالا لي : ما يصلح لك . قلت : لابدَّ من ذلك . قالا : ياهذا ، مالك فائدة فيه . قلت ؛ والله ماأزايلكما أو تكحلاني منها . فقالا : ياهذا ، إنَّا قـد مالحناك ، ووجب حقك علينا ، وقد أنفقنا في منزلك ، وأعطيناك خسين دِرْهما ، ومانشتهي [ أن ] (٥) يقع بيننا وبينك شر وخصومة فها لافائدة لك فيه . فقلت : لأن لم تكحلاني لأصرخن بالوادي حتى يخرج(١) فيأخذ كل مامعكما وينهبكما . فلما لم يريا لهما مني مخلصاً قالا : فنكحل عينـك الواحدة . فرضيت ، فكحلا عيني اليني ، فحين وقع ذلك في عيني ؛ نظرت إلى الأرض تحتي مثل المرآة ، أنظر ماتحتها كا توري المرآة ثم قالا لي : سرمعنا قليلاً . فسرت حتى بَعُـ لأنـا عن القرية ، فكتَّفاني وأدخل أحدهما يده في عيني فقلعها ، ورمى بها ، وتركاني مكتَّفاً ، ومضيا ، فلم أزل مكتَّفاً إلى الصُّبْح ، حتى جاءني نفر من الناس فحلُّوني . فهذا ماكان من خبر عيني ،

<sup>(</sup>١) كذا في الأصل والصواب : خمس المجامر .

<sup>(</sup>٢) هكذا في الأصل، وهي بمعنى صوَّت، ولاوجه لها هنا، وربما يقصد تعجج، وهي بمعنى امتلاً.

<sup>(</sup>٣) عزم الحوَّاء : إذا استخرج الحية . اللسان : عزم

<sup>(</sup>٤) في الأصل : إليها ،

<sup>(</sup>٥) مابين حاصرتين ليس في الأصل ، والمثبت من تاريخ ابن عساكر س : ٦٦/١٩ ب

<sup>(</sup>٦) هكذا في الأصل، وهو يقصد قاطع طريق.

٤٢ ـ أبو عَبْد رَبّ

ويقال : أبو عبد رب العِزَّة ، ويقال : أبو عبد ربه عبد الجبار ويقال : قسطنطين ، ويقال : عبد الله مولى ابن غيلان الثَّقفي ، ويقال : مولى بني عُذْرة ، الزَّاهد(١)

حدَّث عن معاوية أنَّه قال على المنبر: سمعت رسول الله عَلِيَّةٍ يقول:

إنما بقي مِنَ الدُّنيا بلاءً وفِتْنَة ، وإنَّا مَثَل عملِ أحدِكُمْ كَثَل الوِعَاء ، إذا طاب أعلاه طاب أَسْفَلُه ، وإذا خَبَثَ أعلاه خبث أسفله .

وفي حديث : إنَّما الأعمال بخواتيها ، كالوعاء إذا طاب أعلاه طاب أَسْفَلُه ، وإذا خَبُثَ أَعلاه خبث أسفله .

كان أبو عبد رب يشتري الرّقاب فيعتقها ، فاشترى يوماً [ ٢٤/أ ] عجوزاً روميّة فأعتقها ، فقالت له : إيه ، لا أدري أين آوي ؟! فبعث بها إلى منزله ، فلمّا انصرف من المسجد أي بالعَشاء فدعاها ، وأكل ، ثم راطنوها فإذا هي أمّه ، فسألها الإسلام فأبت . فكان يبلغ من بِرّها ما يبلغ ، فأتى يوماً بعد صلاة العصر ، يوم الجمعة ، فأخبر أنها قد أسلمت ، فخرّ ساجداً حتى غَرَبت الشمس .

قال أبو عبد رب لمكحول : يا أبا عبد الله ، تحِبُّ الجنة ؟ قال : ومن لا يحب الجنة ؟ قال : فأحبُّ الموت ، فإنك لن تدخل الجنة حتى تموت .

قال أبو عبد رب الزَّاهد : لو أن بردى سالت (٢) ذهباً وفضة ما أتيتها لآخذ منها شيئاً ، ولو قيل لي من احتضن هذا العمود مات ، لقُمْت إليه حتى أحتضنه .

(٢) في رواية زاد : شوقاً إلى الله وإلى رسوله مِنْكُلْمُو(٢) .

قال سعيد بن عبد العزيز : ونحن نعلم أنَّه صادق .

<sup>(</sup>١) في تاريخ أبي زرعة : ٢٨٧/١ أضاف أيضاً اسهاً له فسهاه : عبد الرحمن بن نافع .

<sup>(</sup>٢) أي : مياهه .

<sup>(</sup>٢ - ٣) مستدرك على هامش الأصل .

كان أبو عبد رَبّ من أكثر أهل دمشق ما لا ، فخرج إلى أذربيجان في تجارة له ، فأصبى إلى جانب نهر ومرعى ، فنزل به ، قال : فسمعت صوتاً في ناحية من المرج يَكثر حمد الله ، فاتبعته ، فرأيت رجلاً ملفوفاً في حصير ، فسلمت عليه ، وقلت : مَنْ أنت ؟ قال : رجل من المسلمين . قلت : فما حالك هذه ؟ قال : نعمة يجب علي حمد الله عليها . قلت : وكيف ، وإنما أنت في حصير ؟! قال : ومالي لا أحد الله أن خلقني فأحسن خلقي ، وجعل مولدي ومنشئي في الإسلام ، وألبسني العافية في أركاني ، وستر عني ما أكره ، فَنْ أعظم نعمة ممن أمسي في مثل ما أنا فيه ؟ قلت : إن رأيت أن تقوم معي إلى المنزل ، فإنّا نزول على النهر هاهنا . قال : ولم ؟ قلت : لتصيب من الطّعام ، ونعطيك ما يغنيك عن لبس الحصير . قال : مالي فيه حاجة ، وإن لي في العشب كفاية وغنيّ قال : فأردته (الله على أن يتبعني فأبي . قال أبو عبد ربّ : فانصرفت . وقد تقاصرت إليّ نفسي ومقتّها أنْ لم أخلّف بدمشق رجلاً في الغني يكاثرني ، وأني ألتمس الزيادة في ذلك ؟! اللهم ، إني أتوب إليك من سوء ما أنا فيه . قال : فبت ، ولا يعلم أعواني بالذي أجمعت عليه ، فلما كان السّعر رحلوا كنحو رحيلهم فيا مضى ، وقدً موا دابتي فصرفتها إلى دمشق ، وقلت : ما أنا بصادق كنحو رحيلهم فيا مضى ، وقدً موا دابتي فصرفتها إلى دمشق ، وقلت : ما أنا بصادق فأبيت . فلما قدم تصدّق بصامت ماله (۱) ، وجهز في سبيل الله .

قال ابن جابر: فحد ثني بعض إخواني قال: ماكست (جلا في ثمن عباءة بدانق، أعطيته ستة وهو يسأل سبعة. فلما أكثرت قال في: بمن أنت؟ قلت من دمشق. قال: تشبه شيخاً وقف علي بالأمس، يقال له أبو عبد رب، اشترى مني سبع مئة كساء بسبعة سبعة، فما سألني أن أضع له در هما ، وبعثت أعواني يحملونها له، فما زال يفرقها بين الفقراء، فما وصل إلى منزله إلا بكساء.

قالوا : وتصدُّق بكل ماله إلاَّ داراً له بدمشق .

<sup>(</sup>١) في الأصل : فأدرته ، وهو تصحيف .

<sup>(</sup>٢) الذهب والنضة . اللسان : صمت .

<sup>(</sup>٣) الماكسة في البيع : انتقاص الثمن واستحطاطه ، اللسان : مكس .

قال ابن جابر: فوافيته يوما ، فسلمت عليه ، فقال: يا طويل ، إني أريد [ أن ] (١) استشيرك. قلت: اذكر . قال: خرجت من مالي ، ولم يبق إلا داري هذه ، وأعطيت بها كذا وكذا ألفا ، فما ترى ؟ قلت: ما أدري ما بقي من عرك ، وأخاف أن تحتاج إلى الناس ، وفي غَلَتها قوام لمعيشتك ، وتسكن في طائفة منها ، فتسترك وتغنيك عن منازل الناس . قال: وإن هذا لرأيك ؟ قلت: نعم . قال: أصابك المتل . قلت: ما هو ؟ قال: لا يخطئك من طويل حق ، أو قرحة في (١) رجله ، أفبالفقر تخوفني ؟ فباعها بمال عظيم ، وفرّقه . فكان ذلك مع موته ، فا وجدنا من ثمنها إلا قدر ثمن الكفن .

مات أبو عبد رب في خلافة هشام بن عبد الملك ، قبل قتل الْجَرَّاح بن عبد الله(٢) .

#### ٤٣ ـ أبو عبد الرَّحمن

روى عن عطاء بن أبي رباح ، عن أبي الدُّرداء عن النبي عَلَيْدُ

في قول ه عز وجل ﴿ قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللهَ فَاتَّبِعُ وَنِي 'يَحْبِبْكُمُ اللهُ ﴾ (٤) قال : على البر والتَّقُوى والتواضع وذلَّة النَّفْس .

#### ٤٤ ـ أبو عبد الرَّحمن

شيخ من أهل دمشق ، من خيار المسلمين .

قال : ذكر رسول الله عَلِيَّةِ مدينة دمشق فقال : هي فَسُطاط المؤمنين ، وإليها ينحاز الأجناد الأربعة ، ليقتسمَنَّ أفنيتها اقتسام اللحم .

<sup>(</sup>١) ما بين حاصرتين ليس في الأصل ، والمثبت من تاريخ ابن عساكر س ٦٨/١٩ ب .

<sup>(</sup>٢) في الأصل من ، والمثبت من نسخة أحمد الثالث ورقة ٢٥٥ آ .

 <sup>(</sup>٣) كان أمير خراسان ، وأحد الأشراف الشجعان ، استشهد بمرج أردبيل قتله الخزر ، وذلك سنة ١١٢ هـ .
 انظر الكامل لابن الأثير : ١٥٩/٥

<sup>(</sup>٤) سورة آل عران : ٣١/٣

من أهل جُبيل(١)

روى عن أبي عبيدة ، عن أنس بن مالك قال : قال رسول الله عَلِيُّ :

مَنْ قرأ ﴿ قُلْ هو الله أحد ﴾ (١) في يوم مئة مرة ، كُتب عمله يومئذ عمل نبي ، وكُتب له بكل ثلاث منها عَدُل قراءة القرآن ، وبُني له بكل عشر منها بُرْج في الجَنَّة ـ والبرج قصر وكتب له بكل حرف منها عشر حسنات ومُحي عنه عشر سيئات ، ورفع له عشر درجات في الجنة . وهي محضرة للملائكة ، منفرة للشيطان ، وهي صفة الله ومعرفته .

# 27 ـ أبو عبد الرحمن الأزدي ويقال له: الأشدي (٢)

قال أبو عبد الرَّحْن :

كنت أدور على حائط بيروت ، فررت برجل مَـدْلي الرِّجْلين في البحر وهو يكبِّر ، فاتكأت على شُرِّافة إلى جنبه ، فقلت : يا شاب ، مالك جالساً وحدك ؟ قال : يا فتى ، لا تقل إلاَّ حقاً ، ما كنت قـط وحـدي مـذ ولـدتني أمي ، إن معي ربي حيثما كنت ، ومعي ملكان يحفظان علي ، وشيطان ما يفارقني ، فإذا عرضت لي حاجة [ إلى ربي ] الله سألته إياها بقلي ، ولم أسأله بلساني ، فجاءني بها .

<sup>(</sup>١) بلد مشهور في شرقي بيروت . معجم البلدان : ١٠٩/٢

<sup>(</sup>٢) سورة الإخلاص : ١/١١٢

<sup>(</sup>٢) يبدلون السين من الزاي في هذه النسبة . انظر الأنساب للسماني : ٢٢٦/١

<sup>(</sup>٤) ما بين حاصرتين ليس في الأصل ، والمثبت من تاريخ ابن عساكر س : ٦٩/١٩ ب

#### ٤٧ \_ أبو عبد الرَّحمن الأسدي(١)

أظنه الأزُّدي المذكور قبله .

قال : كنت آخذ بيد سعيد بن عبد العزيز كل اثنين وكل خيس ، نأتي المقابر ، فقلت له : يا عم ، ما هذا البكاء الذي يعرض لك في الصلاة ، وأي شيء هذا ؟ قال : وما سؤالك عن هذا يابن أخي ؟ قلت : لعل الله أن ينفعني . فقال لي : ما قمت في صلاة قط إلا مُثّلت لي جهنم .

## ٤٨ ـ أبو عبد الرَّحيم الدِّمَشْقي

حدَّث عن مكحول ، قال :

بينا سليان بن داود على بساط من شَعَر، وأصحابه حوله ، إذ مَرَّت (١) الرِّيح فاستقبلته ، وصارت الإنس والجن أمامه ، والطير تظله ، وإذا حَرَّاث يحرث على جانب الطريق . فقال الحَرَّاث : لو أن سليان بن داود عندي ؛ كلمته بثلاث كلمات . فأوحى الطريق . فقال الحَرَاث ، أنا سليان أن اثن الحَراث . فركب على فرس له ، وأتاه ، وقال : ياحراث ، أنا سليان فقل ما أردت أن تقول . قال : وما علمك أني أردت أن أقول ؟ قال : الله أعلمني . قال : أشهد له بذلك . قال : إني رأيتك فيا أنت فيه فقلت : والله ، ما سليان في لذّة لدّها أمس ولا نعيم نعمة ؛ وأنا في تعب تعبئته أمس وفي نصب نصبته إلا سواء . لا سليان يجد لذة ما مضى ، ولا أنا أجد تعب ما مضى . قال : وأخرى قلّتها . قال : وما طابت بها نفسي ، قلت : سليان يُسأل غدا عما أعطي وأنا لا أسأل . قال : فخرّ سليان طابت بها نفسي ، قلت : سليان يُسأل غدا عما أعطي وأنا لا أسأل . قال : فخرّ سليان من ما أعطيتني . فأوحى الله إليه : يا سليان ، ارفغ رأسك ، فإني لم أنعم على عبد لي منه ما منكون تلك النعمة رض ، فأحاسبه عليها .

<sup>(</sup>١) ضبطها في الأصل بفتح السين .

<sup>(</sup>٢) في الأصل : مَرُّ .

#### ٤٩ ـ أبو عبيد بن أبي عمرو

حاجب سُليَّان بن عبد الملك ، ومولاه . اختُلِف في اسمه .

حدَّث عن عطاء بن يزيد عن أبي هُريرة ، عن النبي إليَّ قال :

مَنُ سَبَّح دُبَرَ كلِّ صلاة ثلاثـاً وثلاثين ، وحَمِـدَ ثلاثـاً وثلاثين ، وكبَّر ثلاثـاً وثلاثين ، وخم المئة بلا إلَـه إلاَّ الله وحـدَه لا شريـك لـه ، لـه الملـك ، ولـه الحمـد ، وهو على كل شيء قدير ؛ غفرت ذنوبه ولو كانت مثل زَبَد البحر .

وفي رواية : ولو كانت أكثر من زبد البحر .

#### ٥٠ ـ أبو عثمان بن سَنَّة الخُزَاعي

روى عن عبد الله بن مسعود قال : قال رسول الله علي الأصحابه ، وهو بمكة :

مَنْ أحبّ منكم أن يحضَرَ الليلة أمر الجِن فليفعل ، فلم يحضُر منهم أحد غيري ، قال : فانطلقنا حتى إذا كُنّا بأعلى مكة خَطَّ لي برِجُله خَطَّا ، ثم أمرني أن أجلس فيه ، ثم انطلق حتى قام ، فافتتح القرآن فغشيته أسودة كثيرة حالت بيني وبينه ، حتى ما أسمع صوته ، [ ٢٦/ ] ثم طفقوا يتقطّعون مثل قطع السحاب ، ذاهبين ، حتى بقي منهم رهط ، وفَرَغَ رسول الله عَلَيْتُهُ مع الفجر ، فانطلق فتبرز ، ثم أتاني ؛ فقال : ما فعل الرهط ؟ قلت : هم أولئك يا رسول الله . فأعطاهم روثا وعَظْما زاداً ، ثم نهى أن يستطيب أحد بعظم أو

وروى ابن سَنّة أن رسول الله ﷺ قال : إن العلم بدأ غريباً ، وسيعود كا بدأ .

هذا مرسل .

كان أبو عثمان بن سَنَّـة قـد لحق بعلي بن أبي طالب في الـذين خرجوا إليه من أهـل الشام ، فكان يخصهم بمجلسه في حديثه دون أهل العراق . قال : فجاءنا يوماً وهو يحدثنا فقال : أتدرون فين نزلت هذه الآية التي قال الله جل ثناؤه فيها : ﴿ إِنَّ شَرَّ الدَّوَابُّ عِنْـد

اللهِ الَّذِينَ كَفَرُوا فهم لا يؤمنون ﴾ إلى قوله ﴿ لَعَلَّهم يَذَّكُرونَ ﴾ (١) ثم قال : إن هذه الآية في فلان وأصحاب له .

## ٥١ ـ أبو عثمان الأوقص (٢)

دمشقى .

حَدَّث عن الزُّهري ، عن الأعرج ، عن أبي هريرة قال : قال رسول الله ﷺ :

لا تزالون تقاتلون الكُفَّار ، حتى تقاتلوا قوماً صِغَارَ الأَعْين ، ذَلْفَ<sup>(٢)</sup> الأنوف ، كأنَّ وجوهَهم الْمَجَانُ<sup>(٤)</sup> الْمُطْرَقَة .

وعن أبي عثمان الدَّمشقي قال :

أوحى الله إلى موسى بن عمران: يا موسى فبوجهي حلفت لا تدركني الأبصار، وأنا أدرك الأبصار، وأعلم [ أعمال ] (٥) العباد بالليل والنّهار، ما آمنت بي خليقة إلا توكلت علي توكلها على الوالد الرّحيم، بل هي بي أوثق، وبما عندي أطمع، فاعرف ما أقول لك أو دَعُ، إني لك ناصح، وعليك مشفق، يا موسى! ضع الكلام مني إليك موضع الكلام من الوالدة الرحية، وكن لأمري مطيعاً، وأطلعني من نفسك على الرّضا، ليكون أرضى لي عندك، ولا تطع كل مداهن غرور، وإعلم بأن الدّنيا دار تَعَزّ للظّالمين.

# ١ ٢٦/ ١ ] ٢٥ - أبو عُثْان

حدَّث أبو عثان عن شيخ يسمّى عطية \_ وكان قد بلغ مئة سنة \_ قال : رأيت ابن الزّبير على جذْع مصلوباً ، وامرأة تُحمل في مِحَفّة ، حتى صارت إليه ، فقال الناس : هذه

<sup>(</sup>١) سورة الأنفال: ٨/٥٥ .. ٥٧

<sup>(</sup>٢) قيل للرجل أوقص : إذا كان مائل العنق قصيرها . اللسان : وقص .

<sup>(</sup>٢) ذُلْف : جمع أذلف . والذلف ـ بالتحريك ـ قصر الأنف وصغره . اللسان : ذلف .

<sup>(</sup>٤) مفردها مجن : الترس . اللسان : جنن .

<sup>(</sup>٥) ما بين حاصرتين بياض في الأصل ، والمثبت من تاريخ ابن عساكر : س : ٧٣/١٩ ب

أمُّه . فرأيتها مسفرة الوجه مبتسمة ، فجاء الحَجَّاج فأحدره (١) لها ، وقبال : يا أَشُمُّ ، إني وإيَّاه استبقنا إلى هذا الجذُّع ، فسبقني هو إليه .

## ٥٣ ـ أبو عثمان النّصيبي

من أهل التصوف ، قدم دمشق في سياحة .

قال أبو إسحاق إبراهيم :

كنت مجاوراً بمكَّة ، فوقف علىَّ أبو عثان النَّصيبي فقال : يـا فقير ، أيــا أحب إليـك ، أرفقك (٢) أو أحكى لك حكاية ؟ فقلت : بل حكاية . قال : كنت سائراً ببلاد دمشق ، وعلى خِرْقتان : واحدة في وسطى ، وأخرى على كتفي ، فانتهيت إلى دير مُرَّان ، والثَّلج يسقط مثل الورق ، فاطِّلم إلى راهب من غرفة ، وقد لويت عن باب السَّدُّيْر ، فقيال : بحقِّ مَنْ خرجت من أجله إلا عَدَلْتَ إلى الدير . فرجعت ، فاستقبلني وأخذ بيدي ، وصعدنا إلى غرفة حسنة الآلة ، فأقت عنده ثلاثاً في حُسن عشرة ، واستَحْسنتُه فقلت : يا راهب ، أراك عاقلاً ، فكيف أقمت على النَّصْرانية ؟ فقال : قد قرأت المسطور . يعني القرآن . ولو قُضى شيء لكان . وهممت بالمسير ، فرام وقوفي . فقلت : قـال نبيّنـا ﷺ : الضيف ثلاثـة ، فما زاد فهو صدقة . فقال : صدق نبيكم عليه ، ولكن من الضيف على صاحب البيت ؟ فقلت : أراك أديباً ، أسألك عن شيء ؟ فقال : قل . قلت : ما صِفَةُ الحبَّة ؟ فقال : الحبة لا صفة لها ، ولكن إن أردت أن أصف لك شيئاً من أدب الحبَّة ؟ فقلت : قل . قال : أدناه أن لا تزيد بالبر ، ولا تنقُّص بالجفاء . ونهضت ، فقام معي ، ونزلنا إلى صحن الدَّيْر ، وإذا باب مردود فقال : ادفعه . فدفعته ، فإذا إنسان حَسَن الخلق في عنقمه سلسلمة مشدودة إلى السَّقف تمنعه من الجلوس ، فقلت : ما هذا ؟ [ ٢٧/ أ ] فقال : كلُّمه . فقلت : ما اسمك يا فتى ؟ قال : عبد المسيح . فقلت : وما وقوفك هاهنا ؟ فقال : عبد المسيح . فقلت : وما تؤلك السلسلة ؟ فقال : عبد المسيح . فقلت للراهب : ما هذا ؟ فقال : هذا العِيّان ، وذاك الخبر. أو كا قال.

<sup>(</sup>١) حدر الشيء : حطه من علو إلى سفل . اللسان : حدر .

<sup>(</sup>٢) أي أعطيك ماتنتفع به . يقال : أرفقتُه أي نفعته . انظر اللسان : رفق .

#### ٥٤ ـ أبو عَذَبَة

أظنُّه عمرو بن سليم الحَضْرمي (1) . (1) يقال : هو الحارث بن معاوية الحِمْصي (1) .

قال أبو عَذَبة الحِمْمي :

قَدِمْتُ على عمر بن الخَطَّاب رابع أربعة من الشَّام ، ونحن حُجَّاج ، فبينا نحن عنده أتاه آت من قبل العراق ، وأخبره أنهم قد حَصَبوا إمامهم ، وقد كان عمر عَوَّضهم به مكان إمام كان قبله ، فحصبوه . فخرج (١) إلى الصلاة مُغْضَبا ، فسها في صلاته ، ثم أقبل على النَّاس ، فقال : مَنْ هاهنا من أهل الشَّام ؟ فقمت أنا وأصحابي . فقال : ياأهل الشام ، تجهّزوا لأهل العراق ، فإن الشَّيْطان قد باض فيهم وفَرَّخ ، ثم قال : اللَّهم ، إنَّهم قد لَبَّسوا عليَّ فَلَبُسْ عليهم ، وعجَّل لهم الغلام الثَّقفي ، يحكم فيهم بحكم الجاهلية ، لا يقبل من مُحْسنهم ، ولا يتجاوز عن مُسيئهم .

#### وعن أبي عَدَّبة قال :

أَوْشك بالرَّجُلِ أَن يأتي قبر حميه فيتمعَّك (٤) عليه فيقول : ياليتني كنت مكانَـك ، فقـ د نجوت . قيل : عَمَّ ذلك ؟ فقال : تُدعَوْن إلى ناحية عدو ، فبينا أَنْتم كذلـك إذ دعيتم من كل ناحية إلى عدو ، فلا تدرون أي عدوكم تبغون ، فيومئذ يكون ذلك .

عذبة : بعين مفتوحة ، وذال معجمة ، وباء موحدة .

<sup>(</sup>١) في تهذيب التهذيب ٤٠/٨ روى عمرو بن سليم عن أبي عذبة . وقد ترجم ابن سعد في طبقاتـــه : ١٥٣/٧ لأبي عذبة ولم يذكر له اساً . وانظر الإكمال : ١٦٥/٦ \_ ١٦٦

<sup>(</sup>٢-٢) مستدرك في هامش الأصل.

<sup>(</sup>٣) أي عمر بن الخطاب رضي الله عنه .

<sup>(</sup>٤) يتقلب ، يتمرغ ، اللسان : معك

#### ٥٥ ـ أبو العَذْراءِ

حَدَّتُ أَبُو الْعَذْرَاء ، عن أُمَّ الدَّرْدَاء ، عن أَبِي الدُّرْدَاء أَنَّ رسول الله ﷺ قال : أحلُوا الله يغفر ل $\lambda^{(1)}$  .

أي أسلموا لله يغفر لكم .

## ٥٦ ـ أبو العُرْيان المَخْزُومي

كان أبو العَرُيان بياب معاوية بعد دعوة زياد بأيام ، فأقبل زياد ليدخل على معاوية ، فلما رآه الناس تحسحسوا له ، فقال أبو العُرُ يان ـ وكان مكفوف البصر : من هذا ؟ قالوا: زياد بن أبي سفيان . فقال أبو الغريان: ومتى كان زياد ابنَ أبي سفيان؟! ماأعرف له ابناً يقال له زياد ، أما والله ، لربَّ وضيع قد رفعه الله . ونُمي الكلام إلى معاوية فقال [ ٢٧/ب ] لزياد : اقطع عنك لسان أعمى بني مخزوم . فبعث إليه زياد بمال فقال: وصل الله ابنَ عمى ، وجزاه خيراً . فمرَّ به زياد في الغد وهو يتكلم ، وتحسحس لـه النَّاس ، فقال : مَنْ هذا ؟ قالوا : زياد . قال : أما والله ، لقد عرفت حَزْم أبي سفيان في منطقه . ونُمِي الحديث إلى معاوية ، فكتب إليه : [ من البسيط ]

أن لمَّ نتك (٢) أما العُرُ مان ألوانا كانت له دون ما يخشاه قُرْبانا

مالبثتك الدنانير التي رشيت أمسى زياد أصيلاً في أرومته وما عرفت له الحق الذي كانا لله ذرّ زیــاد لــو تعجُّلهـــا

فكتب إليه أبو العُريان : [ من البسيط ]

أما زياد فلم أظلمه نسبته وما أردت بما حاولت بهتانا (٢)

(١) قال الخطابي : معناه الخروج من حظر الشرك إلى حل الإسلام وسعته ، من قولهم : أحلُّ الرجل إذا خرج من الحرم إلى الحل . ويروى بالجيم . وهذا الحديث هو عند الأكثرين من كلام أبي الدرداء . انظر النهاية : حلل

(٢) في الأصل ، لونها ، وهي تصحيف .

(٢) الخبر والأبيات مع اختلاف في اللفظ في شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد : ١٦ / ١٨٧ ـ ١٨٨

#### ٥٧ ـ أبو عُفير الدُّوَلي

شاعر.

كان عند عبد الملك بن مروان ، فدخل أبو الأسود الدَّوَلي - وكان أحول ، دمياً قبيح المنظر - فقال له عبد الملك يمازحه : ياأبا الأسود ، لو علَّقت عليك عُوذة تدفع عنك العين ، فقال : إنَّ لك جواباً ياأمير المؤمنين ، وأنشد : [ من البسيط ]

أفنى الجديد الذي جاريت جِداته كرَّ الجديد دَيْن من آت ومنطلِق لم يتركا لي في طـول اختـلافها شيئاً أخاف عليه لَـذُعـة الحـدقِ<sup>(۱)</sup>

ولئن كانت أبلتني السنون ، وأسرعت إليّ المنّون ، لَمَا أبليتُ ذلك إلاّ في موضعه ، وكنت يوم<sup>(٢)</sup> كنت فيه إلى الآنسات البيض أشهى منك إليهن<sup>(٢)</sup> في يومك هذا ؛ على عجبك بنفسك ، وإنى اليوم لكما قال امرؤ القيس : [ من الطويل ]

أراهُنَّ لا يُحْبِبُنَ من قَـلًّ مالُــة ولا مَنْ رأَيْن الشيبَ فيه وقوسًا ولقد كنت كا قال : [ من الطويل ]

يَرغْنَ إلى صوتي إذا ماسَيغُنَه كا ترعوي عيبط إلى صوت أغيسا(٤)

فقال له عبد الملك : قاتلك الله من شيخ ماأعظيم همتك (٥)!

(<sup>(1)</sup>عِيط: جمع عَيْطاء، الناقة الطويلة العنق. والأعْيس: فحل أبيض تعلوه الشُّقرة ((1).

<sup>(</sup>١) البيتان في ذيل ديوانه : ٢٢٢ مع اختلاف في اللفظ .

<sup>(</sup>٢) هكذا في الأصل ، وفي وفيات الأعيان : ٣٦/٢ ـ ولرب يوم .

<sup>(</sup>٣) في الأصل : إليهم .

<sup>(</sup>٤) البيتان في ديوانه : ١٠٦ \_ ١٠٧

<sup>(</sup>٥) الخبر بتامه في وفيات الأعيان : ٢٦/٦٥ ، ويروى عن معاوية كما في الأغاني طبعة دار الكتب : ٣٢٢/١٢ ، وانظر « الكامل » للمبرد ١٧١/٢

<sup>(</sup>٦-٦) مستدرك في هامش الأصل .

#### ٥٨ - أبو عقيل الْمُبْتَلى

[ ٢٨/آ ] أحد الصالحين

قال أبو عقيل : مبتدأ وراثة العابدين الفكر ، ثم ورثوا من الفكر العبر ، ثم ورثوا من العبر البصر ، ثم ورثوا من البصر العمل ، ثم ورثوا من العمل الانتفاع ، وجاءتهم الجوائز من رب العالمين بعدما ألفت (١) قيام الليل .

## ٥٩ ـ أبو عَلْقمة بن أبي كبير الأسلمي

قال أبو علقمة : لمّا خلص الأمر إلى عبد الملك بن مروان ، بعث إليَّ فقال : هل أخبرك كعب الأحبار فإنّه كان يخصك ، ويُسرُّ إليك لمن هذا الأمر بعدي ؟ فقلت : سمعته يقول : تكون الأعماق (٢) على يد الواحد والعشرين خليفة من بعدك .

## ٦٠ ـ أبو عَلْقمة النَّميري المضحك

انقطع إلى أبي علقمة غلام يخدّمه ، فأراد أبو علقمة البكور في بعض حوائجه ، فقال له : ياغلام ، أصقعت العتاريف (٢) ؟ فقال له الغلام : زقفيلم . قال أبو علقمة : وما زقفيلم ؟ قال : وما العتاريف ؟ قال : الديوك . قال : ماصاح منها شيء بعد .

جاء أبو عَلْقمة الأعرابي إلى الْحَجَّام ، فقال له : تحجمني ؟ قال : نعم . قال : اشدد قضم الحاجم (٤) ، وازنج ولاتربج (٥) ، اجعل طعنك وخْزا ، ومصَّك حَفْزا ، ولاتكرهَنَّ أبيّاً ،

<sup>(</sup>١) أي : أنفسهم ،

<sup>(</sup>٢) في الأصل : الغتاريف ، وهو تصحيف . وصقع الديك : أي صاح .

<sup>(</sup>٤) في معجم الأدباء : ٢١٢/١٢ : قصب الحاجم ، وفي البيان والنبيين : ٢٨٠/١ قصب الملازم .

<sup>(</sup>٥) أي ادفع ولاتتحير .

ولاتردَّن أتيَّاً. فقال الحجَّام: قد أتى عليَّ خمسون سنة لم أقاتل في الْهَرْب. يعني: في الحرب.

أَتَى أَبُو عَلَقَمَة أَبَا زَلَازِلِ الْحَدَّاء فقال : ياحذاء احْدُ لِي هذه النَّعل . قال : وكيف تريد أن أحذوها لك ؟ قال : خصِّر نطاقها (١) ، وغضِّف مَعَقَّبَها (١) ، وأقبً مقدَّمها (١) ، وعرِّج ونيَّة الذُّوَابة (١) بَخْرُم (٥) دون بلوغ الرِّصاف (١) وأنْحل مخازم خِزَامها (١) ، وأوشك في العمل . فقام أبو زلازل فتأبَّطَ متاعه ، فقال أبو علقمة : إلى أين ؟ قال : إلى ابن القرِّيَّة (١) لفسّر لى كلامك .

## ٦١ - أبو علقمة أو أبو على الْبَيْروتي (١)

قال أبو علي البيروتي: شارط إبراهيم رجلاً على شيء يعمل في الأرض، فعمل ( ١٨/ب ] أياماً فيه، وأتاه صاحب الأرض فقال: أفسدت علي أرضي. قال إبراهيم: ماأفسدت عليك أكثراًم كرائي ؟ قال: الكراء. قال: فأطرَح لك من الكراء بقدر

<sup>(</sup>١) نعل مخصرة : أي مستدقة الوسط ، أي اجعل وسطها دقيقاً

<sup>(</sup>٢) غضف : ثنى . والمعقبة : التي لها عقب . وعقب النعل : مؤخرها . أي : اثن مؤخرها

<sup>(</sup>٣) أي : أدقة وأضره : من القبب

<sup>(</sup>٤) الذؤابة من النعل : ماأصاب الأرض من المرسل على القدم ، والتعريج للونية : جعلها ملوية لتكون ثلت .

<sup>(</sup>٥) خزم الشيء : شكه

<sup>(</sup>٦) في الأصل : الوصاف ، وهو تصحيف ، والرصاف : ما يلوى على النعل ويشدّ به

<sup>(</sup>٧) خزامة النعل : السير الدقيق . والمخزوم : المثقوب ، أي ضيق ثقوب سيرها .

<sup>(</sup>٨) هو أبو سليان أيوب بن زيد ، أعرابي أمي ، معدود من جملة خطباء العرب المشهورين بالفصاحة والبلاغة ، انظر ترجمته في وفيات الأعيان : ٢٥٠/ - ٢٥٥

<sup>(</sup>٩) على هامش الأصل : « هذه الترجمة في الأصل «أبو علي » فقشطت المياء ، وأصلحت أبو علقمة ، وبقي الأصل أبو على البيروتي لم يصلح كا ترى ، فإما أن يكون أبو علقمة وأغفل الإصلاح في الأصل ، وإما أن يكون أبو علقمة ليس له حديث ، ونسي أن يترجم على أبي علي البيروتي ، والظاهر أنه أبو علقمة ، ونسي إصلاحه في الأصل ، والله أعلم » . قلت : في تاريخ ابن عساكر نسخة سليان باشا خرم من هذه الترجمة وحتى ترجمة أبي محمد الكلبي ، وفي النسخة الباريسية ذكر ترجمة أبي علي بعد ترجمته لأبي علقمة النحوي ؛ وهي ترجمة مختصرة اقتصر فيها على ذكر شيوخه وتلاميذه ، والظاهر أنها ترجمة أبي علي ولاحديث هنا عن أبي علقمة .

ماأفسدت عليك . فقال الرجل : نعم . فولَّى إبراهيم ، فقيل للرجل : هذا إبراهيم بن أدهم فأتاه فقال : خذ كراءك وإفياً ، وأجعلك في حل مما أفسدت أرضي . فقال إبراهيم : لاحاجة لي في الْكِراء ، المسلمون عند شروطهم .

قال أبو على الْبَيْروتي : أُهدِيتُ إلى إبراهيم هدية ، فلم يكن عنده شيء يكافئه ، فنزع فروة فجعلها في الطبق وبعث بها إليه .

## ٦٢ ـ أبو على بن أبي التائب

قال أبو علي : أنشدني سليم بن منصور بن عمار : [ من مجزوء الرمل ]

اذكر المصصوت ولاتنا سن حلول الْقَبْر وحسدك ورجوع القوم للسا ألصقوا بالترب خددك أنتَ في لحصدك إذْ لا بُصد أن تسكن لحصدك فاطع إن شئت أو فا عاد ص إذا ماشئت جَهدك لـــك عنـــد الله ذي الْعِـز م كا لله عِنْـــدك

# ٦٣ - أبو على بن أبي السّمراء الأَطْرَ بُلُسى

(الضرير، الشَّاعر!).

قال أحمد بن عمرو الرُّومي : أنشدت أبا علي بن أبي السمراء شعراً فقال : قد عارضته ، وأنشد: [ من المنسرح ]

عجبتُ من عُصْبِ قَمْ وسمَّت بالم التَّقي والنَّهي وهم جهله مقالةً في الحلول مفتعله لباسهم ماتيلغ المسلمة

وســـــــاوس النفس عِلْمَهُمُ وَلَهُمُ تصـــون القـــوم كي يُبَلِّغَهُمُ

(١ - ١) مستدرك على هامش الأصل .

ما جَعَلَ القومُ ذِيهم مَثْلَهُ من الورى ما تعاطت القتلَهُ نَـوْك كسالى أذلَّهة أكلَهـهُ لو أنَّ ماهم عليه عن رعَة للقدد تاتى لهم بسزيمسو إذا تات أملتهم رأيتَهمسو

## ٦٤ ـ أبو على بن أبي موسى المعدّل

[ ٧٢٩] قال أبو على : كنت بمصر فقال بعض أصحابنا : ياأبا على هاهنا حكاية عجيبة ، قم حتى تسمعها من أحمد بن طاهر الْقَزَّاز . فجئنا إليه ، وسألوه أن يحكى لى حكاية أبي شعيب المقفِّع فقال : هذا سوقي ، أيش أذكر له ؟ فقيل له : احكها له ، فقال : نعم ، كان لنا بمصر بيت ضيافة ، فجاءنا فقير يكني بأبي سليان ، فقال : الضيافة . فأقام عندنا سبعة أيام ، أكل فيها ثلاث أكلات ، كل ثلاثة أيام أكلة ، فسمته المُقام عندنا فأبي وقال : أريد الثُّغْر . فسألته أن لا يقطع أخباره عني ، فغاب اثنتي عشرة سنة ، وقدم ، فقلت له : لمَ لم تكتب إلى ؟ فقال : لم أبلغ الثغر ، كنت في الرَّمُلة ، فرأيت فيها شيخاً يقال له أبو شعيب ؛ مُبْتلي ، فخدمته سنة ، فوقع لي أن أسأله عن سبب بلائه ، فدنوت منه ، فابتدأني وقال: وماسؤالك عما لا يعنيك ؟ فصبرت سنة أخري وتقدمت إليه لأسأله ، فقال لي في التالثة : ولابدُّ لك ؟ فقلت : إن رأيت . قال : نعم ، بينا أنا أُصلي بالليل في محرابي ، حتى بدا لي من الحراب نور شَعْشعاني كاد أن يخطَفَ بصرى . فقلت : اخْسَأْ يــاملعون ، فــإن ربي أجل وأعز من أن يبرز للخلق . ثم صبرت برهة ، فبدا لي نور فقلت مثل ذلك ، ثم بدا في الثالثة نور أشد مما بدا ، فقلت : اخْسَأ ياملعون . فلو برزت السموات والأرضون والعرش والكرسي كان ربي أجل وأعز من أن يبرز للخلق . قال : ثم سمعت نداء ملكياً من المحراب : ياأبا شعيب . قلت : لبيك ، لبيك ، لبيك ، فقال : تحب أن أقبضك في وقتك هذا ، ونجازيك على مامضي لك ؟ أو نبتليك ببلاء نرفعك به في عِلِّيين . فسكت سكتـة ثم قـال : بلاؤك ، بلاؤك ، بلاؤك . فسقطت عيني ويدي ورجْلي . قال : فمكثت أخدمه اثنتي عشرة سنة . فقال لي يوماً ، وكأن عينيه سُكَرَّجَتَان : ترى ماأرى ؟ قلت : لا . قال : فتسمع ماأسمع ؟ قلت : لا . قال : ادنّ مني . فدنوت منه ، فسمعت أعضاءه تخاطب بعضها بعضاً ، يقول العضو لما يليه: ابرز منه. حتى برزت أعضاؤه كلها بين يديه صَبَّة وإحدة (١) تسبح الله تعالى ، وتقدمن . فلولا أنه قد مات ماحدثتكم به .

#### ٦٥ - أبو على الْقَيْسَرَاني (١) [ ۲۹/ب ]

أحد الصُّلَحاء

كان مقياً بأكواخ بانياس ، [ قال ابن طبينة ] : اشتقت إلى أبي على الْقَيْسَراني ، وكان صديقاً لي ، ولي مدة [ ما زرته ، وكان بالأكواخ ] فقلت : أزوره وأتبرُّك به ، وآخذ له معي شيئًا أتحفه به [ فوقع في نفسي رُطَب ] فأخذت لـه سَلاً ، وسرت إليـه ، فَلمَّا وصلت قرعت الباب [ فقال : فلان . فعجبت ] من ذلك ، وقلت : نعم . فقال : جئت لى معك الرُّطَب ؟ قلت : نعم . قال : [ ادخل . فلما سلَّمت عليه ] وقبلت بين عينيه ، قلت : أعلمني هذه القصة ، كيف هيه ؟ فقال : [ عرض في نفسي شهوة ] الرطب من سنين عدَّة واستحبيت من الله أن أسأل في ذلك [ أو ينطق به لساني ] فرأيت البارحة في منامي هاتفاً يقول : غداً يجيئك الرُّطَب على يد فلان [ ولِمَ لاتسألنا فيه ] ؟ فانتبهت وصلَّيْت ركعتين ثم عَدْت إلى مضْجعي ، فرأيت ذلك ثانياً [ فانتبهت وصليت صلاة ] الغداة ، فلمَّا كان وقى هذا ؛ لم يقرع الباب أحد غيرك . وأمرنا أن [ ينكت على الأرض ] فأكلت معه منه ، وأقمت عنده ثلاثاً.

# ٦٦ ـ أبو عُمّا [ رة الـ ] ـصُّوْريُّ ا

من شعره [ من الخفيف ]

ساثقسلا [ لو كان في حسناتي ] وجيع الأنسام في سيئساتي ميزان من ثقله على الكفَّات (٢)

لاستقلَّ [ الـذنوب بـل كسـ]-راك

<sup>(</sup>١) أي دفعة واحدة

<sup>(</sup>٢) ثمة تشويه من التصوير على طول الصفحة قدر ثلاث كلمات . سنشير إليه مابين حاصرتين ، والتصحيح من تاريخ ابن عساكر النسخة الباريسية .

<sup>(</sup>٣) البيتان في يتية الدهر: ٢٥١/١ مع اختلاف في بعض الألفاظ ، ومابين حاصرتين مشوه من التصوير ، والتصحيح منه .

# 77 ـ أبو عِمْران الطـ [ ـبري ]<sup>(۱)</sup>

أحد شيوخ الصُّوفية .

قال أبو عِمْران : سمعت أبا عبد [ الله بن الجلاّء ] يقول : سمعت ذا النون بن إبراهيم الإخميي يقول : أفضل الأعمال أربعة : الحلم عند الغضب ، والسخاوة في القلة ، والورع في الخلوة ، وصدق القول عند من تخافه أو ترجوه .

سأل بعض الفقراء أبا عِمْران فقال : [ فقير عقد على ] نفسه عَقْداً ثم يستقبله الْعِلم بما هو أولى ؟ قال : لا يرجع في [ عقده . قال الله ] تعالى : ﴿ فإذا خِفْتِ عَلَيْه فَ أَلْقِيه فِي الْيَمّ ﴾ (٢) .

قال السُّلَمي : توفِّي سنة أربع وعشرين وثلاث مئة .

## [ ٣٠] ٨ - أبو عمر شَيْخ ببيروت

حَدَّث عن أبي الدَّرْداء أن رجلاً يقال له حَرْمَلَة أتى النبي عَلِي فقال:

الإيمان هاهنا . وأشار بيده إلى لسانه ، والنفاق هاهنا . وأشار بيده إلى قلبه ، ولا نذكر الله إلا قليلاً . فقال رسول الله عَلَيْ : اللهم ، اجعل لسانه ذاكراً ، وقلبه شاكراً ، وارزقه حبي وحب من يحبني ، وصيّر أمره إلى خير . فقال : يارسول الله ، إنه كان لي أصحاب من المنافقين ، وكنت رأساً فيهم ، أفلا أنبئك بهم ؟ قال : من أتانا استغفرنا له ، ومن أصّر على ذنبه فالله أولى به ، ولا تخرقن على أحد ستراً (١) .

#### وحدَّث عن معاذ بن جبل قال :

سَيَبُلَى القرآن في صدور أقوام كما يَبُلَى الثوب ؛ فيتهافتُ ، يقرؤونه لا يجدون لـه شهوة ولا لندَّة ، يلبَسون جلود الضأن على قلوب الـذئـاب ، أعمالهم طمع لا يخالطـه خوف ، إنْ قصَّروا قالوا : سنبلغ ، وإن أساؤوا قالوا : سَيَعْفَرُ لنا ؛ إنَّا لانشرك بالله شيئاً .

<sup>(</sup>١) مابين حاصرتين مشوه من التصوير ، والتصحيح من ابن عساكر النسخة الباريسية .

<sup>(</sup>٢) سورة القصص : ٧/٢٨

<sup>(</sup>٣) انظر ترجمة أبي عامر رقم /٢٠/ من هذا الجزء .

# ٦٩ ـ أبو عمر الدِّمَشْقي

حدث عن عبيد بن الخشخاش (١)عن أبي ذر قال: قلت:

يارسول الله ، كم كان المرسلون ؟ قال : كانوا ثلاث مئة وخمسة عشر ؛ جمًّا غفيراً . قال : قلت : يانبي الله ، قال : قلت : يانبي الله ، أي ما أنزل عليك أعظم ؟ قال : ﴿ الله لا إله إلا هُوَ الحيِّ القيوم(٢) ﴾ .

وفي آخر بسنده عن أبي ذر قال: أتيت النبيِّ عليه وهو في المسجد، فجلست ، فقال:

ياأبا ذر، هل صلّيت؟ قلت: لا. قال: قُمْ فصلّ. قال: فقمت فصلّيت، ثم جلست، قال: ياأبا ذر، تعوّذ بالله من شَرِّ شياطين الإنس والجن قال: قلت: يارسول الله، وللإنس شياطين؟ قال: فعم . قلت: يارسول الله، الصلاة؟ قال: خير موضوع، من شاء أقل ومن شاء أكثر. قال: قلت: يارسول الله، فالصوم؟ قال: فَرْض مجزئ، وعند الله مزيد. قلت: يارسول الله، فالصدقة؟ قال: أضعاف مضاعفة. قلت: يارسول الله، فأيها أفضل؟ قال: جهد من مقل أو سر إلى فقير. قلت: يارسول الله، أي الأنبياء كان أول؟ قال: آدم عليه السلام. قلت: ونبي كان؟ قال: نعم، نبيًّ مكلم الحديث.

## [ ٣٠/ب ] ٧٠ أبو عمر الدِّمَشُقي

قال: بلغني أن رجلاً أتى أبا ذر وهو بالرَّبَذَة (١) فقال: أنت أبو ذر؟ قال: نعم . قال: أنت جُندب بن السكن؟ قال: نعم . قال: أنت تسب عثان؟ قال: رحم الله عثان ، لاتقل في عثان إلاّ خيراً . قال: أما والله ماطردك ولانفاك إلاّ ولك خربات (١) وبدعات وعورات . قال: فنظر إليه أبو ذر فقال: يا هذا ، إن بيني وبين الجنة عُقيبة ،

<sup>(</sup>١) وقيل فيه بالحاء والسين المهملتين . الإكال : ١٤٨/٣

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة : ٢٥٥/٢

<sup>(</sup>٣) من قرى المدينة . معجم البلدان : ٢٤/٣

<sup>(</sup>٤) الْخُرْبة والْخُرْبة والْخُرْب والْخَرَب : الفساد في الدّين . اللسان : خرب .

فإن أنا جزتها فوالله ماأبالي بقولك ، وإن هو قَصَّر بي دونها ، فأنا أهل لما هو أشد مما قلت لي .

# ٧١ ـ أبو عُمَر الدِّمَشُقي

أحد مشايخ الصُّوفية .

كان يقول بالشَّواهد والصفات ، وهذا مذهب لأهل الشام ، ربما تكلموا بأشياء تَدِقُ في مسائل الأرواح وغيرها .

قال : وهذا مكذوب على أبي عمر ، لأنه أحد مشايخهم العالمين ، وقـد رَدَّ على الحلوليــة وأصحاب الشَّواهد والصِّفات مقالاتهم ، وكان عالماً بعلوم الحقائق ، ورَدَّ على مَنْ تكلَّم في قِـدَم الأرواح والشواهد .

قال أبو الفضل الْعَبَّاس: كان أبو عمر الصوفي يبايت أصحابنا - وهو حَدَث - على السّاع، فلما كان في بعض الليالي اضطرب وخنَقَ نفسه وأزْبد ومات . فجلسنا حوله لانعلم مانعمل من أمره، فقال بعضنا لبعض: قطّعوه إرْباً إرْباً ويخرج بكل قطعة منه رجل يرمي به في نهر . ثم تنفَّس وجَلَس ، فقلنا له: ماشأنك ؟ فقال: التوبة ، إني كنت أحضر معكم وأستهزئ بما يجري من أصحابنا من الوجد ، فلمًّا قام أصحابنا الليلة ، جرى في قلبي ذلك الاستهزاء ، فإذا بأسود بشيع الخلقة ، ومعه حربة من نار فأهوى إليَّ بها وقال: أتهزأ بأولياء الله ؟ ثم لاأدري ماكان مني حتى السّاعة ، فأنا تائب إلى الله مما سلف .

وهذا كان مبدأ حديث أبي عمر ، ثم علا حتى صار أحد أئمة القوم .

سئل أبو عمر الدِّمَشْقي : أي الخلق أعجز ؟ قال : من عَجَزَ عن سياسة نفسه . قلت : أي الخلق أعقىل ؟ أي الخلق أعقىل ؟ قال : من قرك المكوَّنات وأقبل على مكوِّنها .

وقال أبو عمر لرجل يوصيه في سفر يريىد أن يخرج إليه : ياأخي ، لاتصحب غير الله ، فإنه الذي يكفيك المهات ، ويشكرك على الحسنات ، ويستر عليك السيئات ، ولا يفارقك في خطوة من الخطوات .

قال أبو عمر الدمشقى : حقيقة الخوف أن لا تخاف مع الله أحداً .

سئل أبو عمر عن الزُّهد فقال: أن يزهد فيا له مخافة أن يهوى ماليس له .

كان أبو عمر يقول في قوله عز وجل للملائكة ﴿ اسْجُـدُوا لآدم ﴾(١) : قـال : أراد بـه امتحانهم وأن يعريهم من شواهد أحوالهم وأفعالهم .

وقال أبو عمر : الخائف من يخاف من نفسه أكثر مما يخاف من الشَّيْطان .

قال أبو عمر : كما فَرَض الله على الأنبياء إظهار الآيات والمعجزات ليؤمنوا بها ، كذلك فرض على الأولياء كتان الكرامات حتى لا يفتتنوا بها(٢) .

توفّي أبو عمر سنة عشرين وثلاث مئة . وقيل : سنة أربع وعشرين ، وقيل : سنة عشر وثلاث مئة .

## ٧٢ ـ أبو عمرو ويقال : اسمه زُرْعة السَّيْبَاني<sup>(٢)</sup> ، الشَّامي الفِلَسُطيني والد أبي زرعة يحيى بن أبي عمرو

حَدَّث عن عقبة بن عامر أن النبي ﷺ قال : صَلُّوا في مَرَابِض الغَنَم ، ولا تُصَلُّوا في أعطان الإبل .

وحَدَّث عن عقبة أنه مَرَّ برجل هيئته هيئة رجل مسلم . فسلَّم ، فردَّ عليه عقبة : وعليك ورحمة الله وبركاته ، فقال له الغلام : أتدري على مَنْ رددت ؟ فقال : أليس برجل مسلم ؟ فقالوا : لا ، ولكنه نَصْراني . فقام عقبة فتبعه حتى أدركه ، فقال : إن رحمة الله وبركاته على المؤمنين ، لكن أطال الله حياتك وأكثر مالك .

<sup>(</sup>١) سورة البقرة : ٣٤/٢

<sup>(</sup>٢) في طبقات الصوفية : ٢٧٧ : حتى لا يفتتن الخلق بها .

 <sup>(</sup>٣) في الأصل : الشيباني ، وهو تصحيف ، والمثبت من الأنساب : ٢١٥/٧ ، وهي نسبة إلى سيبان ؛ بطن من
 جير .

# ٧٣ ـ أبو عمرو الدِّمَشْقي

قال أبو عمرو: بلغ عمر بن عبد العزيز عن جند له شيء ، فكتب إليهم ﴿ اللهُ لا إلـه إلا هو ، لَيَجْمَعَنَّكُم إلى يوم القيامة لاريب فيه ومَنْ أَصدَقُ من الله حديثاً ﴾(١) .

### [ ٢١/ب ] ٧٤ - أبو عمرو بن العلاء

ابن عمار بن العُريان ، واسمه عمرو بن عبد الله بن الحُصَين البَصْري أحد الأمَّة السَّبْعة من القرَّاء

اختلف في اسمه ، فقيل : زبّان (٢) ـ بزاي بعدها باء موحدة مشددة (٢) ـ وقيل : يحيى ، وقيل : العريان ، وقيل : جبر ، وقيل : اسمه كنيته .

حَدَّث عن ابن سيرين عن عبيدة عن على قال: قال رسول الله عَلَيْ :

يخرج قوم فيهم رجل مُودَن اليد (٢) أو مَثْدُون اليد (٤) أو مُخْدَج (٥) اليد ، ولولا أن تَبْطَروا لأنبأتكم بما وعد الله الذين يقتلونهم على لسان نبيه (١) عَلَيْتُهُ قال عبيدة : قلت لعلي : أنت سمعته من رسول الله عَلِيْتُهُ ؟ قال : إي ورَبِّ الكعبة ، إي ورب الكعبة ، إي ورب الكعبة . الكعبة .

وحدَّث عن أنس عن أبي بكر الصديق أن النبي عَلِيْكُ كانت له [ خِرْقـة ] (١) يُنَشِّف بها بعد الوضوء .

قـال أبو عمرو بن العلاء : خرجت مع جرير بن الخَطَفي إلى الشَّام فلمـا كنـا ببعض

<sup>(</sup>١) سورة النساء : ٨٧/٤

<sup>(</sup>٢٠٢) مستدرك على هامش الأصل .

<sup>(</sup>٣) ناقص اليد صغيرها .. النهاية : ودن .

<sup>(</sup>٤) في الأصل : ميدون وهو تصحيف ، ومثدون اليد ؛ أي صغير اليد مجتمها . النهاية : ثدن .

<sup>(</sup>٥) ناقص الخلق : النهاية : خدج .

<sup>(</sup>١) في الأصل: نبيهم ، وانظر مسند الإمام أحمد شرح أحمد عمد شاكر: ١٠٣/٢ حديث ( ٧٢٥ )

<sup>(</sup>٧) مابين حاصرتين بياض في الأصل ، والمثبت من السنن الكبرى للبيهقي : ١٨٥/١

الطريق قال لي : ياأبا عرو ، أنشدني شعراً لأخي بني مليح فأنشدته : [ من الطويل ] وأَدْنَيْتِني حتى إذا مـــااسْتَبَيْتني بقَوْل يَحِلُّ العُصْم سَهُلُ الأباطح تراخين عني حين لالي مـــــنهب وغادرن ماغادرن بين الجوانح (۱)

فقال : يــاأبــا عمرو ، لولا أنَّ النخير لايحسن بشيخ مثلي ؛ نَخَرْت نخرةً يسمعهــا هشــام على سريره .

مَرَّ أبو عمرو بن العلاء بمجلس قوم فقال رجل من القوم: ليت شِعْري ، أعربي القوم (٢) أم مولى ؟ وهو على بغلة له . فقال: النَّسب في مازن ، والولاء للعنبر، وقال: عَدَسُ للبغلة ، ومضى .

قصد حزة الزّيات أبا عرو بن العلاء إلى البصرة ليقرأ عليه ، فآواه الليل بين قريتين ، فإذا هاتف يهتف : أما وجد هذا موضعاً يأوي إليه إلا هذا الموضع ، سد (۱) ؛ لأوذينة ه الليلة . قال : فأدرت حولي دارة ، وقعدت في وسطها ، وقرأت سورة الأنعام ، فإذا بهاتف يهتف يقول : قد قرأ سورة الأنعام فاحرسه بقية ليلته . فوصل إلى البصرة ، ودخل مسجد أبي عرو بن [ ٢٣١] العلاء فتغامز رجلان كانا في المسجد ، فقال أحدها : يشبه أن يكون حائكاً ؛ وذلك أنه كان في خلقه دمامة ، ولم يكن بالنظيف . وقال الآخر : إن كان حائكاً فسيقرأ سورة يوسف . وسمع حمزة كلامها ، وخرج أبو عمرو بن العلاء فجلس في مجلسه ، وجثا حزة بين يديه ، فابتدأ فقرأ سورة يوسف ، وكان لا يقرئ إلاً عشراً عشراً ، فلما قرأ عشراً منها ذهب حمزة ليقوم ، فأوما إليه أن زد ، فقرأ عشراً آخر وأمسك ، فأوما إليه بيده أن زد . قال : فختها وقام يجر كساءه وغطّى به رأسه ، وتعقّل عند باب المسجد ، ومضى راجعاً إلى الكوفة . فقال أبو عمرو لرجل عنده : الحقّ هذا الرجل وقل له : سألتك بالله أنت حزة الذيات ؟ قال : نعم . وإنصرف إلى الكوفة .

كان أبو عمرو بن العلاء أعلم الناس بالقرآن والعربية ، والعرب وأيامها ، والشعر وأيام

 <sup>(</sup>١) البيتان في أمالي القالي : ٢٢٨/٢ مع اختلاف في بعض ألفاظ البيت الثاني ، ويعني بأخي بني مليح كثيراً ،
 وليسا في ديوانه ، ونسبها البكري في التنبيه إلى مجنون بني عامر . انظر التنبيه : ١١٨

<sup>(</sup>٢) في الأصل : اليوم ، وهو تصحيف .

<sup>(</sup>٣) كذا في الأصل.

النَّاس ، وكانت دفاتره ملء بيت إلى السقف ثم تَنسَّك فأحرقها ، وقال فيه الفرزدق : [ من البسيط ]

مَازِلت أفتح أبواباً وأغلقها حتى أتيتُ أبا عمرو بنَ عَمَّارُ (١)

وكان قُدُوة في العلم باللغة ، إمام الناس في العربية ، متسكاً بالآثار ، لا يكاد يخالف في اختياره ماجاء عن الأمّنة قبله ، متواضعاً في علمه ، ولم يزل العلماء في زمانه تعرف له تقدمه ، وتقرّله بفضله ، وتأتم في القراءة بمذاهبه ، وكان حسنَ الاختيار ، سهل القراءة ، غير متكلف ، يؤثر التخفيف ما وجد إليه السبيل .

#### قال سفيان بن عيينة:

رأيت رسول الله عَلِيْنَةٍ في المنام ، فقلت : يـا رسول الله ، قـد اختلفت عليَّ القراءات . فبقراءة من تأمرني أن أقرأ ؟ قال : اقرأ بقراءة أبي عمرو بن العلاء .

قال شجاع بن أبي نَصْر : رأيت رسول الله ﴿ لَيُلِيِّهُ فِي المنام فعرضت عليه أشياء من قراءة أبي عمرو فما ردَّ عليَّ إلاَّ حرفين .

قال الأصمعي: جمعنا بين أبي عمرو بن العلاء [ ٣٦/ب ] وبين محمد بن مسعر الْفَدكي . قال أبو عمرو: ماتقول (٢) ؟ قال : أقول : إن الله وعد وعداً ، وأوعد إيعاداً ، فهو منجز إيعاده كا هو منجز وعده . فقال أبو عمرو: إنك رجل أعجم ، لاأقول أعجم اللسان ولكن أعجم القلب ، إن العرب تعد الرجوع عن الوعد لؤماً وعن الإيعاد كرماً . وأنشد: [ من الطويل ]

وإني إنْ أَوْعَدْتُ و وَعَدْتُ و وَعَدْتُ و وَعَدْتُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ و وعدى (٢)

ورُوي مثل ذلك بينه وبين عمرو بن عبيد (٤) ، وأنه تكلُّم في الوعيد سنة (٥) . فقال

- (١) البيت ليس في ديوانه ، وهو مذكور في أكثر المصادر التي ترجمت لأبي عمرو بن العلاء
  - (٢) أي في الوعيد .
  - (٣) البيت لعامر بن الطفيل ، وهو في ديوانه : ٥٨ مع اختلاف في اللفظ .
- (٤) من شيوخ المعتزلة ، وأحد الزهاد المشهورين ، توفي سنة ١٤٤ هـ. انظير وفيات الأعيان : ٤٦٠/٣ ـ ٤٦٢
- (٥) هكذا في الأصل ، وفي أكثر المصادر ، وأظنها مصحفة عن « يثبته » إذ مافائدة ذكر الزمان هنا ؟ وعلى
   هذا أيضاً رواية الزبيدي في طبقاته : ٣٤

أبو عمرو: إنك لألكن (١) الفهم إذ (٢) صَيَّرْتَ الوعيد في أعظم شيء مثلَه في أصغر شيء . فـاعلم أن النهي عن الصغير والكبير ليسا سواء ، و إنمـا نهى الله عنها لتِتمَّ حجتـه على خلقـه ، ولئلا يعدل عن أمره وطاعته ، ووراء وعيده عَفْوُه ووسيعُ كرمه ، وأنشد : [ من الطويل ]

[و] لا يُرْهِبُ ابنَ الْعَمِّ مني صَـوْلَــة ولا أُخْتَي (٢) من صَـوْلَــة المتهـدد وإني وإنْ أَوْعَــدتــه أو وَعَــدتــه الحُلفُ ميعـادي ومنجــزُ مَــوْعــدي (٤)

فقال له عمرو: صدقت ، إن العرب تمتدح بالوفاء بالوعد دون الإيعاد ، وقد تمتدح بالوفاء بها ، ألم تسمع قول الشاعر ؟ [ من المنسرح ]

إن أبا خالد لجمّع الرم أي شريف الأفعال والبيت لا يخلف الوعد والوعيد ولا يبيت من ثاره على فوت (٥)

قال عمرو: قد وافق هذا قول الله عز وجل ﴿ ونادى أصحابُ الْجَنَّةِ أصحابَ النار أَنْ قد وَجَدْنا ﴾ (١) الآية ، فقال له أبو عمرو: قد وافق الأول (١) إخبار رسول الله عَلَيْكُمْ ، والحديث يُفَسِّرُ القرآن .

قال الأصمعي : قلت لأبي عمرو بن العلاء : ﴿ وباركنا عليه ﴾ (^) في موضع ، ﴿ وبركنا عليه ﴾ (^) في موضع آخر ، أتعرف هذا ؟ فقال : ماأعرف إلاَّ مانسم من المشايخ الأوَّلين .

قال : وقال أبو عمرو : مانحن فين مضى إلاّ كَبَقْلِ في أُصول نخل طوال .

<sup>(</sup>١) في الأصل: لأكن ، والألكن ، الذي لا يقيم العربية من عجمة في لسانه .

<sup>(</sup>٢) في الأصل: إذا .

<sup>(</sup>٣) أي لا يتغير لوني من فزع .

<sup>(</sup>٤) البيتان في ديوان عامر بن الطفيل : ٥٨ مع اختلاف في عجز البيت الثاني ، وما بين حاصرتين يقتضيها الوزن .

<sup>(</sup>٥) انظر طبقات المعتزلة : ٨٤

<sup>(</sup>٦) سورة الأعراف : ٤٤/٧

<sup>(</sup>٧) أي بيت عامر بن الطفيل .

 <sup>(</sup>٨) سورة الصافات : ١١٣/٣٧ ﴿ وباركنا عليه وعلى إسحاق ومن ذريتها محسن وظالم لنفسه مبين ﴾ .

<sup>(</sup>٩) أي أفضنا عليها بركات الدّين والدنيا . انظر تفسير الكشاف : ٣٥١/٣

وقال الأُصمعي : قـال أبو عمرو : لو أني كلما أخطـأت رُمِيَ في حِجْري بجوزة ، امتلأ حجري جَوْزاً .

مَرَّ أبو عمرو بن العلاء بالبصرة ، فإذا أعدال (١) مطروحة مكتوب عليها : لأبو فلان . فقال : يارب ، يلحنون ويرزقون ؟ !

[ ٣٣/ ] لما قدم الأعش وحدَّث بهذا الحديث: كان رسول الله عَلِيلِيَّةٍ يتخوَّلنا بالموعظة في الأيام. فقال له أبو عرو: إنما هي يتخوَّننا بالموعظة. فقال الأعش: وما يدريك ؟ فقال: لوشئتَ لأعلمتك أن الله لم يعلمك من هذا كبير شيء.

قال الأصمعي : قد ظلمه أبو عمرو ، يقال يتخولنا ويتخوننا جميعاً ، فمن قال : يتخولنا ، يقول : يتخولنا ، يقال : يتخولنا ، يقال : يتخولنا ، يقال : يتعهدنا . وأنشد لذي الرَّمَّة : [ من البسيط ]

لا يَنْعَشُ الطَّرْف إلا ما تخوَّل والتخوُّن : وإحد .

قال أبو عمرو بن العلاء: سمعت أعرابياً ينشد، وقد كنت خرجت إلى ظاهر البصرة متفرّجاً مما نالني من طلب الحجاج لي، واستخفائي منه: [ من الخفيف ]

يا العناء في الأهوال وكثير الهموم والأوجال وبر النه العناء في الأهوال وبر النه العناء في الأهوال وبر النه العناء الحتال المتضيقن في الأمور فقد تُكُ شفُ لأواؤها بغير احتيال وبالما تجنع النفوس من الأم راحة فَرْجة كَمَالً العقال قد يصاب الجبان في آخر الصف وينجو مقارع الأبطال (٢)

<sup>(</sup>١) جوالق ، وهي عند العامة : شوال . المعجم الوسيط : ٥٠٣/١

 <sup>(</sup>۲) في ديوانه : ۲۹۰/۱ . والمبغوم : من بغمت الظبية فهي بغوم : صاحت إلى ولـدها بـأرخم مـايكون من
 صوتها . وقد وضع هنا مفعولاً مكان فاعل . اللسان : بغم . وانظر شرحه ثمة .

<sup>(</sup>٣) تنسب الأبيات لغير واحد من الشعراء ، انظر خزانة الأدب : ٥٤٤/٢ ، والحماسة البصرية : ٧٧/٢ ـ ٧٨

فقلت : مـاوراءك يـاأعرابي ؟ فقـال : مـات الحجّـاج . فلم أدر بــأيها أفرح ، بمـوت الحجاج أو بقوله فَرُجة ـ بفتح الفاء ـ لأني كنت أطلب شــاهــداً لاختيــاري القراءة في سورة البقرة ﴿ إِلاّ مَنِ اغْتَرَفَ غَرُفة ﴾(١) .

قال الأصعي : كان نقش خاتم أبي عمرو بن العلاء [ من الطويل ]

وإن امرأً دنياه أكبر همّاه للمُشتَمْه للمُستَمْه عبل غرور

فسألتُه عن ذلك فقال : كنت في ضيعتي نصف النهار أدور فيها ، فسمعت قائلاً يقول هذا البيت ، فنظرت فلم أجد أحداً ، فكتبته على خاتمي .

وفي رواية : فقلت : إنسي أم جني ؟ فقال : بل جني .

وفي رواية : فما أجابني ، فنقشته على خاتمي .

[ ٣٣/ب ] قال أبو عمرو بن العلاء : امتحنت خصال الإنسان فوجدت أشرفَها صدق اللسان .

قال الأصمعي: قال لي أبو عمرو بن العلاء: ياعبد الملك ، كن من الكريم على حذر إذا أهنته ، ومن اللئيم إذا أكزمته ، ومن العاقل إذا أحرجته ، ومن الأجق إذا مازحته ، ومن الفاجر إذا عاشرته ، وليس من الأدب أن تجيب من لا يسألك ، أو تسأل من لا يُجيبك ، أو تحدث من لا ينصت لك .

وكأنَّ البحتري أخذ هذا المعنى فقال: [ من الكامل]

وسألْتُ من لا يَسْتَجيبُ فكنت في اس تخباره كُجيب مَنْ لا يَسالُ (١)

سأل رجل أبا عمرو بن العلاء حاجة فوعده بها ، ثم إن الحاجة تعذَّرت على أبي عمرو ، فلقيه الرجل بعد ذلك فقال له : ياأبا عمرو ، وعدتني وعداً فلم تنجزه . قال أبو عمرو : فمن أولى بالغم ؟ قال : أنا . قال : لا ، بل أنا . قال الرجل : وكيف ذلك ؟ قال : لأني

<sup>(</sup>١) سورة البقرة : ٢٤٩/٢

<sup>(</sup>٢) ديوان البحتري : ١٧٥٤/٣

وعدتك وعداً ، فأبتَ بفرح الوعد ، وأُبْتُ أنا بهمّ الإنجاز ، فبت ليلتك فرحاً مسروراً ، وبت ليلتي مفكّراً مهموماً ، ثم عاق القدر عن بلوغ الإرادة ، فلقيتني مُديلاً ، ولقيتك محتشماً .

قال : سمعتِ أبا عمرو بن العلاء يقول : ماضاق مجلس بين متحابين .

وقال : إني لأُحِبُّ أن أرى أهل ودِّي كلَّ يوم مرتين .

مَرِضَ أبو عمرو بن العلاء مرضة ، فأتاه أصحابه إلا ّ رجلاً منهم ، ثم جاءه بعد ذلك ، فقال : إني أريد أن أسامرك الليلة . فقال : أنت معافى وأنا مبتلى ، والعافية لاتدعك أن تسهر ، والبلاء لايدعني أنام ، والله أسأل أن يُستوق إلى أهل العافية الشكر ، وإلى أهل البلاء الأجر .

قال الأصمعي : كان لأبي عمرو بن العلاء من غَلَّته كل يــوم فَلْســان : يشترني بفلس ريحاناً ، وكوزاً جديداً بفلس ، فيشرب فيه يومه ، وإذا أمسى تصــدَّق بــه ، ويشَمُّ الريحــان يومه ، فإذا أمسى قال للجارية : جفّفيه ودقيّه في الأُشنان .

[ ٣٤/آ ] كان ثقيل يجلس إلى أبي عمرو يستثقله ، فكان إذا طلع دخــل وتركــه ، وكتب إليه يستعطفه ، فكتب إليه أبو عمرو : [ من الخفيف ]

أنت ياصاحب الكتاب ثقيل وقليل من الثقيل كثير

قال أبو عمرو بن العلاء : الطلاق الثلاث البت لازم لـه إن كانت العرب قـالت أجود من هذه الأربعة أبيات : [ من الكامل ]

كن للمكاره بالعزاء مقلّعاً فلرجا استتر الفتى فتنافست ولرجا خزن الكريم لسانه ولرجا ابتسم الكريم من الأذى

فلقـل ً يــوم لاترى مـــاتكره فيــه العيـون وإنــه لمـوه (۱) حـــذر الجـواب وإنــه لمفـوه وفـــؤاده من حَرِّه يتــــأوه

<sup>(</sup>١) في الأصل : لمبره ، وعلى هـامشـه حرف ( ط ) ، والمثبت من تهـذيب ابن بـدران ( خ ) : ورقـة ٢٨٨ أ في ترجمة أبي عمرو بن العلاء . والمموه ، المزين ، ومنه وجه مموّه : أي مزين بماء الشباب . انظر اللسان : موه .

ومما أنشدوا لأبي عمرو بن العلاء : [ من المتقارب ]

دع الهَمَّ بـالرِّزْقِ يـاغـافـلاً فالك منه إذا ماافتكرت بعقل صحيح سوى مامضغ وجاز التراقي بـ لا مـانـع وفاتـك بـالجـوف(١) لما بلـغ فدعُ ذكر دُنيا تبدَّتُ لنا كَسُمَّ الشُّجَاعِ(٢) إذا مالدتغُ فيانى خلوت بدكري لهما وخمالفتُ إبليس لمما نسزغُ فُ الفيتها مثل ماء الإنّاء وكلب العشيرة فيــــه (٢٣) يَلَــغُ فخليته اعن قلي كلها وعلَّلْتُ نفسي باخد الْبُلَغُ

فربُّك منه لنا قد فَرَغُ

وأنشدوا لأبي عمرو بن العلاء: [ من الكامل ]

أبنيَّ إن من الرجــــال بهيّــــة في صورة الرجــل السميــع المُبْصر فَطِنٌ بكلِّ مصيبة في ماله فإذا يُصاب بدينه لم يَفْغَر

قال أبو سعيد الرَّازي : قَـدمَ علينـا أبو عمرو بن العلاء الكوفـة على محمـد بن سليمان ، فكنت أجالسه ، فذكر يوماً أهل البصرة فقدَّمهم على أهل الكوفة فجعلت [ ٣٤/ب ] أرد عليه ، وأقدِّم أهل الكوفة . فقال أبو عمرو : لكم حذلقة النَّبَط وصلفها ، ولنا دهاء فارس وأحلامها . فأردت أن أقول له : ولكم حدة الخُوز (٤) ونزقها ، فاستحييت منه . فقال لي ابن أبي تُروان مولى قريش : لوددت أنك قلتها له ، وأني غرمت ألف درهم .

توفى أبو عرو بن العلاء سنة أربع وخمسين ومئة . وقيل : سنة سبع وخمسين ومئة . قالوا: وهو ابن ست وثمانين .

قال وكيع بن الجَرَّاح : قرأت على قبر أبي عمرو بن العلاء بالكوفة : هذا قبر أبي عمرو بن العلاء ، مولى بني حنيفة<sup>(ه)</sup> .

<sup>(</sup>١) في الأصل بالخوف ، وهو تصحيف .

<sup>(</sup>٢) بالضم والكسر: الحية الذكر، وقيل: الحية مطلقاً. اللسان: شجع.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: فيها .

<sup>(</sup>٤) جيل من الناس ، وجبل معروف في العجم ، انظر اللسان : خوز .

<sup>(</sup>٥) مَرَّ في صدر الترجمة أن ولاءه للعنبر .

## ٧٥ ـ أبو عمرو شيخ قدم دمشق

إن لم يكن يوسف بن يعقوب بن الأخوين ، فهو غيره .

حَدَّث عن سعيد بن يحيى الأُموي بسنده إلى معاوية بن إسحاق قال : رأيت سعيد بن جبير عند الميضاَّة في الغَلَس ، وهو ثقيل اللسان ، فقلت : ما لي أراك ثقيل اللسان ؟ قال : ختمت القرآن البارحة مرتين ونصفاً .

# ٧٦ ـ أبو عِنَبة الخَوْلاني

أسلم في عهد النبي عَلِيْلَةٍ ولم يره ، وقيل : إنه سمع منه ، وصَلَّى إلى القبلتين ، وقيل : إن اسمه عبد الله بن عِنْبة ، وقيل : عمارة.

حَدَّث أبو عنبة \_ وهو من أصحاب النبي ﷺ ، ممن صلى القبلتين كلتيها ، وأكل الـدم في الجاهلية \_ قال :

سمعت رسول الله عَلِيظَة يقول: لايزال الله يغرس في هذا الدين بغَرْس يستعملهم في طاعته.

وعن أبي عنبة قال : قال رسول الله عليه :

إذا أراد الله بعبد خيراً عَسَلَه . قيل : وما عَسله (١) ؟ قال : يفتح لـه عملاً صالحاً قبل موته ثم يقبضه عليه .

وعن أبي عِنْبة قال : قال رسول الله رَاليُّ :

إن الله إذا أراد بعبد خيراً ابتلاه ، فإذا ابتلاه اقتناه . قالوا : يا رسول الله وما اقتناه ؟ قال : لم يترك له مالاً ولا ولداً .

<sup>(</sup>١) في الأصل : غسله ، وهو تصحيف ، والعَسْل : طيب الثناء ، مأخوذ من العَسَل ، شبه ما رزقه الله تعالى من العمل السالح الذي طباب به ذكره بين قومه بالعسل اللذي يجعل في الطعام فيحلولي به ويطيب . النهاية : عسل .

وعن أبي عِنْبة أن النبي عِلْي قال :

لاتحرجوا أُمتي ـ ثلاثًا ـ اللهم ؛ من أَمَر أمتى بما لم تأمرني به . فإنهم منه في حِلّ .

[ ٣٥/ ] وعن أبي عنبة قال :

حضرت عمر بالجابية قرأ ﴿ إذا السَّماء انشَقَّتْ ﴾(١) على المنبر ، فسجد وسجد الناس .

وفي رواية : فنزل ، فسجد .

قال أبو عِنَبة :

لقد أكلت الدُّم في الجاهلية ، وتعلمت القرآن كله ، لم يبق عَليٌّ منه إلاّ آية لم أجد أحداً يقرئنيها .

وقال أبو عِنْبة:

لقد رأيتني وقد أرسلت شَعْري لأجُزَّه لصم لنا ، فأخَّر الله ذلك حتى جَزَزْتُه في الإسلام .

دخل أبو عنبة المسجد وهو أعمى يقوده غلام له فقال له : إياك أن تَخَطَّى بي رقاب الناس ، أجلسني في أدنى المسجد .

وعن أبي عنبة قال : ربًّ كلمة خير من إعطاء مال .

وعن أبي عنبة قال : إن لله آنيةً في أرضه ، وآنيته في أرضه قلوب عباده الصالحين ، فأحبها إليه أرحمها وألينها .

كان أبو عِنَبة يوماً في مجلس خولان في المسجد جالساً ، فخرج عبد الله بن عبد الملك هارباً من الطاعون . فسأل عنه فقالوا : خرج يتزحزح هارباً من الطاعون . فقال : إنّا لله وإنا إليه راجعون ، ماكنت أرى أني أبقى حتى أسمع بمثل هذا ، أفلا أخبركم عن خلال كان عليها إخوانكم ؟ أوّلها : لقاء الله ، كان أحب اليهم من الشهد . والثانية : لم يكونوا يخافون عدوًا قلوا أو كثروا . والشالشة : لم يكونوا يخافون عوزاً من الدنيا ، كانوا واثقين بالله أن يرزقهم . والرابعة : إن نزل بهم الطاعون لم يبرحوا حتى يقضي الله فيهم ماقضى .

مات أبو عِنَبة سنة ثماني عشرة ومئة .

<sup>(</sup>١) سورة الانشقاق : ١/٨٤

# ٧٧ ـ أبو عِنَبة الأُموي مولاهم

قال أبو عنبة:

قلت لعمر بن عبد العزيز: أنا من مواليكم، وإن علينا بالعراق امرأسوم. فقال لي: وما يسكنك العراق؟ لقد بلغني أن أحداً لا يسكن العراق إلا قيض له فريق من البلاء.

وفي حديث أنه قال له:

أين منزلك ؟ قال : بالعراق . قال : أو مابلغك أنه لا ينزله أحد إلا سيق إليه قطعة من الدَّاء ؟

#### ٧٨ ـ أبو العلاء

إن لم يكن بُرُد بن سِنان ، فهو غيره .

حَدَّث عن محمد بن حجادة عن زيد بن حصين عن معاذ بن جبل قال : قال رسول الله عليه على :

[ ٣٥/ب ] مابعث الله نبياً قط إلاّ وفي أمته قدرية ومرجئة يشوشون عليه أمر أمتـه .

ألا وإن الله قد لعن القدرية والمرجئة على لسان سبعين نبياً .

وحدَّث عن مجاهد ، عن ابن عباس قال : قال رسول الله ﷺ :

هلاك أمتى بالعصبية والقدرية ، والرواية من غير تثبت .

## ٧٩ ـ أبو العلاء بن العين زَرْبي

شاعر محسن .

قال أبو الحسن على بن مُسْبِر المَوْصِلي : جاءني أبو العلاء بن العين زَرْبي بدمشق سنة نيّف وسبعين وأربع مئة بادياً حزيناً ، فسألتُه عن حاله فقال : إني عملت في المنام أشعاراً كثيرة ، لَمّا اهتد به في اليقظة ، فما حفظت منها شيئاً ، وقد رأيت ملك الموت عليه السلام في هذه الليلة الماضية ، وهو يقول لي : أنا ضيفك . فعملت في المنام هذين البيتين وحفظتها : [ من الطويل ]

# ٨٠ ـ أبو عَيَّاش الدِّمَشْقي

حدّث عن زُجُلة مولاة عاتكة عن أم الدّرْداء ، عن أبي الدّرْداء قال : الإيمان إيمانان : إيمان شهادة ، وإيمان أمانة ، ولا إيمان لمن لا أمانة له .

## ٨١ \_ أبو عيسى الدِّمَشْقي

إن لم يكن موسى بن عيسى القُرشي الذي تقدَّم في حرف المي ؛ فهو غيره .

حدّث عن محمد بن شهاب الزُّهري قال:

مَرَّ النبي عَلِيْتُهُ برجل يتوضأ ، وهو يُفْرِغُ الماء في وضوئه إفراغاً . فقال : لا تسرف . فقال : يارسول الله ، وفي الوضوء إسراف ؟ ! قال : نعم ، في كل شيءإسراف .

## ۸۲ ـ ابن عمَّار

[ ٣٦/ ] مؤذن مسجد زُرًا(١) .

قال : وجدت في السُّفُر الرابع من التوراة أن الله عز وجل يقول :

أنا الله الذي لاإله إلا أنا ، عيني على كل شيء ، أرى أثر النهل في الصَّفا (٢) ، وأرى وقع الطير في المواء ، وأعلم ما في القلب والكلى ، وأعطي العبد على مانوى .

<sup>(</sup>١) قرية كانت في حوران . انظر معجم البلدان ١٣٥/٣ .

<sup>(</sup>٢) العريض من الحجارة الأملس: اللسان: صفا.

# ٨٣ ـ ابن أبي العمياء ويقال: أبو العمياء

حَدَّث عن أبيه قال:

وفدت إلى معاوية ، فنستبني فانتسّبت كه ، فعرفني فقال : إن المعرفة نسب من الأنساب ، ارفع حوائجك ، قبح الله معرفة لاتنفع .

# ٨٤ \_ عَمُّ يَعْلَى بن عطاء العامري

قال : كنت مع عبد الله بن عمرو حين بعثه يزيد بن معاوية إلى عبد الله بن الزبير . قال : فسمعت عبد الله بن عمرو يقول لابن الـزبير : تعلم أني أجد في الكتـاب أنـك ستعنى وتعنى ، وتُدْعى الخليفة ، ولست بخليفة ، وأني أجد الخليفة يزيد بن معاوية .

# ٨٥ - عَمُّ إبراهيم بن أبي شَيْبان العَنْسي

قال : إذا أدرت الرُّبِّ في القدح فعلق صفرته في القدح فهو الحلال .

## ٨٦ ـ العيشي أو العنسي

صاحب إسحاق بن إبراهيم المُؤصلي ، قَدِمَ دمشق مع المأمون .

قال : قَلَّ المال بدمشق عند المأمون حتى ضاق ، وشكا ذلك إلى أبي إسحاق المعتصم ، فقال له : ياأمير المؤمنين ، كأنك بالمال قد وإفاك بعد جمعة . وكان قد حُمل إليه ثلاثون ألف ألف درهم من خَراج ماكان يتولاه ، فلما وَرَد عليه ذلك المال ، قال المأمون ليحيى بن أكثم : اخرج بنا ننظر إلى هذا المال . قال : فخرجا حتى أصحرا ، ووقفا ينظرانه وكان قد هيئ بأحسن هيئة ، وحُليت أباعره ، وألبست الأحلاس (۱) الموشّاة والجلال المصبغة ، وقلّدت العيمن وجعلت البدر (۲) بالحرير الصيني الملون ، وأبدت رؤوسها . قال : فنظر المأمون إلى

<sup>(</sup>١) مفردها حلس : وهي الكساء الرقيق يكون تحت البرذعة . اللسان : حلس .

<sup>(</sup>٢) مفردها البدرة : كيس فيه ألف أو عشرة آلاف . اللسان : بدر .

شيء حسن فاستكثر ذلك ، وعظم في عينيه ، واستشرفه الناس ينظرون إليه ، ويتعجبون منه . فقال المأمون ليحيى بن أكثم : ياأبا عمد ، ينصرف أصحابنا هؤلاء الذين نراهم الساعة خائبين إلى منازلهم [ ٢٦/ب ] وننصرف بهذه الأموال قد ملكناها دونهم ؟ إنا إذاً للئام . ثم دعا محمد بن يزداد فقال : وقع لآل فلان بألف ألف \_ ورجله في الركاب \_ ولآل فلان بمثلها ، ولآل فلان بمثلها ، فا زال كذلك حتى فرق أربعة وعشرين ألف ألف \_ ورجله في الركاب \_ ثم قال : ادفع الباقي إلى المعلمي لعطاء جندنا . قال العيشي : فخرجت حتى قمت نصب عينيه ، فلم أرد طرفي عنه إلا بلحظتي ألا يراني بتلك الحال . فقال : ياأبا محمد ، وقع لمذا بخمسين ألفاً من ستة الآلاف ألف الباقية ، لا يختلس ناظري ، فلم يأت علي ليلتان حتى أخذت المال .

# أسماء النساء على حرف العين

# في الكنى ۸۷ ـ أم عاصم

قيل : إن اسمها ليلى بنت عاصم بن عمر بن الخَطَّاب ، القُرَشية العَدَوية ، أُمُّ عمر بن عبد العزيز .

حدثت عن أبيها عن عمر بن الخطاب قال : قال رسول الله عِلَيْ : نعُمَ الإدام الحَلُّ .

حَدَّث سالم الأفطس أن عمر بن عبد العزيز رحَتُه دابَّة ، وهو غلام بدمشق ، فضته أم عاصم \_ أمه \_ إليها ، وجعلت تمسح الدم عن وجهه ، ودخل أبوه عليها على تلك الحال ، فأقبلت عليه تعذّله وتلومه وتقول : ضيعت ابني ، ولم تضمّ إليه خادماً ولا حاضناً يحفظه من مثل هذا ! فقال : اسكتى ياأم عاصم ، فطوباك إن كان أشحّ بني أمية .

لما أراد عبد العزيز بن مروان أن يتزوَّج أمَّ عمر بن عبد العزيز قال لقيِّمه : اجمع لي أربع مئة دينار من طيِّب مالي ، فإني أريد أن أتزوَّج إلى أهل بيت لهم صلاح . فتزوَّج أمَّ عمر بن عبد العزيز .

لما ماتت رُقَيَّة بنت عمر بن الخطاب عند إبراهيم بن نُعيم بن عبد الله ، انصرف به [٧٨/ ] عاصم إلى منزله ، فأخرج إليه ابنتيه حفصة وأم عاصم ، فقال له : اختر أيها شئت ، فإنا لانحب أن ينقطع صِهْرك . قال إبراهيم : لم يخف عليَّ أن أم عاصم أجمل المرأتين ، فتجاوزت عنها وقلت : يصيب بها أبوها رغبة من بعض الملوك ؛ لما رأيت من جمالها ، وتروجت حفصة . فتزوج عبد العرير بن مروان أم عاصم؛ فولدت له عمر بن

عبد العزيز ، وإخوة له ؛ ثم هلكت عنده ، وهلك إبراهيم بن نَعيم عن حفصة بنت عاصم ، فتزوجها عبد العزيز بن مروان بعد مَهْلِك أم عاصم ، وحَملت إليه بمصر . وكان بأيلة (١) إنسان به خبل يقال له : شرشرين ، فلما مرَّت به أم عاصم ، تعرض لها ، فأعطته وأحسنت إليه ؛ ثم مَرَّت به بعدها حفصة بنت عاصم ، فتعرَّض لها ، فلم ترفع به رأساً ، فسئيل : أين حفصة من أم عاصم ؟ فقال : ليست حفصة من رجال أم عاصم .

مَرُ عمر بعجوز تبيع لبناً معها في سوق الليل . فقال لها : ياعجوز ، لاتغني المسلمين وزوَّار بيت الله عَزَّ وجل ، ولاتشوبي اللبن بالماء . فقالت : نعم ياأمير المؤمنين . ثم مرَّ بعد ذلك ، فقال : ياعجوز ، ألم أتقدَّم إليك أن لاتشوبي لبنك بالماء ؟ فقالت : والله مافعلت . فتكلَّمت ابنة لها من داخل الخباء ، فقالت : ياأمه ، أغشًا وكذبا جمعت على نفسك ؟ ! فسمعها عمر ، فهمَّ بمعاقبة العجوز ، فتركها لكلام ابنتها ، ثم التفت إلى بنيه فقال : أيكم يتزوَّج هذه ، فلعل الله أن يخرج منها نسمة طيبة مثلها . فقال عاصم بن عمر : أنا أتزوَّجها ياأمير المؤمنين . فتزوجها ؛ فولدت له أم عاصم ، فتزوَّج أمَّ عاصم عبد العزيز بن مروان ؛ فولدت له عمر بن عبد العزيز .

وقيل: إن عربينا هو يَعُسُّ<sup>(۲)</sup> بالمدينة أعيا، فاتكاً على جدار، فإذا امرأة تقول لابنتها: قومي إلى ذلك اللبن فامْنُقيه (۲) بالماء. فقالت: ياأمتاه، وماعلمت ماكان من عَزْمة أمير المؤمنين اليوم؟ قالت: وماكان من عزمته؟ قالت: نادى مناديه: لايشاب اللّبن بالماء. فقالت لها: يابنتاه، قومي فامذقيه، فإنك في موضع لايراك عمر ولامنادي عمر. فقالت الصبية: ماكنت لأطيعه في الملأ، وأعصيه في الخلاء. وعمر يسمع كل ذلك فقال: ياأسلم [ ۲۷/ب ] علم الباب، واعرف الموضع. ومضى في عَسسه. فَلمَّا أصبح قال: ياأسلم، امض الى الموضع فانظر من القائلة والمقول لها، وهل لهم من بَعُل، فإذا أيم لابعل لها، وإذا تيك أمها، وليس لهم رجل، فأخبر عمر، فجمع ولده، وقال: فيكم من يحتاج إلى امرأة أزوِّجه؟ ولو كان بأبيكم حَرَكة إلى النساء؛ ماسبقه منكم أحد إلى هذه الجارية. فزوِّجها من عاصم ـ الحديث.

<sup>(</sup>١) مدينة على ساحل بحر القلزم ( الأحر ) ما يلي الشام . معجم البلدان : ٢٩٢/١

<sup>(</sup>٢) يطوف بالليل.

<sup>(</sup>٣) مذق اللبن : خلطه .

وقيل: كان عمر بمني و فعطش ، فانتهى إلى عجوز ، فاستسقاها ماء ، فقالت : ماعندنا . فبدرت جارية فقالت لها : أتكذبين وماتستحين ؟ ! ثم قالت لعمر : هذا السقاء فيه لبن . فسأل عمر عن الجارية ، فإذا أبوها ثقفي . فزوجها من عاصم ، فولدت أم عاصم ، فتزوجها عبد العزيز ، فولدت له عمر بن عبد العزيز .

وقيل: إنها قالت لأمها لما أمرتها بالمذق ، لاأكون ممن يعصي عمر. فقال عمر لابنه عاصم: اذهب إلى موضع كذا وكذا ، وانظر جارية كذا وكذا ـ وصفها له ـ فإن كان لها زوج ، فبارك الله لزوجها ، وإن لم يكن لها زوج فتزوَّجها ، فإني أرجو أن يُخْرج الله منها سَليلة تسود العرب . فذهب وسأل وتزوَّجها .

بكى عمر بن عبد العزيز ، وهو صغير قد جمع القرآن ، فأرسلت إليه أمُّه ، فقالت : ما يبكيك ؟ قال : ذكر الموت . فبكت أمه من ذلك .

لَمَّا رَدَّ عمر بن عبد العزيز مظالم أهل بيته ، وأخذهم بالحق قـال مولى لآل مروان ، بربريٌّ : وأنتم أيضاً تزوجوا بنات عمر بن الْخَطاب .

# ٨٨ ـ أم عبد الله بنت أبي هاشم

ابن عتبة بن ربيعة بن عبد شمس ، الأموية . بنت خال معاوية .

كتبت إلى النَّعان بن بشير تسأله عمًّا أُلقي على لسان زيد بن خارجة بعد موته . فكتب إليها :

بسم الله الرحمن الرحيم .

من النعان بن بشير إلى أُمّ عبد الله ابنة أبي هاشم : سلام عليك ، فإني أحمد إليك الله الذي لا إله إلا هو . فإنك كتبت إلي لأكتب إليك بشأن زيد بن خارجة : [ ١٣٨] ] وإنّه كان من شأنه أنّه أخذه وَجَعّ في حَلْقه - وهو يومئذ من أصَحّ أهل المدينة - فتوفي ، فأضجعناه لظهره ، وغشيناه بردين وكساء . فأتاني آت وأنا أسبّح بعد المغرب ، فقال : إن زيداً قد تكلم بعد وفاته ، فانصرفت إليه مسرعاً ، وقد حضره قوم من الأنصار وهو يقول ،

أو يقال على لسانه : الأوسط أجلد القوم ، الذي كان لا يبالي في الله لومة لائم ، كان لا يأمر الناس أن يأكل قويهم ضعيفهم ، عبد الله أمير المؤمنين ، صدق صدق ، كان ذلك في الكتاب الأول . ثم قال : عثان أمير المؤمنين ، وهو يعافي (۱) النّاس من ذنوب كثيرة ، خلت اثنتان وبقي أربع ، ثم اختلف الناس وأكل بعضهم بعضا ، فلا نظام وأبيحت الأحماء ، ثم ارعوى المؤمنون فقالوا : كتاب الله وقدره . أيها الناس ، أقبلوا على أميركم واسمعوا وأطيعوا ، فن تولّى فلا يعهدن دما ، كان أمر الله قدراً مقدوراً . الله أكبر ، هذه الجنة ، وهذه النار ، ويقول النبيون والصديقون : سلام عليك . ياعبد الله بن رواحة ، هل أحسست لي ويقول النبيون والصديقون : سلام عليك . ياعبد الله بن رواحة ، هل أحسست لي خارجة - لأبيه - وسعداً (۱) اللذين قتلا يوم أحد ، كأنها ﴿ كَلاّ إنّها لظي ، نَزّاعة للشّوى ، تَدْعُو مَنْ أَدْبَرَ وبَوَلّى ، وجَمَعَ فأوْعى ﴾ (۱) ثم خَفّت صوته ، فسألت الرهط عَمًا سبقني من كلامه قالوا : سمعناه يقول : أنصتوا ، أنصتوا ، فنظر بعضنا إلى بعض فإذا الصوت من تحت كلامه قالوا : سمعناه يقول : أنصتوا ، أنصتوا ، فنظر بعضا إلى بعن فإذا الصوت من تحت الله وبركاته . ثم قال : أبو بكر الصديق الأمين ، خليفة رسول الله عليك يارسول الله ورحة جسمه قوياً في أمر الله ، صدق ، صدق ، وكان في الكتاب الأول .

# **٨٩ ـ أم عمر** وقيل : أم عمرو ، بنت مروان بن الحكم

لَمًّا ولي عمر بن عبد العزيز منع قرابته ماكان يُجُرى عليهم ، وأخذ منهم القطائع التي كانت في أيديهم ، فشكوه إلى عَمَّته أم عمر ، فدخلت عليه [ ٣٨/ب ] فقالت : إن قرابتك شكوك ، ويزعمون أنك أخذت منهم خيرغيرك . قال : مامنعتهم حقاً أو شيئاً كان لهم ، ولاأخذت منهم حقاً أو شيئاً كان لهم . فقالت : إني رأيتهم يتكلمون ، وإني أخاف أن يجيجوا عليك يوماً عصيباً . فقال : كل يوم أخافه دون يوم القيامة فلا وقاني الله شرّه .

<sup>(</sup>١) أي يسامحهم ويتجاوز عن سيئاتهم .

<sup>(</sup>٢) انظر الإصابة : ٧٤/٢ ( ت ٢١٢٧ )

<sup>(</sup>٣) سورة المعارج : ١٥/٧٠ ـ ١٨ و« كلا » ليست في الأصل .

قال : فدعا بدينار وجَنْب (١) ومجمرة ، فألقى ذلك الدينار في النار ، وجعل ينفخ على الدينار حتى إذا احمر تناوله بشيء ، فألقاه على المجنّب ، فنش (٢) وقتر (١) ، فقال : أي عمة ، أما تأوين (١) لابن أخيك من مثل هذا ؟ فخرجَتُ على قرابته فقالت : تزوجون آل عمر ، فإذا نزع الشّبة جَزِيمة (٥) ؟! اصبروا له .

وقيل : إن التي كلَّمته عمته فاطمة ، فلا أدري ، هل تكنى أم عمر أم هما جميعاً كلَّمتاه ؟ .

## ٩٠ ـ أم عمرو زوج يزيد بن عبد الملك

قال عمرو بن دينار:

كنت مع سالم بن عبد الله بين مكة والمدينة ، فسمع صوت جَرَس ، فقال : ماهذا ؟ فقلت : هذا (١) أم عمرو امرأة يزيد بن عبد الملك . فقال : اذهب إليها فأقرها السَّلام وأخبرها أن أبي أخبرني عن أبيه أن رسول الله عليه واعد جبريل موعداً ، فأبطأ عليه جبريل ، فقال : ماحبَسك ياجبريل ؟ فقال : إنّا لانقرب مكاناً فيه جَرَس ولاصورة . فقل لها فلتقطعه أو تجشه (٧) . فأتيتها ، فأخبرتها فقطعته أو جَشَّهُ قالت : قل له إن عندنا وسائد فيها تصاوير ، فكيف نصنع بها ؟ فأتيته فأخبرته بذلك ، فنظر هَنيَّة فقال : كانوا لا يوطأ بأساً .

 <sup>(</sup>١) في الأصل : حمس ، وإخالها تصحيفاً ، وسترد على الصحيح في ثنايا الخبر ، والمثبت من تاريخ ابن عساكر
 س : ٢٠٨/١٩ ب والجنب هو شق الشاة ، انظر اللسان : جنب .

<sup>(</sup>٢) نشِّ اللحم نشأ ونشيشاً : سمع له صوت على الْمِقْلي . ونشيش اللحم : صوته إذا غلي . اللسان : نشش .

<sup>(</sup>٣) قتّر اللحم : سطعت ريح قُتاره ، والقتار : ريح الشُّواء . اللسان : قتر .

<sup>(</sup>٤) أوى إليه : رَقّ ورثى له . اللسان ,: أوا .

<sup>(</sup>٥) في الأصل : جزعكم ، وهو تصحيف .

<sup>(</sup>٦) كذا في الأصل.

<sup>(</sup>٧) جشه: دقّه وكسره.

# حرف الغين المعجمة

# ٩١ ـ أبو الْغُريز صاحب أبي عبيد عمد بن حسان البسري الزاهد

قال أبو الْغُريز: كنت أنا وهو ، يعني [ ٣٩/ ] أبا عبيد ، في بلاد الرَّوم ، وكنا قد صافَنّا (١) العدوَّ ، فوقع فرس أبي عبيد للموت ، فجعلت أتقلَّى من عدو يواجهنا ، وفرس يوت ، وهو قائم يصلي ، فلمّا التفت من صلاته قلت : في مشل هذا الموضع تصلي ؟! فقال : ماأجد في قلبي شيئاً . ثم نهض الفرس فركب أبو عبيد ، فقلت : لاأسأله بعدها عن شيء .

# ٩٢ ـ أبو غَسَّان الثَّقفي

من أهل العراق . قدم دمشق .

قال : كنت في دمشق في أصحاب اللؤلؤ فقالوا لي : رأينا ابنَ عَمَّك في هذا الموضع يوسف بن عمر مقتولاً ، في مذاكيره حبل وهو يُجَرُّ ، ثمَ رأينا بعد ذلك يزيد بن خالد ، في مذاكيره خبُل يجرره الهبرية في هذا الموضع .

# ٩٣ ـ ابن غُنَيم الْبَعْلَبَكِّي

حَدَّث عن هشام بن الغاز بسنده إلى أبي عبيدة بن الجرَّاح قال: قال رسول الله ﷺ: لا يزال هذا الأمر معتدلاً قامًا بالقسط حتى يثلِمه رجل من بني أمية .

غُنَّيم : بغين معجمة مضومة ، ونون مفتوحة .

<sup>(</sup>١) أي واقفناه ، وقُمنا حِذاءه . انظر اللسان ؛ صفن .

## ٩٤ ـ الْغَاضِري الْمُصْحك الْمَدني

قال محمد بن إدريس الشَّافعي:

أكل الغاضري عند يزيد بن الوليد فالوذجاً (١) فقال له يزيد : لاتكثر منه ، فإنه يقتلك فقال : منزلي والله ياأمير المؤمنين عند زقاق الجنائز ، ما رأيت جنازة أحد قط قتله الفالوذج .

قال ثابت بن إبراهيم : مررت بالغاضري يوماً وهو يأكل رُطباً ، فقال : إن أردت ادن فكُلُ ، فإنه لا يمنعني أن أقسم عليه إلا ادن فكُلُ ، فإنه لا يمنعني أن أقسم عليه إلا أن علي يمينا أن لاأقسم على أنصاري أبداً في طعام . قلت : ولم ؟ قال : مَرَّ بي رجل منهم وأنا آكل رطباً فقلت : اجلس كُلُ . فأكل ثلاث رُطبات ، فأقسمت عليه ليأكلن ، فأبر يميني بخمس مئة رُطبة .

قدِمَ سفيان الثَّوري المدينة فسمع الغاضري يتكلم ببعض ما يضحك منه الناس [ ٢٩/ب ] ، فقال : ياشيخ ، أما علمت أن لله يوماً يحشَر فيه المبطلون ؟ قال : فلم تزل تعترف في الغاضري حتى لقي الله عَزَّ وجَلَّ .

<sup>(</sup>١) نوع من الحلواء يسوّى من لب الحنطة ، فارسي معرب : تاج العروس : فلذ

# حَرُفُ الْفَاء

#### ٩٥ ـ أبو فاطمة

قيل: اسمه أنيس الأزُّدي ، ثم الدَّوْسي ، ثم الليثي . وقيل: الضَّري .

له صحبة.

قال أبو فاطمة : كُنَّا عند رسول الله عَلَيْ فقال :

أيسركم أن تصحوا ولاتسقموا ؟ فابتدرناها . فقال : أتحبون أن تكونوا كالْحُمّر الضّالة ، وما تحبون أن تكونوا أصحاب بلاء وأصحاب كفارات ؟ إن العبد ليكون لـه المنزلـة عند الله ما يبلغها بشيء من عمله ، حتى يبتليه ببلاء ، فيبلغه تلك المنزلة .

وعن أبي فاطمة قال : قال النبي على :

إن أردت أن تلقاني فأكثر من السجود .

وفي رواية :

إن أردت أن ترافقني فاستكثر من السجود بعدي .

وعن أبي فاطمة قال:

قلت: يارسول الله ، أخبرنا بعمل نستقيم عليه ونعمله . قال : عليك بالهجرة ، فإنه لامثل لها . قلت : يارسول الله ، أخبرنا بعمل نستقيم عليه ونعمله قال : عليك بالجهاد ، فإنه لامثل له . قلت : يارسول الله ، أخبرنا بعمل نستقيم عليه ونعمله . قال : عليك بالصوم ، فإنه لامثل له . قلت : يارسول الله ، أخبرنا بعمل نستقيم عليه ونعمله . قال : عليك بالسجود ، فإنك لا تسجد لله سجدة إلا رفعك بها درجة ، وحَط بها عنك خطيئة .

وكان أبو فاطمة قد اسودت جبهته وركبتاه من كثرة السجود .

وعن أبي فاطمة قال : قال رسول الله عَلَيْكِ :

أكثروا من السجود ، فإنه ليس أحد يسجد لله سجدة إلاّ رفعه الله بها درجة .

# ٩٦ ـ أبو فالج الأنْهاري

أدرك سيدنا رسول الله ﴿ إِلَيْنَ عَلَمُ اللَّهُ مَ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَّمُ اللَّهُ عَلَيْكُ عِلْمُ اللَّهُ عَلَّهُ عَلَيْكُ عَلَّمُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَّمُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَّمُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَّمُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَّمُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَّهُ عَلَيْكُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ عَلِيكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلِيكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُ عَلْكُمْ عَلِيكُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُ عَلْكُ عَلَيْكُمْ عَلِيكُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلِيكُمْ عَلْكُمْ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلْكُ

قال شرحبيل بن مسلم الْخَوْلاني: [ ٤٠/آ ]

رأيت خمسة نفرقد صحبوا النبي عَلَيْكُم ، واثنين قد أكلا الدم في الجاهلية ولم يصحبا النبي عَلَيْكُم ، يقصون شواربهم ، ويعفون لحماهم ويصفرونهما : أبو أماممة الباهلي ، وعبد الله بن بُسُر المازني ، وعتبة بن عبد السَّلَمي ، والمقدام بن معدي كرب ، والْحَجَّاج بن عامر الثَّمالي . وأما اللذان لم يصحبا النبي عَلَيْكُم : فأبو عِنْبة الخولاني (۱) ، وأبو فالج الأنَّماري .

قال أبو فالج :

قدمت حمس أول ما فتحت ، فعرفت أرواحها وغيومها ، فإذا رأيت هذه الريح الشرقية قد دامت ، والسحاب شامياً ، فهيهات هيهات ما أبعد غيثها ، وإذا رأيت الريح الغربية قد تحركت ، ورأيت السحاب مستغدقاً فأبشر بالغيث .

## ٩٧ ـ أبو الْفُرَات

مولى صفية أم المؤمنين .

حَدَّث عن عبد الله بن مسعود قال:

في القرآن آيتان ماقرأهما عبدٌ مسلم عند ذنب إلا عفر له . فسمع بذلك رجلان من أهل البصرة فأتياه فقال : ائتيا أبيَّ بن كعب ، فإني لم أسمع من رسول الله عليَّة فيها شيئاً إلاَّ سمعه أبيّ ، فأتيا أبيًا فقال : اقرأا القرآن فإنكما ستجدانها . فقرأا حتى بلغا آل عمران ﴿ والَّـذِينَ إِذَا

<sup>(</sup>١) سلفت ترجمته برقم ( ٢٦ ) من هذا الجزء .

فَعَلُوا فَاحِشَةً أَو ظَلَمُوا أَنْفَسَهُم ذَكُرُوا الله فَاسْتَغْفَرُوا لَـذَنُوبُهُم ﴾<sup>(١)</sup> الآيـة ﴿ وَمَنْ يَعْمَلُ سُوءًا أَو يَظْلِمُ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفُرِ اللهَ يَجدِ اللهَ غَفُوراً رَحياً ﴾<sup>(٢)</sup> الآية ـ فقال : قد وجدناهما . فقال أبيّ : وأين ؟ فقالا : في النِّساء وآل عمران . فقال أُبِيّ : هاهما .

# ٩٨ ـ أبو فروة السَّائح

قال أبو فروة :

بينا أنا سائح في بعض الجبال ، إذ سمعت صدى جبل ، فاتبعت الصوت فإذا بهاتف يهتف ، يقول : يامن آنسني بذكره ، وأوحشني من خُلْقه ، وكان لي عند مسرتي ، ارحم اليوم عبرتي ، وهب لي من معرفتك ماأزداد به تقرّباً إليك [ ٤٠/ب ] ياعظيم الصنيعة إلى أوليائه ، اجعلني اليوم من أوليائك المتقين . قال : ثم سمعت صرخة ولاأرى أحداً . فأقبلت نحوها ، فإذا أنا بشيخ ساقط مغشياً عليه ، ثم لم أزل عنده حتى أفاق ، فقال : من أنت ؟ فقلت : رجل من بني آدم . قال : إليك عني ، فمنكم هربت إلى ربي . وانطلق وتركني . فقلت : رحمك الله ، دلني على الطريق . فقال : هاهنا . وأوماً بيده إلى السَّمَاء .

(ث) وذكر في حرف القاف : أبو قرة . قال : ويقال أبو فروة ، وذكر مثل ذلك  $^{(7)}$  .

## ٩٩ - أبق الفضل الموسوس

كان من أبناء النعم ، وذوي الفضل ، خولط في عقله .

قال أبو الفرج الببغاء: كنت طول مقامي بدمشق آنس بمن يطرقني من ذوي الأقدار، ففي بعض الأيام تذاكرنا أخبار عقلاء الجانين، وفي الجماعة فتى من أولاد الكتاب، فقال لي: معنا في البلد فتى في مشاهدة حاله ما يلهيني عما نحن فيه، وهو في البيارستان. فقلت له: ماخبره؟ فقال: كان صبياً ونشأ مع جارية كانت لأخته كاملة الحسن والأدب، فألفها وألفته، فلما كبرا حجبتها عنه، فرضا جيعاً، فلما انكشف أمرهما

<sup>(</sup>١) سورة أل عمرإن : ١٣٥/٢

<sup>(</sup>٢) سورة النساء : ١١٠/٤

<sup>(</sup>٣-٣) مستدرك على هامش الأصل ،

وهبتها له أخته ، فاستأنفا عمراً جديداً ، واقتصر كل منها على صاحبه لا يعتاض بغير ماهو فيه بمسرّة ، ولم يزالا على ذلك . فلما كانا في بعض الليالي خليا على عادتها للأنس ، فعرض للجارية خلط أدى إلى استفراغ وفّواق (۱) وضيق نفس ، فتلفت . فهجم على قلب الفتى ماسلب عقله ، فنع من دفنها ظنا بحدوث غَشْي إلى أن ظهرت أمارات الموت ، فأكره على دفنها ، فامتنع من الغذاء وواصل الأنس بقربها ، واختلط فكره إلى أن صار يثب بمن يدنو إليه ، ويسرع إلى إفساد ما يتمكن منه ، وتجاوز ذلك حد ضبطه بغلمانه ومن في داره ، فنقل إلى البيارسُتان ليبتعد عن قبرها ، وعن مشاهدة الأمكنة التي كان يجتع بها فيها ، ولم يقدر على ذلك إلا بعد تقييده ، فحصل هنالك مخدوماً باله [ ١٤/١ ] وغلمانه ، وربما ثاب ، فعاد إلى إفهام من يخاطبه ، فما يخلو من أبيات تكتب أو حديث يستفاد منه قال : فقلت : بادر بنا إليه . فلما صرنا في الصحن ، وقعت عيني على فتى في نهاية حسن الوجه ، ونظافة الثوب بنا إليه . فلما صرنا في الصحن ، وقعت عيني على فتى في نهاية حسن الوجه ، ونظافة الثوب الشاهدة لاظاهرها ، قلت : هو ذاك . قال : كثر علي سؤال من يسألني عن ذلك ، وتكلف الجواب فاقتصرت على أبيات جعلتها نائبة عن العرض ، فسألته إنشادها ، فأنشأ يقول : السريع ]

مَنْ مُنْصِفِي مِن جَـوْر أزمـاني كنتُ جليـلَ القَـدُر فِي أُسرِقِي أُسرِقِي أُسرِقِي أُسرِقِي أُصِيلِ والعَقْلِ ما فصرتُ مجنـونـاً لأنَّ الرَّدَى فصرتُ مِن نـورعيـوني<sup>(۱)</sup> التي آنس مـاكنت بهـا أوحِشَتُ أَخْرَزَ نَفْسِي مستبـدًا بهـا ففي في عَضْبٌ وفي عنقيَ الـففي في عَضْبٌ وفي عنقيَ الـففي في عَضْبٌ وفي عنقيَ الـ

<sup>(</sup>١) فاق فواقاً : إذا شخصت الربح من صدره . اللسان : فوق

<sup>(</sup>٢) في الأصل : عيني ، ولا يستقيم بها الوزن .

<sup>(</sup>٣) في الأصل : ذوقي ، وإخالها تصحيفاً .

فأنظُرُ إلى حالي، ولا تَأْمَنِ الدَّ هُرَ وإن جَادَ باحسان فإنَّها الدُّنْيَا التي ماصَفَا سرورَها قاطٌ لإنسان

ثم كشف لي عن قيده لأراه ، وتنفس ، وتتابعت دموعه ، فتبعته باكياً ، فلما رأى قلقي احتبس دمعه واسترجع شهيقه ، وأنشأ يقول : [ من مخلع البسيط ]

ما لي داء سوى الفراق أما كفى الدهر ما ألاقي ما علموا حين قيدوني أني من الهم في وثـــاق

ثم قال: قد آسيت بالعبرة ، وشركت في الروعة والحسرة ، وعرفت من ذلك المداواة العالمية المنافع رعايتك ، وأنا أسألك التوصل إلى تنفيس كربي بأن تسأل المتولي للمداواة إعفائي مما يلزمني شربه بما عنده أنه دوائي ، ولا يعلم أي مريض أشف وعليل شغف ، فإني أقاسي من ذلك ما أتمنى معه الموت . فضنت أن أفعل له ذلك ، وقلت للكاتب : يجب أن يميز هذا الرجل فيما يتداوى به . فسأل الطبّ عن أرفه الأدوية ، فأشار جميعهم بمواصلة دهن البنفسج على رأسه ، وإصلاح أغذيته ، والاستكثار من الروائح الطيبة . ورتبت ذلك ، ورجعت إليه وعرفته ، فدعا لي وسألني المواصلة ، فنهضت . فلما كان بعد أيام عرفني الكاتب بموته ، فصرت إلى قبره وزرته .

# ١٠٠ ـ أبو الْفَضْل بن خيران

من شعره: [ من البسيط]

أمرٌ بـ القمر الغربي مطلعـ فيعتريني إذا أبصرتـ و زَمَعَ (١) وكم همت بترك الاجتياز له فلم يدعني جنون العشق والطَمَعُ أشكو إلى الله قلباً عَزَّ مطلبه ماإن له عن سوى الغايات مرتدعً

# ١٠١ - أبو الفضل الأصببهاني المتطبب

له شعر حسن ، فمن شعره في الشيخ أبي القاسم علي بن محمد الشميساطي عنىد وفياتيه : [ من مجزوء الكامل ]

<sup>(</sup>١) الزمع : الدَّهَش ، القلق ، ورعدة تعتري الإنسان إذا هَمُّ بأمر . انظر اللسان : زمع .

لافخر باأهل الشبآ دُفنت مفياخر كُمُ مع الصعال علم قَصَبَ السَّبَاق

م لكم على أهــــل العراق لاتدُّعُوا بُقْيَا الفَخَا رَفْا الشَّمَيْسَاطي باقي

## ١٠٢ ـ الفرخ من موالى بني أمية

لما أراد جعفر المتوكل الخروج من الشام إلى العراق أحَبُّ أن يجعل طريقه على البريَّة لينظر إلى آثار بني أمية ، ومصانعهم (١) وكان في طريقه دير يعرف بدير حنينا . فلما عزم على ذلك اتصل خبره ببعض موالي بني أمية ، فقال : لأنغصن عليه نزهته بأبيات أحبرها ، ثم تقدم إلى الدير ، فجعل لصاحب الدير جُعْلاً على أن [ ١/٤٢] يدعه يكتب في صدر الهيكل أبياتاً ، فأذن له ، فكتب : [ من الطويل ]

> وأبناء أملاك غياشم (٢) سادة على أنهم يــومَ اللِّقَـــاء قَسَــــاور(١) وكم يصبح الصِّهْريج (٥) والنَّاسُ حَوْلَه وخَـوْلَـك رايــاتٌ لهم وعســاكرٌ لياني هشام بالرُّصَافة قاطناً

أيا منزلاً بالدُّيْر أصبحَ ثاوياً تَلاعَبُ فيه شَمْسأُلُ ودَبُور (١) كَأَنَّكَ لَمْ تَقْطُنُكَ بِيضٌ نواعٌ وَلَمْ تَتَبَخْتَرْ فِي فِنَكِ أَسُكُ حُورً صغيرهُمُ عنـــد الأنـــام كبير إذا نَــزَعــوا تَيجــــانَهُمْ فضراغٌ وإنْ لَبسُـوا تيجَــانهم فبـــدُورُ ولكنَّهُمُّ عنْــــدَ النَّـــوال بحـــورُ عليمة فساطيطٌ لهم وخُمدور وخَيْلٌ لها بَعْدَ الصَّهيْلُ نخيرُ(١) وفيك ابنه يسادير وهو أمير

<sup>(</sup>١) ما يصنعه الناس من الآبار والأبنية وغيرها . والمصانع أيضاً الحصون . اللسان : صنع

<sup>(</sup>٢) الدبور: الريح التي تقابل الصبا والقبول ، وهي ريح تهب من نحو المغرب ، والصبا تقابلها من ناحية المشرق . اللسان : دبر .

<sup>(</sup>٣) الْمِغْتُم من الرجال الذي يركب رأسه لايثنيه شيء عما يريد ويهوى من شجاعته . اللسان : غشم .

<sup>(</sup>٤) القسورة : العزيز يقتسر غيره أي يقهره والجمع قساور . اللسان : قسر .

<sup>(</sup>٥) الصهريج : مصنعة يجتع فيها الماء . اللسان : صهرج .

<sup>(</sup>٦) في الأصل : تمير ، وهو تصحيف ، والمثبت من تاريخ ابن عساكر نسخة أحمد الثالث : ورقة ٢٨٥ أ .

إذ الْمُلْكُ غَضٌّ والخِلافة لَـدْنَـةٌ وَرَوْضُكُ مرتباضٌ وبيعبكُ ببائعٌ بسلمة الميسون وهسو السذي لسه بلى فَسَقيْتَ الغيثَ صَوْبًا مباكراً فعـــزُّ يُتُ نفسي وهي نفسٌ لهــــا إذا رُوَيْــدَكَ إِنَّ اليــومَ معقبُـــهُ غـــدٌ لعل زماناً جَارَ يَسُوماً عليهم للم بالندي تَهْوَى النفوس يحسورُ

وأنتَ خصيبٌ والـزّمـــانُ طَريْرُ تكادُ قلـــوبُ المشركين تطيرُ إليك به بعد الرَّوَاح بكورٌ وإن سخياً بالبكا لجدير وإنَّ صروفَ الــــدائراتِ تــــدورُ فيفرح مرثاد (١) ويَسَأْمَن خسائف ويُطْلَق من كلِّ السوثـــاق أسيرُ

فلما قرأه المتوكل قال : ماكتب هذا إلا رجل من بني أمية ، يريد أن ينغص على الله ماأنا فيه ، فمن أتاني به فله ديته ، فأتي به ، وإذا هو رجل من بني أمية من دمشق ، يعرف بالفرخ ، فأمر المتوكل بقتله ، وقال : بما قدمت يداك ، وماالله بظلام للعبيد .

وزاد في آخر: أن المتوكل بكي بكاء شديداً لما قرأها ، وأمر بهدم الموضع ، فهدم الحائط.

<sup>(</sup>١) أي مقيم . اللسان : رثد

# ١٠٣ \_ أبو القاسم

بعض مشيخة دمشق

حدُّث عن بلال بن سعد قال : قال رسول الله عِلَيْنِ :

مَّنُّ لم يَجلُّ كبيرنا ، ويرق لصغيرنا ، ويرحم ذا الرحم منا ، فلسنا منه وليس منا .

# ١٠٤ ـ أبو القاسم الْوَاسِطي

أحد الصُّلَحاء

قال أبو القاسم: كنت مجاوراً ببيت المقدس في المسجد، فلما كان أول ليلة من رمضان أمر السُّلُطان بقطع صلاة التراويح، فنفرت أنا وعبد الله الخادم، وصحنا: واإسلاماه، واعجداه. فأخذني أعوان السُّلُطان، ولم يأخذوا عبد الله الخادم، وطرحني في الحبس، وكتب في إلى مصر، فورد الكتاب بأن أضرب بالسوط، ويقطع لساني. ففعل بي ذلك وخلِّيت. فكنت آوي في مسجد عررضي الله عنه في المئذنة، فبعد أسبوع رأيت النبيَّ عَلِيْكُمْ في المنام، فتفل في في فانتبهت ببرد ريق رسول الله عَلَيْكُمْ وقد زال عنى ألم القطع والضرب، فقمت، وتطهرت للصَّلاة، وصليت ركعتين، وعدت إلى المئذنة فأذنت: الصلاة خير من النوم، فأخذني الأعوان وردَّوني إلى الحبس، وقيدت وحبست، وكتب إلى السلطان في سبي ثانية، فورد الكتاب: يقطع لسانه رجل ذمي، ويضرب خمس مئة سوط، ويصلب بالحياة أو يوت على الخشبة. ففعل بي ذلك، فرأيت لساني على بلاط سوق الحذائين مثل الرئة. وكان شتاء شديد وجليد فصلبت في سوق الحذائين، فما كان يرٌ بي أعظم من وقوع الجليد على آثار شرب، فأقت ثلاتة أيام فهدأ أنيني، وعهدي بالحذائين يقولون: نعرِّف الوالي أنَّ الرجل الضرب، فأقت ثلاثة أيام فهدأ أنيني، وعهدي بالحذائين يقولون: نعرِّف الوالي أنَّ الرجل مات، ونحن نخشي أن ينفجر في السوق فلا يقدر أحد يعبر، فلعله يخرجه فيصلبه بَرًا البلد.

فضى جماعة إلى الموالي ، وكان الموالي جيش بن صمصامة [ ١/٤٣] فقال : احملوه على نعش ، واتركوه على باب داود يحمله من أراد من أصحابه ، ويكفنه ويصلى عليه . قـال : فـاُلقوني على بـاب داود ، وعنــدهم أني ميت ، فقوم يجوزون بي فيلعنونني وأنــا أسمع ، وقوم يترحَّمون عليٌّ ، إلى العشاء الآخرة ، فلمًّا كان بعد العشاء جاءني أربعـة أنفس فحملوني على نعش مثل السَّرقة ، ومضوا بي إلى دار رجل صالح من أهل الْقُدُس ، من أهل القرآن والستركي يغسلوني ، ويكفنوني ، ويصلوا عليٌّ ، فلما صرت في المدار أشرت إليهم ، فلما رأوا فيَّ الحياة حمدوا الله تعالى . فكان يصلح لى الحريرة بدُّهن اللوز والسكر البياض أسبوعاً ، وأنا على حالة قد يئست من نفسى ، وكل صالح في البلد يجيء إليّ ويفتقدني ، فلما كان بعد ذلك رأيت النبي عَلِيلِم في المنام والعشرة معه ، فالتفت إلى رجل على بمينه فقال : ياأبا بكر ، ماتري ماقد جري على صاحبك ؟ فقال : يارسول الله ، فما أصنع به ؟ قال : أتفل في فيه . فتفل أبو بكر الصديق في في ، ومسح رسول الله على على ظهري ، فزال ماكنت أجده ، وانتبهت ببرد ريق أبي بكر رضى الله عنه . فناديت الرجل الذي أنا في بيته ، فقام إليّ ، ولم يكن سمع مني كلمة منذ دخلت إلى داره . فقال : ماحالك ؟ فأخبرته خبرى وسألته ماء أتطهر به ، فأسخن لى ماء فتطهّرت طهور الآخرة ، وجاءني بثياب ونفقة ، وقال : هذه فتوح من إخوانك ، فلبست وتطيّبت . فقال لي الرجل : الله ، الله فيٌّ ، لا يعلم أحد أنك كنت عندي فأهلك . فقلت له : لابأس عليك . وجئت إلى منارة مسجد عمر رضى الله عنه ، وأذنت الغداة : الصلاة خير من النوم ، وقلت قصيدة في أصحاب رسول الله عليه وآله ، فما تمت إلا والعبيد أحدقوا بالمنارة ، وأخذوني إلى الوالي ، وأراد أن يستنطقني ، ولم يكن رآني قبلها ولارأيته ، فقال لي : مِنْ أين أنت ؟ قلت : من واسط العراق . فقال لي : ياهذا ، إني عبد مملوك ، وأخاف من أصحاب الأخبار أن يكتبوا بأمرك فأومر بقتلك [ ٤٣/ب ] فأخُلُد بك في النار ، فأقل ما يجب لي عليك أن لاتقيم في بلدي ساعة وإحدة . فقلت : تسمح لي ببياض هذا اليوم ؟ فقال : أفعل . فجئت إلى الصخرة ، وأقمت بها بقمة يومى ، وصلَّيت الْعَتَّمة ، وجاء الإخوان مودعين لى ، وجاء من أحداث البلد نحو سبعين ومعهم بهية وسلاح ونُشَّاب ، وخرجت معهم ، وأتيت واسط ، وأنا كل سنة أحج وأسأل عن القدس ، لعله تزول دولتهم ،(١) فأرجع إلى القدس ، لعلي أموت فيه .

<sup>(</sup>١) يعني الفاطميين .

# ١٠٥ ـ أبو القاسم بن أبي يعلى الشُّر بف الهاشمي

قام بدمشق ومعه جماعة من أحداث دمشق وغوطتها ، وقطع دعوة المصريين ، ولبس السُّواد ، ودعا للمطيع في سنة تسع وخمسين وثلاث مئة .

### ١٠٦ - أبو القاسم بن رزيق البغدادي

قال أبو القاسم: سمعت الشبلي ينشد: [ من البسيط ]

فصاح بالسرسر منك نرقبه كيف السرور يسرُّ دونَ مُبْديد

فَظَـلَ يَلْحَظُني سِرّي لألحظ في والحق يَلْحَظُني أَنْ لاأراعيه وأقبلَ الحقُّ يَفْنِي اللَّحْظَ عن صِفَتِي وأقبلَ اللَّحْظَّ يَفْنيني وأُفنيه اللَّهِ اللَّحْظِّ يَفنيني وأُفنيه اللَّه

### ١٠٧ ـ أبو قَتَادة بن ربْعي

يقال : اسمه الحارث بن ربعى . ويقال : نعان بن عوف ابن ربعى ، وهو ابن بَلْدَمة بن خُنَاس الأَنْصاري

روى [ أبو ](٢) قتادة قال : قال رسول الله علية :

إذا أُقيت الصَّلاة ، فلا تقوموا حتى تَرَوْني ، وعليكم بالسَّكينة .

أُمُّ أبي قتادة : كبشة بنت مُطَهَّر بن حرام بن سواد بن غَنْم . وقيل : كبشة بنت عباد بن مطهر.

وشهد أبو قتادة أحداً والخندق وما بعد ذلك من المشاهد مع رسول الله ﷺ .

<sup>(</sup>١) تنسب الأبيات للحلاج مع اختلاف في بعض الألفاظ ، انظر ديوانه : ١١٦

<sup>(</sup>٢) مابين حاصرتين ليس في الأصل .

حدَّث قيس بن سلمة عن أبيه أن النبي ﷺ [ ٤٤/ ] قال : خَيْرُ فرساننا أبو قتادة ، وخير رجَّالتنا سَلَمة بنُ الأكوع .

وأبو قتادة فارس رسول الله عليه .

وعن أبي قتادة قال:

خَطَّبَ رسول الله عَيْسَةٍ عشية قال : إنكم تسيرون عشيَّتكم وليلتكم ، وتأتون الماء غداً . قال أبو قتادة : وانطلق لا يلوي أحد على أحد في مسيره ، فإني أسير إلى جَنْب رسول الله ﷺ حتى ابْهَارٌ الليل(١) إذ نَعَس رسول الله ﷺ فمال عن راحلته . ثم سرنا حتى إذا تهوّر الليل(٢) مال مَيْلَة أُخرى فدعَمْتُه من غير أن أوقظه ، فاعتدل على راحلته ، ثم سرنا حتى إذا كان من السَّحَر مال مَيْلة هي أشدُّ من الميلتين ، حتى كاد أن ينجفل (٢) ، فدعته ، فرفع رأسه فقال : من هذا ؟ قلت : أبو قَتَادة . قال : متى كان هذا مسيرك منى ؟ قلت : هذا مسيري منك منذ الليل. قال: حفظك الله بما حفظت به نبيَّه عَلِيْلًا . ثم قال: أترانا نخفى على الناس ؟ هل ترى من أحد؟ قلت : هذا راكب ، هذا آخر قال : فاجتمعنا فكنا سبعة ، فاعتزل عن الطُّريق ، ثم وضع رأسه ثم قال : احفظوا علينا صلاتَنَا . فكان أوَّلَ من انتبه والشمسُ في ظهره ، فقَمُّنا فَزعين ، فجعل بعضنا يهمس بعضاً : ماصنعنا في تفريطنا في صلاتنا ؟ فقال : ماهذا الذي تهمسون ؟ قلنا : يارسول الله ، لتفريطنا في صلاتنا . فقال : أما لكم فيَّ أُسوة ؟ التَّفريط ليس في النَّوم ، التفريط لمن لم يصَلِّ الصلاة حتى يجيء وقتُ أُخرِي ، فإذا فعل ذلك فليصلُّها إذا انتبه لها ، ثُمَّ ليصلُّها الغد لوقتها . ثم نزل ، ثم دعـا ا بميضأة كانت عندى ، فتوضأ وضوءاً دون وضوء ، ثم قال : ياأبا قتادة ، احفظ ميضأتنا هذه فسيكون لهما نبئًا ، ثم صلى ركعتين قبل صلاة الفجر ، ثم صلى صلاة الفجر كا كان يصلى ، ثم قال : اركبوا . فركبنا، فانتهينا إلى الناس حين تعالى النهار ، أو حين حميت الشمس ، وهم يقولون : يارسول الله ، هلكنا عطشاً . قال : لاهلاك عليكم . ثم نزل [ ٤٤/ب ] ثم قال :

<sup>(</sup>١) أي انتصف : النهاية : بهر .

<sup>(</sup>٢) أي ذهب أكثره ، كا يتهوّر البناء إذا تهدم . النهاية : هور .

<sup>(</sup>٣) أي ينقلب عنها ويسقط . النهاية : جفل .

أطلقوا لي غُمَري (١) ، فأطلق له . ثم دعا بالميضأة التي كانت عندي ، فجعل يصب علي وأسقيهم ، فلما رأى القوم ما في الميضأة تكابُوا (١) عليها فقال رسول الله والله والله والله المستروى . فجعل يصب علي فأسقيهم ، حتى ما في القوم أحد إلا شرب ، غيري وغير رسول الله والله والله ، أشرب قبل أن وغير رسول الله والله ، أشرب قبل أن تشرب ؟ ! قال : إن ساقي القوم آخرهم . فشربت وشرب رسول الله والله والل

قال عبد الله بن رباح : إني لفي مسجد الجامع أحدّث هذا الحديث إذ قبال عِمْران بن حُصين : انظر أيها الفتى كيف تحدّث ، فيإني كنت أحد الرَّكْب تلك الليلة ؟ قلت : أبا نَجَيْد (١٤) فحدّث القوم ، أنت أعلم . قال : من أنت ؟ قلت : أنا من الأنصار . قال : فأنتم أعلم بحديثكم ، فحدّث القوم . فحدثتهم ، فقال : لقد شهدت تلك الليلة ، ماشعرت أن أحداً حفظه كا حفظته .

#### وعن أبي قتادة أنه قال للنبي عَلِين :

إني جيد السلاح ، وجيد القلب وفرسي قوي ، فأرسلني يانبي الله يمنية ويسرة . فقال : إني أشفق عليك ياأبا قتادة . قال : ثم وقع في عينه سهم فأخرجه النبي عَلَيْكُم ، وتفل في عينه .

وعن محمد بن سيرين أن النبي عَلَيْكُ أرسل إلى أبي قتادة فقيل : يترجّل . ثم أرسل إليه ، فقيل : يترجل . ثم أرسل إليه ، فقيل : يترجل ، فقال : احلقُوا رأسه ، فجاء فقال : يارسول الله ، دعني هذه المرة ، فوالله لأُعْتِبَنّك . فكان أول مالقي قتل مَسْعدة رأسَ المشركين .

قال زيد بن أسلم : إن أبا قتادة قال حين توجه إلى اللَّقاح (٥) : [ من الرجز ]

<sup>(</sup>١) الغُمَر : القدح الصغير . النهاية : غمر .

<sup>(</sup>٢) أي ازدحموا . النهاية : كبب .

<sup>(</sup>٣) الملأ : الخُلُق : النهاية : ملأ .

<sup>(</sup>٤) هي كنية عمران بن حصين ، انظر الإصابة ٢٦/٥ ( ت ٦٠٠٥ ) .

<sup>(</sup>ه) اللقاح : الإبل الحوامل ذوات الألبان . وكانت لقاح رسول الله يَؤَلِيُّهُ منها مــاأصــاب في ذات الرقــاع ومنهــا ماقدم به محمد بن مسلمة من نجـد . وقــد أغــار عليهـا عيينــة بن حصن ثم غزا رسول الله يَؤْلِثُهُ في طلبــه ، وسميت غزوة الغابة أو غزوة ذي قَرُد . انظر للغازي : ٣٤/٢ ـ ٤٤٥

# ألا عليك الخيل إن ألمَّتِ إن لم أدافعها فجزوا لِمَّتي (١)

قال أبو قتادة : إني لأغسل رأسي ، قد غسلت أحد شقيه ، إذ سعت فرسي جَرُوة تصهَلُ وتبحث بحافرها ، فقلت : هذه حرب قد حَضَرتُ . فقمت ولم أغسل شق رأسي الآخر ، فركبت وعلي بُرُدة لي ، فإذا رسول الله [ ٢٥٥/ ] علي يصيح : الفزع ، الفزع ، الفزع . قال : وأُدركُ القداد بن عمرو ، فسايرتُه ساعة ، ثم تقدّمه فرسي ، وكانت أجود من فرسه ، وقد أخبرني المقداد . وكان سبقني بيقتل مَسْعَدة مُحْرزا ، يعني ابن نَشْلة . قال أبو قتادة للمقداد : أبا معبد ، أنا أموت أو أقتل قاتل مُحْرز . فضرب فرسه فلحقهم أبو قتادة ، ووقف له مَسْعَدة ، وحل عليه أبو قتادة بالقناة ، فدق صلبه ، ويقول : خُذُها وأنا الخُزُرجي ، ووقع مسعدة ميتا ، ونزل أبو قتادة فسجّاه ببرُدته ، وجنب فرسه معه ، وخرج يُحضِر في إثر المقداد حتى تلاحق الناس . قال أبو قتادة : فلما مرّ الناس نظروا إلى بُرْدة أبي قتادة عرفوها ، فقالوا : هذا أبو قتادة قتيل ! واسترجع أحده ، فقال رسول الله عَرَيْكَ : لا ، ولكنه قتيل أبي قتادة ، وجعل عليه بردة ليعرفوا أنه قتله ، أحده ، فقال رسول الله عَرَيْكَ : لا ، ولكنه قتيل أبي قتادة ، وجعل عليه بردة ليعرفوا أنه قتله ، فخلوا بين أبي قتادة وبين قتيله وسلبه وفرسه ، فأخذه كله . وكان سعد بن زيد (١) ، يعني فخلوا بين أبي قتادة وبين قتيله وسلبه وفرسه ، فأخذه كله ، وكان سعد بن زيد (١) ، يعني الأشهلي قد أخذ سلبه ، فقال الذي عَنْكَ إلله ، أبو قتادة قتله ، ادفعه إليه .

#### قال أبو قتادة :

لَمَّا أُدركني النبي عَيِّكُ يومئن ونظر إلي قال : اللهم ، بـاركُ لــه في شعره وبشَرَه . وقال : أَفْلح وجهك . فقلت : ووجهك يارسول الله . قال : قتلت مَسْعَدة ؟ قلت : نعم . قال : فــا هــذا الــذي بوجهــك ؟ قلت : سهمٌ رميت بــه يــارسول الله . قــال : فــادُنُ مني . فدنوت منه ، فبصق عليه .

فما ضرب<sup>(٣)</sup> عليه قط ولا قاح .

فمات أبو قتادة وهو ابن سبعين ، وكأنه ابن خمس عشرة سنة . قال : وأعطــاني يومــُــذٍ فرس مسعدة وسلاحه وقال : بارك الله لك فيه .

<sup>(</sup>١) البيت لجحدر بن ضُبيعة ، قاله في حرب البسوس ، وهو في الأغاني طبعة دار الكتب : ١٤/٥ مع اختلاف في اللفظ ، وقيل : إن قائله صخر بن عمرو السُّلمي .

<sup>(</sup>٢) في الأصل: سعيد، وهو تصحيف.

<sup>(</sup>٣) ضرب الجرح : اشتد وجعه . أساس البلاغة : ضرب .

وعن أبي قتادة قال :

خرجت مع النبي عليلية في غزوة حنين ، فلما التقينا جعل رجل من المشركين يفعل بالمسلمين ويذر ، ثم وجد غمرًا في بطئه ، فخرج من الصف ، فخرجت في إثره ، فبــدرني وفي يده سيفه وترسه ، وفي يدي سيفى وتُرْسى ، فأقبل على بوجهه فقال : أما ترى ماأصنع بأصحابك منذ اليوم ؟ ارجع . فأقبلت إليه وما أكلمه ، فأقبل إلى يرمى بزَّبَد كزَّبَد [ ٥٥/ب ] البعير ، فلما دنا مني حمل على ضربتين : ضربة اتقيتها بترسى ، فعض ترسى على سيفه ، وضربته ضربة على حَبْل عاتقه ، فجافته ، فلما وجد طعم الموت خَلَّى سيفه ، ثم ضمني إليه ، فوالذي أكرم محمداً بما أكرمه به لولا أن نفسه عجلت ؛ لظننت أن نفسي تخرج قبل نفسه . قال : ثم رجعت إلى موضعي فقاتلت مع النبي عَلَيْلَةٍ حتى هزمهم الله . قال : ثم جُمعت الأسلاب ، فكان الرجل عليه سَلَّب كامل ، فقال رسول الله عَلِيُّةٍ : من عرف سلباً فليقم فليأخذه قال : فهممت بالقيام ثم ثبت . قال : فعلت ذلك مرة أو مرتين فرمقني رسول الله معلية فقال: ياأبا قتادة، مالي أراك تهم بالقيام ثم تجلس ؟ فقلت: لاشيء يارسول الله . قال : أشهد لتخبرني . قلت : يارسول الله ، إن رجلاً من المشركين كان يفعل في المسلمين ويندر ، فخرج من الصف ، وخرجت فقتلته ، وكان عليه سَلَب كامل ؛ فلم أره يا رسول الله . فقال رسول الله عَلِيلاً : من أخذ سَلَب قتيل أبي قتادة ؟ فقال رجل من الصحابة : أنا يارسول الله ، فأرْضُه عني . قـال : فسكت رسول الله ﷺ ، ولم يقل شيئًا . فقام عمر بن الخطاب ، فقال : لاوالله ، لا يقوم أسد من أسد الله عز وجل يقاتل في الله ورسوله عَلِيَّةً ، ويكون غيره أسعم بسَلَب قتيله . فقام الرجل فجاء به ، فقال : هو ذا يارسول الله . فقال النبي عَلِيلًا : خذه ياأبا قتادة . قال أبو قتادة : فأخذته ، فبعته بسبع أُواقِ من ذهب ، فاشتريت مَخْرِفاً (١) في بني سَلِمَة ، فكان أول مال اعتقدته (٢) في الإسلام من نائل.

بعث رسول الله عَلِيلِيِّ أبا قتادة ومعه خمسة عشر رجلاً إلى غَطَفان ، وأمره أن يشُنَّ عليهم الغارة . فسار الليل ، وكمّنَ النهار ، فهجم على حاضر منهم عظيم ، فأحاط به ،

<sup>(</sup>١) المخرف : الحائط من النخل . النهاية : خرف .

<sup>(</sup>٢) أي اقتنيته . انظر اللسان : عقد .

فصرخ رجل منهم : ياخَضِرة (١) ! وقاتل منهم رجال ، فقتلوا مَنْ أشرف (٢) لهم [ ٢٤١] واستاقوا النَّعَم ، فكانت الإبل مئتي بعير ، والغنم ألفي شاة ، وسَبَوًا سبيا كثيراً ، وجمعوا الغنائم ، فأخرجوا الخَمُس فعزلوه ، وقسموا ما بقي على أهل السَّرية ، فأصاب كلُّ رجل اثني عشر بعيراً ، فعَدَل البعير بعشر من الغنم ، وصارت في سهم أبي قتادة جارية وضيئة ، فاستوهبها منه رسول الله عَلَيْلُ لِمَحْمِية بن جَزْء ، وغابوا في هذه السرية خس عشرة ليلة .

#### قال أبو سعيد الخُدري:

أخبرني من هو خير مني أبو قتادة أن رسول الله ﷺ قال لعَمَّار بن ياسر : تقتلك الفئة الباغية .

كان أبو قتادة له على رجل دَيْن ، فكان يأتيه يتقاضاه فيختبئ منه ، فجاء ذات

<sup>(</sup>١) أرض بنجد ، معجم البلدان ٣٧٧/٢ ، وقد سميت السرية باسمها . انظر المغازي : ٣٧٧/٢

<sup>(</sup>٢) أي ظهر .

<sup>(</sup>٣) سورة النساء : ١٤/٤

<sup>(</sup>٤) ناحية من أعراض المدينة على بريد منها . معجم البلدان : ٥٤/٥

<sup>(</sup>٥) قرية في طريق مكة . معجم مااستعجم : ٧٤٢/٣

يوم ، وثَمَّ صبي ، فسأل عنه فقال : نعم ، هو في البيت يأكل خزيرة (۱) ، فناداه : يافلان ، اخرج إلي فإني قد أُخبرت أنك هاهنا . فخرج إليه ، فقال : ما يغيّبك عني ؟ فقال : إني معْسر ، وليس عندي شيء . قال : [ ٢٦/ب ] آلله ، إنك معسر ؟ قال : نعم . فبكى أبو قتادة وقال : سمعت رسول الله عَلَيْ يقول : مَنْ ترك لغريه أو محا عن غريه كان في ظلّ العَرْش يوم القيامة .

وعن أسيد [ عن أبيه ]<sup>(٢)</sup> قال :

قلت لأبي قتادة : مالك لاتحدث عن رسول الله على كا يحدث عنه الناس ؟ فقال أبو قتادة : سمعت رسول الله على قال : من كذب على فليسهل لجنبه مضجعاً من النار . وجعل رسول الله على يقول ذلك و يسح الأرض بيده .

#### وفي حديث غيره:

إني أخشى أن يَزِلُ لساني بشيء لم يقلُه رسول الله عَلَيْكُ . إني سمعته يقول : من كذب على متعمداً فليتبوأ مقعده من النار .

بعث عمر بنُ الخَطَّابِ أبا قتادة فقتل ملك فارس بيده . قال : وعليه مِنْطَقة ثمنها خسة عشر ألف درهم . قال : فنفَلها إياه عمر .

لمَّا قدم معاوية المدينة لقيه أبو قتادة الأنصاري فقال: تلقّاني الناس كلَّهم غيرَكم يامعشر الأنصار، فما منعكم أن تلقوني ؟ قالوا: لم يكن لنا دوابّ. قال معاوية: فأين النواضح<sup>(۲)</sup> ؟ فقال أبو قتادة: عقرناها في طلب أبيك يوم بدر. ثم قال أبو قتادة: إن رسول الله عليَّة قال لنا<sup>(٤)</sup>: سترون بعدي أثرة<sup>(٥)</sup>. فقال معاوية: فما أمرَكم ؟ قال: أمرنا أن نَصْبِر حتى نلقاه. قال: فاصبروا حتى تلقوه. فقال عبد الرحمن بن حسَّان حين بلغه ذلك: [من الوافر]

<sup>(</sup>١) مرقة ، وهي أن تصفي بلالة النخالة ثم تطبخ . اللسان : خزر .

<sup>(</sup>٢) مابين حاصرتين من ابن عساكر : النسخة الباريسية .

<sup>(</sup>٢) النواضح من الإبل: التي يستقى عليها، واحدها ناضح. اللسان: نضح.

<sup>(</sup>٤) أي للأنصار .

<sup>(</sup>٥) أي أنه يستأثر عليكم ، فيفضَّل غيركم في نصيبه من الفيء . النهاية : أثر .

# ألا أبليغ معاوية بن حرب أمير المؤمنين ثنا كلم الله في التهام الت

دخل أبو قتادة على معاوية وعنده عبد الله بن مسعدة بن حَكَمة بن مالك بن حديفة بن بدر الفَزَاري ، فجلس ، فوقع رداء أبي قتادة على ظهر عبد الله فنفضه نفضاً شديداً . فقال أبو قتادة : من هذا ياأمير المؤمنين ؟ قال : بخ ، هذا عبد الله بن مسعدة بن حكة . قال : نعم ، أنا والله دفعت جفر (١) أبي هذا في بطنه يوم [ ١٤٧] ] أغار على سَرْح المدينة .

أرسل مروان إلى أبي قتادة ، وهو على المدينة ، أن اغد معي حتى تريني مواقف النبي عليه وأصحابه . فانطلق مع مروان حتى قضى حاجته .

توفّي أبو قتادة سنة ثمانٍ وثلاثين في خلافة على ، وصلى عليه على ، وكبّر عليه سَبُعاً .

وقيل : تـوفي بـالمـدينـة سنــة خمسٍ وخمسين ، وقبره ببني سَلَمــة معروف ليس فيــه خلاف .

وقيل : توفي سنة أربع وخمسين ، وهو ابنُ سبعين سنة .

# ١٠٨ - أبو قنان هو طلحة بن أبي قَنَان الْعَبْدَري . ويقال : صالح بن أبي قَنَان

حَدَّث عن معاوية أنه قال : ياأهل قَرَدا ، وياأهل خولان ، الجمعة ، الجمعة ، فإنا إنما نحبسها لئلا تفوتكم .

وقال عمرو<sup>(۲)</sup> : لتحضروها .

<sup>(</sup>١) كذا في الأصل ، ولم أتبين المعنى .

 <sup>(</sup>۲) عمرو بن عثمان بن سعيد القرشي ، أحد رواة هذا الخبر ، توفي سنة ۲۵۰ هـ انظر تهـذيب التهـذيب :
 ۷۲/۸ .

قال أبو قَنَان : كان فَضَالة بن عُبيد يقوم في النَّاس يوم الجمعة يعظهم قبل خروج معاوية ، فإذا خرج جلس فَضَالة ؛ فيخطب معاوية ويصلِّي .

### ١٠٩ ـ أبو قَيْس الدِّمَشْقى

حَدَّث عن عبادة بن نُسَيّ ، عن أبي مريم ، عن ثوبان مولى رسول الله ﷺ قال : قال رسول الله ﷺ :

مَنُ حافظ على الأذان سنةً أوجب الْجَنَّة (١) .

وحدَّث عن عبادة عن أبيه أنه رأى أبا الدَّرْدَاء صَلَّى على مَسْح .

### ١١٠ ـ أبو قيص

مولى عبد الملك بن مروان

اشترى أبو قيصر جارية فوطئها ، ثم وجد بها بَخَرة (٢) فأراد ردّها ، فقال له عمر بن عبد العزيز : ياأبا قيصر ، إنما التّلَوُّم قبل الْعُشْيان .

# ١١١ ـ أبو قاسم بن عثمان الْجُوْعي

حَدَّث عن أبيه عن أبي سليان الدَّاراني ، عن الرَّبيع بن صبيح قال :

رأيت الحسن وطاوس ومجاهدا في المسجد الحرام في حلقة ، وإذا دينار وسط الحلقة ؛ مامنهم أحد أخذه ولا [ ٧٤/ب ] أمر بأخذه ، كلُّهم قام عن الْحَلْقة وتركه .

<sup>(</sup>١) كذا في الأصل: وفي فيض القدير: ١١٥/٦. وجبت له الجنة.

<sup>(</sup>٢) البخر: الرائحة المتغيرة من الفم: اللسان: بخر.

# حرف الكاف

### ١١٢ - أبو كَبْشَة السَّلُولي

قال حَسَّان بنُ عطية:

أقبل أبو كَبْشَة السَّلُولي ونحن في المسجد الحرام ، فقام إليه مكحول وابن أبي زكريا ، وأبو مَخْرمة (١) . فقال : سمعت رسول الله عَلَيْكُمْ آلاً عَلَيْكُمْ آلاً عَلَيْكُمْ مَنْ الله عَلَيْكُمْ مَنْ عَمْرو [ يقول : سمعت رسول الله عَلَيْكُمْ آلاً يَقُول : سمعت رسول الله عَلَيْ متعمِّداً يقول : بَلِّغوا عني ولو آية ، وحدّثوا عن بني إسرائيل ولاحَرَجَ ، وَمَنْ كذب عليَّ متعمِّداً فَلْيَتَبَوًّا مَقْعَده من النَّار .

وحدَّث عن عبد الله بن عمرو أن النبي عَلِيَّةٍ قال :

أربعون حسنة أعلاهَنَّ مِنْحَةُ الْعَنْزِ<sup>(۲)</sup> ، لا يعمل العبد بخَصْلَة منها رجاء ثوابها وتصديق مَوْعُودِها إلاَّ أدخله الله بها الله على المجنَّة .

وحدَّث عن سَهْل بن الْحَنْظَلِيَّة قال :

صَلَّينا الْعَصْر مع رسول الله عَلَيْكُم مسيره إلى حُنَين ، وأمر النَّاس فنزلوا وعَسْكروا ، وأقبل فارس فقال : يارسول الله ، خَرَجْتُ بين أيديكم حتى أشرفت على جبل كنذا وكنذا ، فإذا بِهَوَازِن على بَكْرة أبيها ، بظُعنها ونَعَمها وشائِها ، فتبَسَّم رسول الله عَلَيْكُمْ وقال : تلك غنية المسلمين غداً إن شاء الله عَزَّ وجل .

قَدِمَ أبو كَبْشَة دمشق في ولاية عبد الملك ، فقال له عبد الله بن عامر : ماأقدمك ؟ لعلك قدمت تسأل أمير المؤمنين شيئاً . قال : وأنا أسأل أحداً شيئاً بعد الذي حدثني سهل بن

<sup>(</sup>١) في مسند الإمام أحمد : ٢٠٧/١١ حديث رقم ٧٠٠٠/ أبو بَحْرية .

<sup>(</sup>٢) مابين حاصرتين ليس في الأصل ، والمثبت من تاريخ ابن عساكر النسخة الباريسية . ١٢٧ أ .

 <sup>(</sup>٦) المنحة : العطية ، والعنز : أنثى المعز . والمراد : ما يعطي من المعز رجلاً لينتفع بلبنه وصوفه زمناً ثم
 يعيده . وإنما كانت أعلى لشدة الحاجة إليها . فيض القدير : ٢٧٢/١

<sup>(</sup>٤) في الأصل: به

الْحَنْظَايِيَّة ؟! قال عبد الله بن عامر : وماالذي حَدَّثَك ؟ قال: سمعته يقول : قدم على رسول الله علينة عينة بن بَدُر والأقرع بن حابس فسألاه . فدعا معاوية فأمره بشيء لاأدري ماهو . فانطلق معاوية في الصحيفتين ، فألقى إلى عيينة بن بدر إحداهما ، وكان أحلم الرجلين ، فربطها في يد عامته (١) ، وألقى الأخرى إلى الأقرع بن حابس فقال لعاوية : مافيها ؟ فقال : فيها الذي أمرت به . قال : بئس وافد قومي إن أنا أتيتهم بصحيفة أحملها لا [ ١٤٨] ] أعلم مافيها كصحيفة الْمُتَلَمِّس . قال : ورسول الله عليه مقبل على رجل يحدّثه ، فلما سمع مقالته أخذ الصحيفة ففضها ، فإذا فيها الذي أمر به ، فألقاها ثم قام وتبعته حتى مَرَّ بباب المسجد ، فإذا بعير مناخ ، فقال : أين صاحب البعير ؟ فابتُغي قام يوجد ، فقال : اتقوا الله في هذه البهائم ، اركبوها صحاحاً وكلوها سمّاناً ، ثم تبعتُه حتى فلم يوجد ، فقال كالمتسخّط أيفاً : إنه من يسأل الناس عن ظهر الغني ، فإنها يستكثر من دخل منزله ، فقلت : يارسول الله ، وماظهر الغني ؟ قال : أن تعلم أنَّ عند أهلك ما يغد يهم أو يعشيهم . قال : فأنا أسأل أحداً شيئاً بعد هذا ؟ !

# ١١٣ ـ أبو كثير الْمُحَاربي

حَدَّث عن خَرَشَة بن الحارث المُحاربي أن رسول الله يَهِ قال :

إنها ستكون بعدي فِتَنّ النَّائم فيها خير من الْيَقْظَان ، والقاعد فيها خير من القائم ، والقائم فيها خير من الماشي ، فن أتت عليه فليأخذ سيفه ، ثُمّ ليش إلى صَفَاة (٢) فليضربها بـه حتى ينكسر ، ثم ليضطجع بها حتى تُجُلى عَمًّا انجلت عليه .

# ١١٤ ـ أبو كَرِب الْعِرَاقي

حدَّث عبد الرحمن بن يزيد بن جابر أن نفراً من أهل دمشق ، فيهم رجل كُنيته أبو كَرِب ، كان أصاب دماً بالعراق فاستفتى جماعة من الفقهاء ، فاجتمع قولهم أنهم لا يعرفون

<sup>(</sup>١) أي مافضل منها . انظر اللسان : يدي .

<sup>(</sup>٢) في الأصل : خمر ، وهو تصحيف .

<sup>(</sup>٣) الصفاة : صخرة ملساء : اللسان : صفا .

وجها إذا لم يعرف ولي الدم إلا أن يجاهد في سبيل الله حتى يقتل في سبيل الله . فلم يزل يغزو ويطلب القتل في الله حتى خرج مَسْلَمة بن عبد الملك لحصار الْقُسُطَنْطِنِيَّة ، فخرج حتى إذا كان في بعض الطريق خرج خارج منهم (۱) ليأتي بعنب فإذا بقبَّة ذَهَب عليها جلال أخضر حرير ، وإذا فيها حوراء - كان يخبر عَمَّا رأى من حُسنها - فقالت : إليَّ ، فأنا زوجتك ، وأنت قادم علينا يوم كذا ، ومعك فلان وفلان [ ١٤٨/ب ] . وسَمَّت أولئك النَّفر . فانصرف الرَّجُل ولم يأت بعنب وأخبرهم بما رأى ، فكتب وصيَّته وكتبوا . وكان مع شراحيل بن عُبيدة وأصحابه ، فكان من مصيبتهم ماكان ، ثم أمر بانصراف النَّاس إلى المرج الذي رجعت إليهم فيه بُرُجان (١) فاقتتلوا قتالاً شديداً ، فقتل هؤلاء النفر جميعاً ، فيهم أبو كرب . وأرسلت بُرُجان النار على ذلك المرج وعلى قتلى المسلمين ، فحرقت ماحرقت ، وانتهت إلى أبي كرب وأصحابه ، فأطافت بهم ، ولم تأكل النَّار منهم أحداً .

# ١١٥ - أبو كَرِب

قال: كنت في القوم الذين دخلوا يريدون قتل الوليد بن يزيد بن عبد الملك. قال: وكنت فين نهب خزائنه بدمشق، فدخلت إلى خِزَانة لهم فرأيت فيها سَفَطاً (٢) مرفوعا، فأخذته، قلت: في هذا غناي. قال: فركبت فرسي، وجعلته بين يدي، وخرجت من باب توما (٤)، فعدلت عن يميني، وفتحت قُفْله فإذا أنا بحريرة (٥) في داخلها رأس مكتوب على بطاقة فيها: هذا رأس الحسين بن على. فقلت: مالكم لاغفر الله لكم. فحفرت له بسيفي حتى واريته.

<sup>(</sup>١) أي من النفر من أهـل دمشـق كا في صدر الخبر. وإنظر ترجمـة أبي عخرمـة السعدي : رقم ١٣٥/ من هــذا الجزء .

<sup>(</sup>٢) جنس من الروم الصقالبة . انظر البداية والنهاية : ١٨٣/١ - ١٨٤

<sup>(</sup>٣) وعاء يوضع قيه الطيب وماأشبهه من أدوات النساء . انظر اللسان : سفط

<sup>(</sup>٤) شرقي دمشق

<sup>(</sup>٥) واحدة الحرير من الثياب : اللسان : حرر

# أسماء النِّساء على حرف الكاف

# ١١٦ ـ أم كلثوم بنت عبد الله

ابن عامر بن كُريز بن [ ربيعة بن ] (١) حبيب بن عبد شمس بن عبد مَنَاف

زوج يزيد بن معاوية .

كان معاوية قد وجَّه ابنه يزيد بغزو الرَّوم ، فأقام بدير سِمْعـان<sup>(٢)</sup> ، ووجَّـه الجِنود ، وتلك غزوة الطُّوانَة<sup>(٣)</sup> فأصابهم الوباء ، فقال يزيد بن معاوية : [ من البسيط ]

أَهْوِنْ عَلَيَّ بِمَا لاقَتْ جُمُوعَهُم يَوْمَ الطُّوَانَةِ من حُمَّى ومن مُوم (٤) إذا اتَّكَأْتُ على الأَنْمَاط مُرْتَفِقًا بدَيْر سِمْعَان عِنْدي أُمُّ كُلْتُوم (٥)

فبلغ معاوية ما قال ، فقال : أُقسم بالله لتَلْحَقَنَّ بهم حتى يصيبك ما أصابهم . فألحقه

تزوَّج الأَسْوَار (١) عبد الله بن يزيد بن معاوية أمَّ عثمان بنت سعيد بن العاص ، فولدت له أبا سَفيان وأبا عُتْبة . وهي أم سعيد ، ورَمْلَة [ ١٤/١ ] ابني خالد بن عمرو [ بن

<sup>(</sup>١) مابين حاصرتين ليس في الأصل ، والمثبت من الاشتقاق لابن دريد : ١٦٥

<sup>(</sup>٢) بظاهر أنطاكية ، وهو غير الدير الذي كان يقع بنواحي دمشق . انظر معجم البلدان : ٥١٧/٢ ، ٥٣٤

<sup>(</sup>٣) بلد بثغور المصيصة وهي بين أنطاكية وبلاد الروم تقارب طرسوس . معجم البلدان : ٤٥/٤ ـ ٤٦

<sup>(</sup>٤) الموم : الجدري الكثير المتراكب . اللسان : موم .

<sup>(</sup>٥) البيتان في نسب قريش : ١٣٠ ومعجم البلدان : دير مران ، طوانه ، غذقذونة .

 <sup>(</sup>٦) الأسوار: الجيمد الرمي بالسهام. وقيل عن عبىد الله بن يزييد: إنه من أرمى العرب في زمانه. انظر
 القاموس الحميط: سور، وتاريخ الطبري: ٥٠٠/٥

عثمان ، فقيل ] (١) لسعيد بن خالد : اخطب أمّه . فأتى أمّه أمّ كاثوم ابنة عبد الله بن عامر [ يخطّبها ، وهي ] بادية بظهر ذَنَبَة (٢) ، عليها قُبّة نمور ، اشترت غشاءها بألف [ دينار ، فأتاها ] وهو غلام يُرْعد ، فقال : أحب أن تزوجيني نفسك ، وهي [ يومئذ كبيرة قد ] قيدت فاها بالذَّهَب ، فقالت : مرحباً يابن أخي ، لو كنت متزوِّجة [ أحداً من قريش ] لتزوَّجتك ، إن أمّك امرأة شابّة ، وأنا عجوز ، وإن هذا شيء [ لا يصنعه نساء قريش ] أبداً ، قيل لك : تزوج أمّه كا تزوَّج أمك ! انطلق يابن أخي .

(١) في الأصل مشوء من التصوير ، وقمد صححناه من تماريخ ابن عساكر س : ٢١٠/١٦ أ فما بين حماصرتين

منه

<sup>(</sup>٢) ذنبة موضع بعينه من أعمال دمشق ، وفي البلقاء ذنبة أيضاً . معجم البلدان : ٨/٢

# حرف اللام

# ١١٧ - أبو لبيد الأشعري

ابن عم شَهْر بن [ حَوْشب ، أدرك ] الصحابة ، وكان ورعاً .

حدث مطرف [ بن مالك قال : شهدت ] فتح تُسْتَر (١) مع الأشعري (٢) فأصبنا قبر دانيال بالسوس (٣) ، وكانوا [ إذا استقوا است ] خرجوه فاستسقوا به ، وكان فيا وجدوا فيه [ ريطة ] فيها كتاب . فَذَكَرَ [ خبر رجل ] نصراني يسمى نعياً وَهِبَ [ الرَّيطة ] إلاّ الكتاب ، ثم في إسلامه ، ثم في قراءة ذلك الكتاب [ حتى أتى على ذلك المكان ] ﴿ ومَنْ يَبْتَغِ عَيْرَ الإسلام ديناً فَلَنْ يَقْبَل مِنْه وهُوَ في الآخِرَة مِنَ [ الخاسرين كُ (٥) فأسلم منهم ] يومئذ أثنان وأربعون حبراً ، وذلك في خلافة معاوية [ ففرض لهم معاوية وأعطاهم ] .

وحدث أبو تمية أن عمر كتب إلى الأشعري : أن اغسله [ بالسدر ] وماء الريحان ، وأن تصلى عليه ، فإنه نبى دعا ربه ألا يواريه (١) إلا [ المسلمون ] .

[ حدث ] معاوية بن قرة قال : تذاكرنا الكتاب إلى ما صار ، فَرَّ علينا [ شَهْر بن حوشب ] فدعوناه ، فقال : على الخبير سقطتم ، إن الكتاب كان عند كعب [ فلما احتضر قال ] : ألا رجل ائتمنه على أمانة يؤديها ؟ قال شهر : قال ابن عم لي يكنى أبا [ لبيد : أنا ، فدفع ] إليه الكتاب فقال : اذهب ، فإذا بلغت موضع كذا وكذا فادفنه [ ٢٩/ب ] فيه . يريد البحر . فذكر الحديث في خلاف الرجل ، وعلم كعب أنه لم يفعل ، ثم إنه فعل ،

<sup>(</sup>١) كانت أعظم مدينة بخوزستان . معجم البلدان : ٢٩/٢

<sup>(</sup>٢) أبو موسى الأشعري رضي الله عنه . انظر فتوح البلدان : ٣٨٠

<sup>(</sup>٣) بلدة بخوزستان . معجم البلدان : ٢٨٠/٣

<sup>(</sup>٤) وهي الملاءة . اللسان : ريط .

<sup>(</sup>٥) آل عمران : ٨٥/٣

<sup>(</sup>٦) في تاريخ ابن عساكر س : ألا يرثه .

فانفرج الماء ، فقذفه فيه ، ورجع إلى كعب فعلم أنه قد صدق ، فقال : إنهـا التوراة كما أنزلهــا الله(١) .

# ١١٨ - أبو لبيد كاتب أبي زُرْعة

قال أبو لبيد كاتب محمد بن عثان القاضي : كانت لشريح القاضي جارية ، وكان يحب أن يطأها ولا يمكنه من امرأته ، فواعدها يوماً ، فدخلت معه البيت ، وفطنت امرأته ، فأقبلت إليه ، فلما أحس بها وثب فلبس قباء الجارية ولبست الجارية قيصه ، وجلس كأنه يَشْبِرُ البساط ، فقالت له امرأته : ياعدو الله ، ما هذا ؟ قال : أشبر هذا البساط ، زعمت الملعونة أن عرضه أكثر من طوله . قالت : فكيف صار قباها عليك ، وقميصك عليها ؟ قال : من هذا أعجب أنا أيضاً .

### ١١٩ - أبو لَهَب

وهو لقب ، واسمه : عبد العُزَّى بن عبد المطلب بن هاشم وكُنيته : أبو عُتْبة ، وأبو عُتَيْبة ، وأبو مُعَتِّب ، القُرَشي ، الهاشمي

عَمّ النبي عَلَيْكُ .

قال هَبّار بن الأسود: كان أبو لهب وابنه عُتْبة (١) تجهزا إلى الشّام ، وتجهزتُ معها ، فقال ابنه عتبة : والله ، لأنطلقن إلى محمد فلأوذينه في رَبّه - سبحانه - فأق النبي عَلِيليّه فقال : يا محمد ، هو يكفر بالذي ﴿ دَنَا فَتَدَلّى . فكانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَذْنَى ﴾ (١) فقال النبي عَلِيليّه : اللهم ، سلّط عليه كلباً من كلابك . ثم انصرف عنه ، فرجع إلى أبيه ، فقال : يابني ، ماقلت له ؟ قال : كفرت بالذي دنا فتدلى . قال : فما قال لك ؟ قال : قال : قال اللهم سلّط عليه كلباً من كلابك . والله ماآمن عليك دعاءه . فسرنا حتى نزلنا

<sup>(</sup>١) مابين حاصرتين تشوه من التصوير ، واستدرك من تاريخ ابن عساكر س ، في ترجمة مطرف بن مالك .

<sup>(</sup>٢) في الاشتقاق لابن دريد : ٦٨ : وعُتيبة وهو الذي أكله الأسد بدعوة النبي عَلَيْكُ .

<sup>(</sup>٣) سورة النجم : ٨/٥٣

الشَّرَاة وهي مَأْسَدَة ، فنزلنا إلى صومعة راهب ، فقال الرَّاهب : يامعشر العرب ، مأنزلكم هذه البلاد ؟ فإنما يسرح الأسد فيها كا يسرح الغَنَم [ ٠٥/أ ] فقال لنا أبو لهب : إنكم قد عرفتم كبرسني وحقي . فقلنا : أجل ياأبا لهب . فقال : إن هذا الرجل قد دعا على ابني دعوة والله مأأمنها عليه ، فاجمعوا متاعكم إلى هذه الصومعة ، وافرشوا لابني عليها ، ثم افرشوا حولها . ففعلنا ، فجمعنا المتاع ثم فرشنا له عليه ، وفرشنا حوله ، فبتنا نحن حوله ، وأبو لهب معنا أسفل ، وبات هو فوق المتاع ، فجاء الأسد فَشَمَّ وجوهنا فالما لم يجد مايريد تقبّض فوثب وثبة فإذا هو فوق المتاع ، ثم هَزَمَه (أ) هَزْمَة ففسخ رأسه . فقال أبو لهب : قد عرفت أنه لا ينفلت من دعوة محمد .

وكَنَّاه عبد الْمُطَّلب أبا لهب من حسنه (٢) ، لأنه كان يتلَهَّب من حسنه (٢) . ولم يقول أبو طالب يحرِّضه على نَصْر النبي عَلِيْكَةٍ ومنعه ، ويعاتبه على خِذْلانه : [ من الطويل ]

إِن امْرَأَ أَبِوعَتَيْبَ ــةَ عُــه لَفي مَعْزِلِ مِنْ أَنْ يُسامَ المظالما أَوْلَ الْمَرَأُ أَبِهِ عَتَيْبَ المُعْتَبِ الْمُعْتَبِ الْمُعْتِلِ الْمُعْتَبِ الْمُعْتَبِ الْمُعْتَبِ الْمُعْتِلِ الْمُعْتَبِ الْمُعْتِلِ عَلَيْلِ الْمُعْتِلِ الْمِعْتِلِ الْمُعْتِلِ الْمُعْتِلِ الْمُعْتِلِ الْمُعْتِلِ الْمُعِ

وأم أبي لهب لُبْني بنت هاجر بن عبد مناف بن ضاطر (٥) بن حُبْشِيَّة بن سَلُول .

اصطرع أبوطالب وأبو لهب ، فصرع أبو لهب أباطالب ، وجلس على صدره ، فَمَدّ النبي عَلِيْتُهِ بذوابة أبي لهب ، والنبي عَلِيْتُهُ يومئة غلام . فقال له أبو لهب : أنا عمّ ك ، وهو عمك ، فلم أعنته علي ؟! فقال : لأنه أحب إليّ منك . فن يومئة عادى أبو لهب النبيّ عَلِيْتُهُ ، واختبأ له هذا الكلام في نفسه . (وكان أبو لهب شديد المعاداة لرسول الله عَلِيْهُ ).

<sup>(</sup>١) ضربه : اللسان : هزم

<sup>(</sup>٢-٢) مستدرك على هامش الأصل .

 <sup>(</sup>٣) البيتان مع اختلاف في اللفظ في سيرة ابن إسحاق : ١٤٥ تحقيق حميد الله ، وتهذيب ابن هشام : ١١/٢ ،
 وسترد أبيات أخر ص ١٣١ - ١٣٢ من هذا الجزء . والسواد : الشخص .

<sup>(</sup>٤) في الأصل : عتبة .

<sup>(</sup>٥) في الأصل : شاطر أو ساطر ، وهو تصحيف . انظر جمهرة أنساب العرب : ٢٣٦

<sup>(</sup>٦-٦) مستدرك على هامش الأصل .

وعن علي بن أبي طالب كرِّم الله وجهه قال :

لما نزلت هذه الآية : ﴿ وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الأَقْرِبِين ، وَاخْفِضْ جَنَاحِكَ لَمْ اتْبَعَكَ مَن الْمُؤْمنين ﴾ (١) قال رسول الله عَلَيْ : عَرَفْتُ أَني إن بادأت بها قومي رأيت منهم ماأكره ، فصت عليها ، فجاءني جبريل فقال : يامحمد ، إنك إن لم تفعل ماأمرك به ربُّك عَذَّبك . قال على : فدعاني رسول الله ﷺ فقال : ياعلى ، إن الله قد أمرني [ ٥٠/ب ] أن أنْذرَ عَشِيرتي الأَقْربين فعرفت أني إن بادأتهم بذلك ، رأيت منهم ماأكره ، فصت عن ذلك حتى جاءني جبريل فقال: ياممد، إن لم تفعل مأأمرت به عذَّبك ربُّك ، فاصنع لنا ياعليُّ رجُلَ شاة على صاع من طعام ، وأعد لنا عُسُ(١) لبن ، ثم اجمع لي بني عبد المطلب . ففعلت ، فاجتموا له وهم يومئذ أربعون رجلاً ؛ يزيدون رجلاً أو ينقصون ؛ فيهم أعمامه : أبو طالب ، وحمزة ، والعبَّاس ، وأبو لهب الكافر الخبيث فقدمت إليهم تلك الجفنة ، فأخذ منها رسول الله ﷺ حذِّيةً (٢) فشقُّها بأسنانه ثم رمي بها في نواحيها وقال : كلوا بسم الله . فأكل القوم حتى نهلوا عنه ، مايُري إلاّ آثار أصابعهم ، والله إن كان الرجل ليـأكل مثلهـا . ثم قـال رسول الله عَلَيْتُم : اسقهم ياعلي . فجئت بـذلـك القَعْب (٤) ، فشربوا حتى نهلـوا جميعاً ، وايم الله ، إن كان الرجل منهم ليشرب مثله . فلما أراد رسول الله ﷺ أن يكلِّمهم بـدره أبو لهب ( الى الكلام ) فقال : لهـ دّما سَحَركم صاحبكم ( ) ! فتفرّقوا ولم يكلمهم رسول الله عليه و فلما كان الغد قال رسول الله علي الله على ، عد لنا مثل الذي كنت صنعت لنا بالأمس من الطعام والشَّراب ، فإن هذا الرجل قد بدرني إلى ماقد سمعت قبل أن أكلم القوم . ففعلت ، ثم جمعتهم لـه ، فصنع رسول الله عليه كا صنع بـالأمس ، فـأكلوا حتى نهلـوا عنـه ، ثم سقيتهم فشربوا من ذلك القعب حتى نهلوا عنه ، وايم الله ، إن كان الرجل منهم ليأكل مثلها ،

<sup>(</sup>١) سورة الشعراء : ٢١٤/٢٦ ، ٢١٥

<sup>(</sup>٢) القدح الضخم . اللسان : عسس

<sup>(</sup>٣) الحذية من اللحم ماقطع طولاً ، وقيل : هي القطعة الصغيرة . اللسان : حذا

<sup>(</sup>٤) القدح الضخم . اللسان : قعب

<sup>(</sup>٥-٥) مستدرك على هامش الأصل.

<sup>(</sup>٦) لهد : كلمة يتعجب بها . اللسان : هدد

ويشرب مثله ، ثم قال رسول الله عَلَيْنَ : يابني عبد المطلب ، والله ماأعلم شاباً من العرب جاء قومه بأفضل مما جئتكم به ، إني قد جئتكم بأمر الدنيا والآخرة (١١) .

فكان ماأخفى النبي ﷺ أمره واستسرّ به إلى أن أُمر بإظهاره ثلاث سنين من مبعثه .

وقسال ابن عبساس : [ ٥١/أ ] صغيد رسول الله وَ الله وَ السَّفَا الله عَلَيْ ذات يسوم الصَّفَا الله وقسال : ياصباحاه . فاجتمعت إليه قريش فقالوا له : مالك ؟ قال : أرأيتم لو أخبرتكم أن العدو يصبحكم أو يمسيكم ، أما كنتم تصدقوني ؟ قالوا : بلي ، قال : فإني نذير لكم ، بين يدي عذاب شديد . فقال أبو لهب : تبا لك ، ألهذا جمعتنا ؟! فأنزل الله تعالى : ﴿ تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَبَ وَتَبَّ ﴾ (١) إلى آخر السورة .

#### وفي رواية عنه أيضاً : قام رسول الله عَلِي فقال :

ياآل غالب ، ياآل لؤي ، ياآل مُرَّة ، ياآل كلاب ، ياآل قُصي ، ياآل عبد مَنَاف ، إني لا أملك لكم من الله منفعة ولا من الدنيا نصيباً إلاّ أن تقولوا لا إله إلاَّ الله . فقال أبو لهب : تباً لك ، لهذا دعوتنا ؟ فأنزل الله تعالى ﴿ تَبَّتُ يَدَا أَبِي لَهَب ﴾ (٢) .

وفي قراءة عبد الله ﴿ وَقَدْ تَبَّ ﴾ (٢) فالأول : دعاء ، والثاني : خبر . كا تقول : أهلكه الله وقد أهلكه .

(3) ويقال: خسرت يداه بترك الإيان وخسر هو<sup>(3)</sup>.

و﴿ حَمَّالَةَ الحَطبِ ﴾ كانت تَنُمُّ بين الناس ، فـذلـك حَمْلُهـا الحَطبِ . يقول : تحرِّش بين الناس ، وتوقد بينهم العداوة . و ﴿ في جِيْدِها حَبْلٌ من مَسَد ﴾ ، هي السلسلة التي في

<sup>(</sup>١) دلائل النبوة للبيهقي ١٧٩/٢ ـ ١٨٠

<sup>(</sup>٢) في الأصل : يوما الصفا ذات ، وانظر المصدر السابق ص ١٨٢

<sup>(</sup>٣) سورة المسد : ١/١١١

<sup>(</sup>٤-٤) مستدرك على هامش الأصل

النار ، ويقال : من مسد : هو ليف الْمَقْل (١) . (٢) وقد يقال لما كان من أوبار الإبل من الحبال مسد . قال الشاعر : [ من الرجز ]

وَمَسدٍ أُمِرَّ من أَيانِق<sup>ِ(٣)</sup>

وقيل : المسد : ما فتل وأُحكم من أي شيء كان . والمعنى : أن السلسلة التي في عنقها فتلت من الحديد فتلاً محكاً .

ويقال : المسد : العصا التي تكون في البكرة .

ويقال : المسد : قلادة لها من ودع<sup>(٢)</sup> .

و ﴿ تَبُّتُ يَدَا أَبِي لَهَبٍ ﴾ معناها : خسرت يدا أبي لهب ، وتب : أي خسر .

وما في التفسير أنَّ النبِّ عَلِيْ دعا عمومته ، وقدم إليهم صحفة (أ) فيها طعام ، فقالوا : أحدنا وحدّه يأكل الشاة ، وإنما قدم إلينا هذه الصحفة ! فأكلوا منها جيعاً ، ولم ينقص منها إلاَّ شيء يسير . فقالوا : ما لنا عندك إن اتبعناك ؟ قال : لكم ما للمسلمين ، وعليكم ما عليهم ، وإنما تتفاضلون في الدين . فقال أبو لهب : تَبَّا لك ، أله ذا دعوتنا ؟! فأنزل الله عز وجل ﴿ تَبَّتُ يَدَا أَبِي لهب ﴾ .

وجاء في التفسير أن امرأته أم جميل ، وكانت تمشي بالنهية .

قال الشاعر: [ من الطويل ]

مِنَ البِيضِ لِم تُصْطَدُ على ظَهْرِ لأُمَدِ قِي وَلَم تَمْشِ بِينَ الحِيِّ بِالطَّلِبِ الرَّطْبِ الرَّطِيلِ الرَّعْبِ الرَعْبِ الرَّعْبِ الْمُعْبِ الْعِبْ الْمُعْبِ الْمِنْ الْعِلْمِ الْعَلْمِ الْعِلْمِ الْعِلْمِ ال

وقيل : إنها كانت تحمل شوكَ العِضاه ، فتطرحه في طريق النبي ﷺ وأصحابه .

<sup>(</sup>١) المقل : حمل الدوم ، واحدته مقلة ، والدوم شجرة تشبه النخلة ، اللسان : مقل .

<sup>(</sup>٢-٢) مستدرك على هامش الأصل .

<sup>(</sup>٣) لعمارة بن طارق ، وقيل لعقبة الهجيمي . انظر اللسان : مسد . وأيانق جمع أينق ، وأينق جمع ناقة .

<sup>(</sup>٤) الصحفة كالقصعة ، الجمع صحاف . اللسان : صحف .

وقيل في الحبل المسد : إنه سلسلة طولها أربعون ذراعاً [ ٥١/ب ] يعني به أنها تسلسل في النار في سلسلة طولها سبعون ذراعاً .

قال طارق الْمُحَارِبي : إني بسوق ذي الجاز إذا أنا بشابٌ يقول : ياأيها النّاس ، قولوا لاإله إلاّ الله تفلحوا ، وإذا رجل خَلْقَه يرميه ؛ قد أدمى ساقيه وعُرْقُوبيه ، ويقول : أيها الناس ، إنه كذّاب فلا تصدقوه . فقلت : من هذا ؟ فقالوا : هذا محمد يزع أنه نبي ، وهذا عمّه أبو لهب يزع أنه كذاب .

زاد في رواية في صفة أبي لهب : أحول ذو غديرتين ، تَقِدُ وجنتاه .

وكان ابن كثير<sup>(۱)</sup> يقرأ ﴿ أَبِي لَهْب ﴾ ، ساكنة الهاء ، ونسبه أنه لغة ، كالنهر والنهر ، واتفقوا في الثانية على الفتح لوفاق الفواصل .

ولما أنذره رسول الله عَلَيْكُم بِالنَّارِ ، قال أبو لهب : إن كان ما يقوله حقاً فإني أفتدي عالى وولدي . فقال الله عز وجل : ﴿ ما أَغْنى عَنْه مَالُهُ وما كَسَب ﴾ (٢) أي : ما دفع عنه عذاب الله ما جمع من ماله ﴿ وما كسب ﴾ يعني ولده ، لأن ولده من كسبه . ثم أوعده الله بالنّار فقال : ﴿ سَيَصْلَى ناراً ذاتَ لَهَبٍ ﴾ (٣) يعني : ناراً تلتهب عليه .

#### وفي حديث آخر عن طارق بمعناه ، قال :

فلما أسلم النَّاس وهاجروا خرجنا من الرَّبَذَة نريد المدينة غتار من تمرها ، فلما دنونا من حيطانها ونخلها ، قلنا : لو نزلنا فلبِسْنا ثياباً غير هذه ، إذا رجل في طيمْرين (٤) له ، فسلّم وقال : من أين أقبل القوم ؟ قلنا : من الرَّبَذَة . قال : وأين تريدون ؟ قلنا : نريد هذه المدينة . قال : ماحاجتكم فيها ؟ قالوا : نمتار من تمرها . قال : ومعنا ظعينة لنا ، ومعنا جَمّل أحمر مخطوم (٥) . فقال : أتبيعون جملكم هذا ؟ قالوا : نعم بكذا وكذا صاعاً من

<sup>(</sup>١) عبد الله بن كثير، أبو معبد، أحد القراء السبعة، توفي سنة ١٢٠ هـ، انظر ترجمته في غاية النهاية: ١٤٥٠ ـ ٤٤٥

<sup>(</sup>٢) سورة المسد : ٢/١١١

<sup>(</sup>٣) سورة المسد : ٣/١١١

<sup>(</sup>٤) الطُّمُّر : الثوب الْخَلَق .

<sup>(</sup>٥) أي مزموم . الخطام : الزمام . اللسان : خطم .

تمر. قال : فما استوضعنا (۱) مما قلنا شيئاً . فأخذ بخطام الجمل ، فانطلق ، فلما توارى عنا بحيطان المدينة ونخلها . قلنا : ماصنعنا ؟ مابعنا جملنا ممن نعرف ، والأخذنا له ثمنا ؟ ! قال : تقول المرأة التي معنا : والله لقد رأيت رجلاً كأن وجهه شقّة القمر ليلة البدر ، أنا ضامنة لثمن جملكم .

#### زاد في آخر:

#### زاد في رواية :

وابدأ بمن تعول ؛ أمَّك وأباك وأختك وأخاك ، وأدناك أدناك . إذ أقبل رجل في نفر من بني يربوع أو قال : رجل من الأنصار ، فقال : يارسول الله ، لنا في هؤلاء دماً في الجاهلية ، (٢) فخذ لنا بثارنا(٢) . فقال : إنَّ أماً لا تجنى على ولد ـ ثلاث مرات .

#### قال ابن إسحاق:

وقر أبو سلمة بن عبد الأسد بن هلال بن عبد الله بن عَمَر بن مَخْزوم إلى أبي طالب الينعه ، وكان خاله ، فنعه ، فجاءت بنو مخزوم لتأخذه ، فنعهم ، فقالوا : ياأبا طالب ، منعت منا ابن أخيك ، أتمنع منا ابن أخينا ؟ فقال أبو طالب : أمنع ابن أخيى مما أمنع منه ابن أخي . فقال أبو لهب ـ ولم يتكلم بكلام خير قط ليس يومئذ نوصدق أبو طالب ، لا يسلمه إليكم . فطمع فيه أبو طالب حين سمع منه ماسمع ، ورجا نصره والقيام معه فقال شعراً يستجلبه بذلك : [ من الطويل ]

إن امراً أبو عُتَيْبَة عَمُّه لفي رَوْضَةٍ مِنْ أَنْ يُسَام المظالما

<sup>(</sup>١) أي لم يطلب منا أن نضع له في الثن .

<sup>(</sup>٢-٢) مستدرك على هامش الأصل .

أقـول لــه وأين منــه (١) نصيحتي ولاتقبلن الدهفر ماعشت خطية وحــاربُ فـــإنَّ الحربَ نِصْفُ ولن ترى

أبا مَعْتب ثَبّتُ سوادَك قسائما تُسَبُّ بها إمّا المّالاً هبطت المواسما أخا الحرب يُعْطى الضّيم إلا مسالما وولِّ سبيــلَ العَجْــز غيرَك منهم فإنَّك لم (٢) تُخْلَقُ على العَجْـز لازمــا

ثم أقبل أبو طالب على أبي لهب حين ظاهر عليه قومه ونصب لعداوة رسول الله على الله مَعَ من نصب له . وكان أبو لهب للخزاعية . وكان أبو طالب وعبد الله [ ٥٢/ب ] أبو رسول الله عليه والزُّبير لفاطمة بنت عرو بن عائذ بن عِمران ، فغمزه أبو طالب بأم له يقال لها : ساحيج قد شبب بها بعد ذلك حسان بن ثابت حين قاذف قريشاً . فقال أبو طالب : وأغلظ له في القول: [ من الكامل]

> مستعرض الأقــــــوام يخبرهم فاجعل فلانة واينها غرضا واسمع بوادر من حديث صادق إنّـــا بنــو أم الــزبير وفحلهـــــا فَحُرِمْتَ منا صاحباً ومؤازراً

غَــدُري ومــاإن جئتُ من غَــدُر لكرائم الأكف المسلم والصلهر يهـوينَ مثـلَ جَنَـادل الصَّخْر حَمَلَتُ بنــا للطّيب والطهر وأخـــاً على السّراء والضّر (١)

#### وعن أبي رافع قال:

كُنَّا آل عباس قد دخلنا في الإسلام ، وكنا نستخفى بإسلامنا ، وكنت غلاماً للعَبَّاس أنحت الأقداح (٥) ، فلما سارت قريش إلى رسول الله عليلة يوم بدر - (١) وكنا نستخفى يوم بدر(٦) \_ جعلنا نتوقع الأخبار ، فقدم علينا الْحَيْسُمان الْخُزَاعي بالخبر ، فوجدنا في أنفسنا قوة ، وسَرَّنا ماجاءنا من الخبر من ظهور رسول الله ﷺ ، فإني لجالس في صَفَّة زمزم أنحت

<sup>(</sup>١) في الأصل: مني .

<sup>(</sup>٢) في الأصل: إذا ، والمثبت من سيرة ابن إسحاق .

<sup>(</sup>٣) في الأصل : لن ، والخبر والأبيات في سيرة ابن إسحاق ، وتهذيب ابن هشام ، انظر تعليقنا رقم (٣) ص ١٢٦ من هذا الجزء .

<sup>(</sup>٤) الأبيات في سيرة ابن إسحاق : ١٣١ تحقيق حيد الله ، مع اختلاف في بعض الألفاظ .

<sup>(</sup>٥) جمع قَدَح ، وهو الذي يؤكل فيه . اللسان : قدح .

<sup>(</sup>٦-٦) مستدرك على هامش الأصل .

أقداحاً لى ، وعندي أم الفضل جالسة ، وقيد سَرَّنا ماجاءنا من الخبر ، وبلغنا عن رسول الله عَلَيْتُهِ إذ أقبل الخبيث أبو لهب بشر يجر رجليه ، قد كَبْتَهُ الله وأخزاه لما جاءه من الخبر حتى جلس على طُنْب الحجرة ، فقال النَّاس : هذا أبو سفيان بن حَرَّب قد قدم . فاجتم عليه النَّاس ، فقال : أبو لهب : هلمَّ إليَّ يابن أخي ، فعندك لعَمْري الخبر . فجاء حتى جلس بين يديه ، فقال له : يابن أخي خبر إناس . قال : نعم ، والله ما هو إلا أن لقينا القوم فمنحناهم أكتافنا يضعون السلاح فينا حيث شاؤوا ، ووالله مع ذلك مالمت النَّاس ، لَقينَا رجالٌ بيض على خيل (١) بُلُق لاوالله ما تُليق شيئًا - يقول : ما تبقى شيئًا -قيال: فرفعت طُنِّب الحجرة فقلت: [ ٥٥/ ] تلك والله الملائكة. فرفع أبو لهب يده، فضرب وجهى ضربة منكرة ، وثاورته (٢) ـ وكنت رجلاً ضعيفاً ـ فاحتملني فضرب بي الأرض ، وبرك على صدري يضربني ، وتقوم أم الْفَضْل إلى عمود من عُمُد الحجرة ، فتأخذه ، وتقول : استضعفته أنْ غاب عنه سيده ، وتضربه بالعمود على رأسه ، فيفلقه شَجّة منكرة . وقيام يجر رجليه ذليلاً ، ورماه الله بالْقدَسة (٢) ، فوالله مامكث إلا سبعاً حة ، مات ، ولقد تركه ابناه في بيته ثلاثاً ما يدفنانه حتى أنتن ، وكانت قريش تتقى هذه القرحة كما تتقى الطَّاعون ، حتى قال لهما رجل من قريش : ويحكما ألا تستحيان ، إن أباكما في بيتــه قد أنتن ؛ لاتدفنانه ؟ ! فقالا : إنا نخشى عدوى هذه القرحة . فقال : انطلقا ، فأنا أعينكما عليه . فوالله ماغسلوه إلا قذفا بالماء عليه من بعيد ؛ ما يدنون منه ، ثم إنهم احتملوه إلى أعلى مكة ، فأسندوه إلى جدار ، ثم رضموا(٤) عليه .

وعن عائشة أنها كانت لاتمر على مكان أبي لهب هذا إلاّ استترت بثوبها حتى تجوزه .

وفي حديث عُرُوَّة في الرَّضاع ، قال عروة :

وتُدوَيْبَة مولاة أبي لهب ، كان أبو لهب أعتقها ، فأرضعت النبي عَلِيَّة ، فلما مات أبو لهب أريّه بعض أهله في النوم بِشَرِّ حِيَبَة (٥) فقال له : ماذا لقيت ؟ فقال أبو لهب : لم

<sup>(</sup>١) في الأصل : خيلق ، وهو تصحيف .

<sup>(</sup>٢) المثاورة : المواثبة . اللسان : ثور .

<sup>(</sup>٣) هي بثرة تشبه العدسة تخرج في مواضع من الجسد من جنس الطاعون تقتل صاحبها غالباً . اللسان : عدس .

<sup>(</sup>٤) رضم الحجارة رضاً : جعل بعضها على بعض . اللسان : رضم .

<sup>(</sup>٥) أي بشر حال . اللسان : حوب .

ألق بعدكم رخاءً غير أني سُقيت (١) في هذه ما (٢) ؛ بعتاقي ثُوَيبة . وأشار إلى النَّقيرة التي بين الإبهام والتي تليها من الأصابع (٢) .

وعن أبي بن كعب قال : قال رسول الله عليه :

من قرأ ﴿ تَبَّتْ ﴾ أرجو أن لا يجمع الله بينه وبين أبي لهب في دار واحدة .

مرَّت دُرَّة ابنة أبي لهب برجل فقال : هذه ابنة عدوِّ الله أبي لهب . فأقبلت عليه ، فقالت : فكر الله أبي لنباهته وشَرَفه ، وترك أباك لجهالته . ثم ذكرت للنبي عَلِيلًا ماسمعَتْ . فخطب الناس فقال : لا يُؤْذَينَ مسلمٌ بكافر .

[ ٥٣/ب ] وعن أسهاء بنت أبي بكر قالت :

لما نزلت ﴿ تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَب ﴾ أقبلت الْعَوْراء أم جميل بنت حرب ، ولها ولولة ، وفي يدها فِهْر (٤) ، وهي تقول :

#### مذمماً أبينا الله ودينه قلينا الله وأمره عصينا

والنبيُّ عَلَيْتُهُ جالس في المسجد ، ومعه أبو بكر ، فلما رآها أبو بكر قال : يارسول الله ، قد أقبلت وأنا أخاف أن تراك . قال رسول الله عَلَيْتُهُ : إنها لن تراني . وقرأ قُرْآناً فاعتصم به كا قال . وقرأ ﴿ وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكُ وَبَيْنَ الَّذِيْنَ لا يُؤْمِنُونَ بالآخِرَةِ حِجَاباً مَسْتُوراً ﴾ (٥) فوقفت على أبي بكر ، ولم تر رسول الله عَلَيْتُهُ . فقالت : ياأبا بكر ، إني أخبرت أنَّ صاحبك هجاني . فقال : لا ، ورب هذا البيت ما هجاك . فولت وهي تقول : قد علمت قريش أني ابنة سيدها .

وقيل : إنَّ أمَّ جميل دخلَتُ على أبي بكر ، وعنده رسول الله عَلِيْتُهُ ، فقالت : يابن أبي

<sup>(</sup>١) في الأصل : شفيت ، وهو تصحيف .

 <sup>(</sup>٢) أي ماء . وفي الأصل : مى ، وقد أشير في الهامش بحرف ط . وقد حكي عن بعضهم : اسقني ما ،
 مقصور . اللسان : موه .

<sup>(</sup>٣) يعني أن الله سقاه ماء في مقدار نقرة إبهامه لأجل عتقها . شرح المواهب : ١٣٨/١

<sup>(</sup>٤) هو الحجر ملء الكف، وقيل هو الحجر مطلقاً. اللسان: فهر.

<sup>(</sup>٥) سورة الإسراء : ١١/٥٥

قحافة ، ماشأن صاحبك ينشد من الشّعْر ؟ فقال : ماصاحبي بشاعر ، وما يدري ماالشعر . فقال فقال : أليس قد قال : ﴿ فِي جِيْدِهَا حَبْلٌ مِنْ مَسَد ﴾ (١) فما يدريه ما في جيدي ؟ فقال النبي مَلِي الله عندي أحداً ؟ فإنها لَنْ تراني . قال : جُعل بيني وبينها حجاب . فسألها أبو بكر ، فقالت : أتهزأ بي يابن أبي قحافة ؟ والله ما أرى عندك أحداً .

وفي حديث بمعناه أنها قالت لأبي بكر: أنت عندي مصدّق . وانصرفَت . قلت : يارسول الله : لم ترك ؟ قال : لا ، لم يزل ملك يَسترني منها بجناحه .

توفي أبو لهب سنة اثنتين من الهجرة بعد وقعة بدر بسبع ليال ، ودفن بمكة ، وهو ابنُ سبعين سنة .

قال أبو الحسين عاصم بن الحسن العاصمي  $^{(1)}$ : [ من الطويل ]

عليك بتقوى الله في كلِّ حالة ولاتترك التَّقْوى اتَّكالاً على النَّسبُ فقد رَفَع الإسلامُ سلمانَ فارسٍ وقد وضع الْكُفُر الشريف أبا لَهَبُ

#### [ ١٥٠ ] ١٢٠ - ابن لؤلؤ الكاتب

من دمشق ، من شعره : [ من المديد ]

<sup>(</sup>١) سورة المسد : ١١١/٥

<sup>(</sup>٢) ينسب البيتان إلى الإمام على بن أبي طالب رضي الله عنه مع اختلاف في اللفظ. انظر الديوان: ١٢

# حرف الميم

# ١٢١ ـ أبو محمَّد الأنْصاري

له صحبة ، ويقال شهد بدراً . ويقال اسمه : قيس بن عباية بن عبيد بن الحارث بن عبيد الخولاني ، حليف بني حارثة بن الحارث ، من الأوس .

حَدَّث مُولَى لرويفع بن ثابت أن رجلاً من أصحاب النبيِّ عَلِيْلِيَّةُ اشترى جارية بربرية بمئتي دينار ، فبعث بها إلى أبي محمد البدري من أصحاب النبي عَلِيْلِيَّهُ ، وكان بَدْريا ، فوهب له الجارية البربرية ، فلما جاءته قال : هذه من الحجوس التي نهى النبي عَلِيْلِيَّهُ عنها ، وعن الذين أشركوا . قال : فحدَّث أنَّ ابن عم له أشركوا . قال : فحدَّث أنَّ ابن عم له مات بالمغرب ، وكان بَدْرياً .

حدّ الْمَخْدَجِيُّ ، رجل من أهل الشام ، كان قد لَزِمَ عبادة بن الصّامت حتى أنزله منزلة العبد سيده ، وكان يُسافر معه إذا سافر ، ويخرج معه إذا خَرَج ، ويدخل معه إذا دخل ، ليس يفرق بينها إلاّ أن يدخل عبادة إلى أهله ، قال الْمَخْدَجِيّ : فجئت يوماً مجلس عبّادة ، فلم أجده ، ووجدت أبا محمد من بني النّجَّار ، من أصحاب رسول الله عَلَيْ قد خَلَفَه ، فالناس يسألونه ، فكان فيا سألوه عنه الوتر : أواجب هو مثل المكتوبة ؟ قال : نعم ، فأنكرتها في نفسي ، ثم قلت ، حتى أسأل عبادة عنها لاأنساها . فذهبت إلى بيته فقالوا لي : أخذ على الساحل آنفاً فعقبت على إثره حتى جئته ، فقلت له : إن أبا محمد جلس آنفاً في مجلسك . فسألوه عن [ ٤٥/ب ] الوتر أواجب هو مثل المكتوبة ؟ قال : نعم . فقال غير عبادة : كذب أبو محمد ، سمعت رسول الله عيها يقول : خَمْسُ صلوات كتبها الله على عبادة ، من جاء بها لم يتركها ولم يضيّعها استخفافاً بحقها ؛ كان له عند الله عَهْدُ ألاّ يعذّبه ، وإن شاء رَحمَه .

وفي رواية : كان له عند الله عهد أن يُدْخلَه الْجَنَّة .

وفي حديث : بهنَّ الْجَنَّة .

قال عبد ربه : والوترسُنَة أمر بها رسول الله عَلِينَة ، وصلاها المسلمون ، لا ينبغي تركها .

قوله: الوتر حَقِّ : أي واجب. يقال: حَقُّ الأمر: أي وجَبَ . وقوله: كذب أبو محمد: لم يذهب به إلى الكذب الذي هو الانحراف عن الصّدُق ، والتعبّد للزّور، وإنما أراد أنه زلَّ في الرأي وأخطأ في الفتوى ؛ وذلك أن حقيقة الكذب إنما تقع في الإخبار، ولم يكن أبو محمد في هذا مخبراً عن غيره ، وإنما كان مفتياً عن رأيه ، وقد نزَّه الله عَزَّ وجَلَّ أقدار الصّحابة رضي الله عنهم عن الكذب وشهد لهم (١) في محم كتابه العزيز بالصّدق والعدالة فقال : ﴿ وَالّذِينَ آمَنُوا باللهِ وَرَسُلِهِ أُولئك هم الصّديقون والشّهَنَاء عند ربّهم ﴾ (٢) ولأبي محمد هذا صحبة ، وهو من الأنصار من بني النّجّار، واسمه : مسعود بن زيد بن سبيع .

قال : وقد يجري الكذب مجرى الخطأ في كلامهم ، ويوضع موضع الْخَلْف ، كقولهم : كذب سمعي ، كذب بصري . وقال عَلَيْتُم للرجل الذي وصف له العسل : صدق الله ، وكذب بطن أخيك . ونظير هذا قول عران بن حصين لتمرّة بن جُنْدب ، قال سمرة في الْمُغْمَى عليه : يصلي مع كل صلاة صلاة حتى يقضيها . فقال له عران بن حصين : كذبت ، ولكنه يصليها معا ؛ يريد أخطأت .

ومن ذلك حديث البراء بن عــازب . قــال : حــدث البراء بن عــازب ـ وهـو غير كذوب ـ قال : سمع الله لِمَنْ حَمِـدَه . لم كذوب ـ قال : سمع الله لِمَنْ حَمِـدَه . لم يحن منا رجل ظهره للسجود حتى يضعَ رسول الله عَمَّاتِيَّ جبينه [ ٥٥/ ] على الأرض .

قوله : غير كذوب : أي غير مظنون به الخطأ ، أو غير مجرّب عليه الغلط في الرواية . يصفه بالحفظ والإتقان .

<sup>(</sup>١) في الأصل : له ، وهو وهم .

<sup>(</sup>٢) سورة الحديد : ١٩/٥٧

وقيل : اسم أبي محمد مسعود بن أوس . شهد بدراً وأحداً والْخَنْدق ، والمشاهد كلُّها مع سيدنا رسول الله عليه .

وتوفِّي في خلافة عمر بن الْخَطَّاب ، وليس له عَقِب . وشهد فتح مصر .

### ١٢٢ ـ أبو عمَّد الْكَلْبي

حدَّث عن مكحول أن أبا الدرداء قال : قال لي رسول الله ﷺ :

كيف أنت ياعويمر إذا قيل لك يوم القيامة ، أعلمت أم جهلت ؟ فسإن قلت : علمت . قيل لك : فما كان عذرك علمت . قيل لك : فما كان عذرك فيا جهلت ؟ ألا تعلمت ؟

# ١٢٣ - أبو محمَّد الدِّمَشْقِي

إن لم يكن الكلبي فهو غيره .

حدَّث عن ربيعة بن يزيد ، عن أبي إدريس الْحَوْلاني عن مؤذن رسول الله يَهِيُّةِ قال : قال رسول الله يَهِيُّةِ :

عَلَيْكُمْ ، وإن قيام الليل ، فإنه دَأْب الصَّالِين قبلكُمْ ، وإن قيام الليل قُرْبَة إلى الله ، وتكفير للسَّيِّئَات ، ومَنْهَاةً عن الإثم ، ومَطْرَبَةً للدَّاء عن الجسد .

# ١٢٤ ـ أبو محمَّد الْكَلاعي

حدَّث عن ابن جُرَيج ، عن عطاء ، عن ابن عباس قال : قال النبي عَلَيْ : من أُهديت له هدية ، وعنده قوم ، فهم شركاؤه فيها .

# ١٢٥ ـ أبو محمَّد الْقُرَشِي

قال : سألت الأوْزاعي ، فقلت : ياأبا عمرو ، هذا جيش عبد الله بن علي قـد جـاء ، فنبيعهم علفاً ؟ قال : لا ، ولا إبرة .

# ١٢٦ ـ أبو محمَّد الدِّمَشْقِي الْقُرَشِي

من ولد الحارث بن عبد الْمُطَّلب.

حدَّث عن إبراهيم بن [ أبي ](١) عَبلة ـ وكانت له ناحية من عمر بن عبد العزيز ـ قال :

كان عطاء الخراساني يتكلم بعد الصلاة في بيت المقدس فتكلم [ ٥٥/ب ] رجل من المؤدبين ، فقال رجل : من هذا ؟ قال : أنا ياأبا المقدام . قال : اسكت . قال : ولِمَ ؟ قال : إنا نكره أن نسم الخير من غير أهله .

# ١٢٧ - أبو محمَّد الطرابُلُسي

حدَّث عن أبي معمر ، عن الحسن قال :

هِمَّة العلماء الرِّعاية ، وهمَّة السُّفهاء الرُّواية .

# ١٢٨ ـ أبو محمَّد الأنْصَاري

قال: قرأت على حجر ببيت الْمَقْدس:

رأس الغنى القنوع ، ورأس الفقر الخضوع .

وقال : قرأت على حيجر بدمشق :

كلِّمْ من شئت ، فأنت نظيره ، واستغن عمن شئت ، فأنت أميره ، واخضع لمن شئت ، فأنت أسيره (٢) .

قال : وقرأت على حجر عند جُبٍّ :

كل من أحوجك الدهر إليه ، فتعرضت له ، هنت عليه .

<sup>(</sup>١) مابين حاصرتين ليست في الأصل ، وقد استدركناها من الإكال : ٢٠٨/٦

<sup>(</sup>٢) على هامش الأصل : المحفوظ : استغن عمن شئت فأنت نظيره ، وأنعم على من شئت فأنت أميره ، واحتج لمن شئت فأنت أسيره .

# ۱۲۹ ـ أبو محمد بن الْعَبَّاس الْعَبَّاس الْعَبَّاس الْعَمَّار ، الدَّمَشْقِي

حَدَّث عن خالد بن يزيد بسنده ، عن أبي هريرة ، عن النبي ﷺ قال : نعْم السَّحُور التَّمْر ، ونِعْمَ الإدَام الْخَلُّ ، ورحم الله المتسحِّرين .

# ١٣٠ - أبو محمَّد الْمَعْيُوفي

قال على بن محمد الْمَعْيوفي :

كان عبد العزيز الْمُطَرِّز صاحب قلب طيب ، لا يقدر أن يسمع شيئاً إلا وَجَدَ وَجُداً عظيماً تعود بركته على الحاضرين معه . وكان شيخُنا أبو محمد المعيوفي أيضاً صاحب قلب لاتسل عنه ، وفيه حضور واجتاع . فكانا إذا اجتمعا ، فإنما هو يوم سُرور ومناحة .

# ١٣١ - أبو محمَّد بن فَضَالة الفقيه

حدَّث عن المسيّب بن واضح بسنده إلى أنس بن مالك قال :

كان لرسول الله ﷺ ناقة ، يقال لها الْعَضْبَاء ، فكانت لاتَسْبَق . فجاء أعرابي على قعود (١) له فسبَقَها ، فاشتد ذلك على المسلمين . قالوا : أسبقت الْعَضْبَاء يارسول الله ؟ قال : إنَّ حقاً على الله أن لا يرفع في الدُّنيا شيئاً إلاَّ وضَعَه .

# [ ١٣٢ - أبو محمد بن الصفر ابن السَّري ، الْخُرَاساني ، الْخُرَّا

حدَّث سنة خمس عشرة وثلاث مئة بدمشق (٢) عن عمار بن الحسن (٢) بسنده إلى أنس بن مالك قال : قال رسول الله عليه :

رَحِمَ اللهُ عبداً أصلحَ مِنْ لسانه .

<sup>(</sup>١) القعود من الإبل : ماأمكن أن يركب ، وأدناه أن تكون لـه سنتــان ، ثم هو قعود إلى أن يثني فيــدخل في السنة السادسة ، ثم هو جمل . اللسان : قعد .

<sup>(</sup>٢-٢) مستدرك على هامش الأصل .

# ١٣٣ - أبو محمَّد الْغَزْنَوي الفقيه

يعـــــوض (۱) أو يسلي أو ينسي كفى رُزْءاً لنفسي فقــــــد نفسي

إذا سَرَّ منها جانبُّ ساء جانبُ على ذاهب منها ، فإنسك ذاهبُ وهو مأخوذ من قوله: [ من الطويل ] ومِنْ عَجَب الـدُّنيــا بــأن صروفَهــا ولاتكتحــل عينـــاك منهــا بعَبرة

### ١٣٤ - أبو مالك الأَشْعري

له صحبة . واختُلِف في اسمه ، فقيل : كعب بن عماصم ـ وهو أظهر ـ وقيل : عامر بن الحارث بن هانىء بن كلثوم . وقيل : الحارث بن الحارث ، وقيل : عبيد ، وهو وهم .

حدَّثُ أبو مالك قال : قال رسول الله ﷺ في حجة الْوَدَاع ، في أوسط أيام الأضحى :

أليس هذا اليوم الحرام ؟ قالوا : بلى . قال : فإن حرمة [ ما ] بينكم إلى يوم القيامة كحرمة هذا اليوم . ثم قبال : ألا أنبئكم من المسلم ؟ من سلم المسلمون من لسانه ويده ، وأنبئكم من المؤمن ؟ من أمنه المؤمنون على أنفسهم ودمائهم ، وأنبئكم من المهاجر ؟ من هَجَر السيّئات ، وهي ما حرم الله ، المؤمن حرام على المؤمن كحرمة هذا اليوم ، لحمه حرام عليه أن يأكله ، ويغتابه بالغيب ، وعرضه عليه حرام أن يخرقه ، ووجهه حرام عليه أن يلطمه ، وحرام عليه أن يدفعه دفعة تعنيه الله وحرام عليه أن يدفعه دفعة تعنيه الله وحرام عليه أن يدفعه دفعة تعنيه الله عليه عليه عليه عليه أن يدفعه دفعة تعنيه وحرام عليه أن يدفعه وحرام أن يدفع وحرام أن يدفعه وحرام أن يدفع وحرام أن يدفع وحرام أن يدفع وحرام

#### قام ربيعة الْجُرَشي في النَّاس فقال:

يا أيها الناس ، إن الله قد أحل كثيراً طيباً ، وحَرَّم قليلاً خبيثاً ، فما يؤمن أحدكم أن يقع في معصية من معاصي الله ، فيسخمه [ ٥٦/ب ] الله قرداً أو خنزيراً . فقال رجل من

<sup>(</sup>١) في الأصل : يعرض ، وهو تصحيف ، والمثبت من الديوان : ١١٦٨/٣ فالبيتان ثمة مع اختلاف في اللفظ .

<sup>(</sup>٢) أي يقصده ، انظر اللسان : عنا ، وانظر مجم الزوائد : ٢٦٨/٣ ـ ٢٦٩ وما بين حاصرتين منه .

ناحية الناس: والله ليكونن ذلك. قال: فتطاولت فإذا هو عبد الرحمن بن غَنْم الأشعري. فلما فرغ ربيعة، قت إليه، فإذا ربيعة قد بدرني إليه، فأخذ بيده فانتحاه فجلست قريباً منها، فأخذا ينظران إليَّ المرَّة بعد المرَّة، فعلمت أن مجلسي قد ثقل عليها، فقمت فأتيت أهلي، فما قرَّتني نفسي حتى رجعت إلى المسجد، وإني لأتبواً منه مجلساً أنظر إلى أبوابه كلها، فإذا أنا به، فقمت إليه، فقلت: قد هجرت الرواح؟ قال: أجل، علمت أن المسجد ليس فيه أهله، فأحببت أن أعره حتى يجيء أهله. فقلت: رحمك الله، يمين حلفت عليها اليوم إذ قال ربيعة: ما يؤمن أحدكم أن يقع في معصية من معاصي الله، فيسخه الله قرداً أو خنزيراً. فحلف لا يستثني ليكونن ذلك [قال] حدثني أبو عامر(٢) أو أبو مالك، والله عين أخرى وماكذَبني أنه سمع رسول الله عَلَيْ يقول: ليكونن في أمتي أقوام يستحلون المخز والحرير والحمر والمعازف، وَلَيَسْزِلنَّ أقوام إلى جَنْب عَلَم يروح عليهم بسارحة (٢) لهم فيأتيهم آت لحاجته فيقولون ارجع إلينا غداً، فيبيتهم الله، علم عليهم عليهم عليهم عليهم أخرين قرَدة وخَنَازيرَ إلى يوم القيامة.

وعن أبي مالك الأشعري ، عن رسول الله عِلَيْ أنه قال :

ليشرَبَنَ أَناس مِنْ أَمتِي الخر ، يسمونها بغير اسمها ، وتضرب على رؤوسهم المعازف ، ويخسِفُ الله بهم الأرض ، ويجعل منهم قِرَدة وخنازير .

حدَّث هشام بن الغاز ، عن أبيه ، عن جَدِّه قال :

قال يوماً لأهل دمشق : ياأهل دمشق ، والله ليكونَنَّ فيكم الخسف والمسخ والْقَدْف . قال يوماً لأهل دمشق ، فال : وكان ينزل عليه ، فراح قالوا : وما يدريك ياربيعة ؟ قال : هذا أبو مالك فسلوه . قال : وكان ينزل عليه ، فراح به إلى المسجد . فقالوا له ما يقول ربيعة ، فقال : [ ٢٥٧ ] سَعِعْتُ رسولَ الله عَلَيْكُم يقول : في أمتي الخسف والقذف . قال : قلنا : فيم يارسول الله ؟ قال : باتخاذهم القينات وشربهم الْخُمور .

<sup>(</sup>١) مابين حاصرتين ليس في الأصل ، والمثبت من تاريخ ابن عساكر س : ٨٠/١٦ آ

<sup>(</sup>٢) هو عبيد بن وهب ، أبو عامر الأشعري . الإصابة : ت( ٥٣٥٩ )

<sup>(</sup>٣) أي بغنم تسرح .

<sup>(</sup>٤) في الأصل : عنهم ، وهو تصحيف . والمعنى : يوقع الجبل عليهم فيهلكهم . انظر إرشاد الساري : ٣٠٥/٨

وحدَّث كعب بن عاصم ، عن النبي عَلِي قال : ليس من الْبِرِّ الصِّيامُ في السَّفَر .

وعامر بن الحارث قَدِمَ على رسول الله مُرْتِيَّةٍ في السفينة .

وعن حبيب بن عُبَيد أنَّ النبي إللهُ قال:

اللهم ، صَلِّ على عُبَيْد أبي مالك الأشعري ، واجعله فوق كثير من النَّاس(١) .

جَمَعَ أبو مالك الأَشْعري قومَه فقال: يامعشر الأَشعريين ، اجتمعوا واجمعوا نساء م وأبناء م ، أعلم صلاة رسول الله ويقي الله على بالمدينة بنا . فاجتمعوا وجمع اساء م وأبناء م ، فتوضأ ، فأراهم كيف يتوضأ ، فأخفى (٢) الوضوء إلى أماكنه ، حتى لما أن فاء الفيء وانكسر الظلل قيام فأذن وصف الرّجال في أدنى الصف ، وصف الولدان خلفهم ، وصف النساء خلف الولدان ، ثم أقيام الصّلاة فتقدم ، ورفع يديه وكبّر ، فقرأ بفاتحة الكتاب وسورة يسرهما ، ثم كبرّ فركع . فقال : سبحان الله وبحمده - ثلاث مرات - ثم قال : سمع الله لمن حمده . ثم استوى قائماً ، ثم كبرّ وخرّ ساجداً ، ثم كبرّ فرفع رأسه ، ثم كبر فانتهض قائماً ، فكان يكبر في أول ركعة ست تكبيرات ، وكبرّ حين قام إلى الموم بوجهه فقال : احفظوا تكبيري ، وتعلّموا الركعة الثالثة ، فلما قضى صلاته أقبل إلى القوم بوجهه فقال : احفظوا تكبيري ، وتعلّموا ركوعي وسجودي ، فإنها صلاة رسول الله ويهيئة التي كان يصلّي بنا هذي الساعة من النهار . ركوعي وسجودي ، فإنها صلاة رسول الله ويهيئة التي كان يصلّي بنا هذي الساعة من النهار . واعقلوا واعلموا أن لله عباداً ليسوا بأنبياء ولاشهداء يغبطهم النبيون والشهداء على مجالسهم وقربهم من الله عزّ وجل [ فجاء رجل من الناس ، ليسوا بأنبياء ولاشهداء يغبطهم الأنبياء والشهداء على مجالسهم وقربهم من الله عباسهم وقربهم من الله عز وجل ؟ ! آ(٢) انعتهم لنا - حلّهم لنا - شكلهم والشهداء على عبالسهم وقربهم من الله عز وجل ؟ ! آ(١) انعتهم لنا - حلّهم لنا - شكلهم والشهداء على عبالسهم وقربهم من الله عز وجل ؟ ! آ(١) انعتهم لنا - حلّهم لنا - شكلهم والشهداء على عبالسهم وقربهم من الله عز وجل ؟ ! آ(١) انعتهم لنا - حلّهم لنا - شكلهم والشه عز وجل ؟ ! آ(١) المناب الناس الناب الناس الناس الناس الناب الناس الناب ال

<sup>(</sup>١) الحديث في مسند الإمام أحمد: ٣٤٢/٥ . وقال ابن عساكر س: ٨١/١٩ : هذا وهم ، إنما الحفوظ على عبيد أبي عامر ، وقد تقدم في ترجمة عبيد بن وهب .

<sup>(</sup>٢) أي أظهره . اللسان : خفا ، وهي من الأضداد ، وفي مسند الإمام أحمد : ٣٤٣/٥ فأحص .

<sup>(</sup>٣) ما بين حاصرتين ليس في الأصل ، والمثبت من مسند الإمام أحمد : ٢٤٢/٥ وانظر أيضاً تاريخ ابن عماكر س : ٨١/١٩ ب

فتروَّح رسول الله عَلَيْتُهِ [ ٥٧/ب ] بسؤال الأعرابي . فقال رسول الله عَلَيْتُهِ : هم ناس من أفناء (١) الناس ، ونوازع القبائل ، لم تتصل بينهم أرحام متقاربة ، تحابوا في الله وتصافوا ، يضع الله لهم يوم القيامة منابر من نور فيجلسهم عليها ، فيجعل وجوههم نوراً ، وثيابهم نوراً ، يفزع الناس يوم القيامة ولا يفزعون ، هم أولياء الله ، لاخوف عليهم ولاهم يحزنون .

قال كعب بن عاصم الأشعري: ابتعت قمحاً أبيض ورسول الله على حين مأتيت به أهلي ، فقالوا: تركت القمح الأسمر الجيد وابتعت هذا ؟ والله ، لقد أنكحني رسول الله على إياك وإنك لعيي اللسان ، دميم الجسم ، ضعيف البطش . فصنَعَتْ منه خبزة ، فأردت أن أدعو عليها أصحابي الأشعريين ، أصحاب الصفة . فقلت : أتجشأ من الشبع وأصحابي جياع ؟! فأتت رسول الله على تشكو زوجها وقالت : انزعني من حيث وضعتني . وأرسل إليه رسول الله على فجمع بينها ، فحدثه حديثها . فقال رسول الله على خبيفة الحمار ، أو شيئا غير هذا ؟ قالت : لا . قال : فلعلك تريدين أن تختلعي فتكوني كجيفة الحمار ، أو تبغين ذا جَمَّة فينانة ، على كل جانب من قصته شيطان قاعد ؟ ألا ترضين أني أنكحتك رجلاً من نفر ما تطلع الشمس على نفر خير منهم ؟ قالت : رضيت . فقامت المرأة حتى قبلت رأس زوجها ، فقالت : لأفارق زوجي أبداً .

#### وعن أبي مالك :

أنه قَدِمَ هو وأصحابُه في سفر ، ومعه فرس أبلق ، فلما أرسلوا وجدوا إبلاً كثيرة من إبل المشركين فأخذوها ، فأمرهم أبو مالك أن ينحروا منها بعيراً فيستعينوا به ، ثم مضى على قدميه حتى قدمَ على النبي عَلِيلَةٍ ، فأخبره بسفره وأصحابه ، والإبل التي أصابوا ، ثم رجع إلى أصحابه . فقال الذين عند رسول الله عَلَيلَةٍ : أعطنا [ ٥٨/ ] يا رسول الله من هذه الإبل . فقال : اذهبوا إلى أبي مالك . فلما أتوه ، قسمها أخماساً ، خمساً بعث [ به ] الله رسول الله عَلَيْتَةً ، وأخذ ثلث الباقي بعد الخس ، فقسمه بين أصحابه ، والثلثين الباقين بين

<sup>(</sup>١) أي لم يعلم بمن هو ، الواحد : فنو . النهاية : فنا .

<sup>(</sup>٢) في الأصل: الذي .

<sup>(</sup>٣) مابين حاصرتين ليس في الأصل والمثبت من تاريخ ابن عساكر س: ٨٢/١٩ آ .

المسلمين ، فقُسِم بينهم ، فجاؤوا إلى رسول الله عَلَيْتَةٍ فقالوا : مارأينا مثلما صنع أبو مالك بهذا الْمَغْنم ! فقال رسول الله عَلِيْتَةٍ : لو كنت أنا ماصنعت إلاّ كا صنع .

وعن شُرَيح بن عُبيد الْحَضْرمي أن أبا مالك الأشعري لما حضرته الوفاة قال : ياسامع الأشعريين ، ليبلغ الشَّاهد منكم الغائب ، أني سمعت رسول الله عَلَيْتُم يقول : حُلُوة الدُّنيا مُرَّة الاَّنيا مُرَّة الاَّنيا حُلُوة الاَّنيا حُلُوة الاَّخرة .

توفّى أبو مالك في زمن عمر بن الخَطَّاب.

وطُعِنَ (١) معاذ وأبو عُبيدة وشُرَحْبيل بن حَسَنة ، وأبو مالك في يوم واحد .

#### ١٣٥ ـ أبو مَخْرَمة السَّعْدي

من أهل دمشق

كان عبد الله بن أبي زكريا ، وأبو خرمة ، وغيرهم من التابعين يغزون عليهم تبابين إلى الرّكبتين تحت السراويلات مخافة السّلب ، ويكرهون لبس التّبّان الذي لا يستر شيئاً إلا العورة ، وكان أبو خرمة لا يغيّر شَيْبَه .

قال عبد الرحمن بن يزيد بن جابر ، ومعنا مكحول : أنَّ رجلاً مَرَّ بكرم بأرض الروم ، فقال لغلامه : أعطني مخلاتي حتى آتيكم من هذا العنب . فأخذها ، ثم دفع فرسه . فبينا هو في الكرم إذا هو بامرأة على مثل سرير لم ينظر إلى مثلها قط . فلما رآها صَدَّ عنها بوجهه ، فقالت : لا تصد عني ، فإني زوجتك ، وامضٍ أمامك فسترى ما هو أفضل مني . فضى ، فإذا هو بأخرى مثلها فقالت له مثل ذلك . وأظنه أبا مَخْرمة .

قال عطاء بن قرّة:

كنا مع أبي مخرمة فما عدا أن جاءنا من ذلك العنب ، فوضعه ودعا بقرطاس ودواة

<sup>(</sup>١) أي أصابه الطاعون . اللسان : طعن . والمقصود به هنا طاعون عَمَواس . انظر الكامل : ٥٥٨/٢ ـ ٥٦٠

وكتب وصيته [ ٥٨/ب ] فلما رآه أبو كريب<sup>(١)</sup> كتب وصيته ، ثم قام مقاتل الليثي فكتب وصيته ، ثم قام عمار بن أيوب فكتب وصيته ، ثم قام عوف اللَّخْمي فكتب وصيته ، ثم لقينا برُجان (٢) فما بقي من هؤلاء الخسة أحد إلا قتل . قال : ولم نكتب نحن وصايانا فلم نقتل .

#### قال سعيد:

لا نعلم أحداً رأى الحور العين عياناً ، إلا في المنام ، إلا ما كان من أبي مخرمة ، فإنه دخل كرماً لبعض حاجته فرأى الحور عياناً في قُبَّتها ، وعلى سريرها ، فلما رآها صرف وجهه عنها فقالت : إليَّ ياأبا مخرمة ، فإني أنا زوجتك ، وهذه زوجة فلان ، وهذه زوجة فلان ، فانصرف إلى أصحابه فأخبرهم ، فكتبوا وصاياهم ، ولم يكتب أحد وصيته إلا استشهد .

#### قال سليمان بن حبيب:

بينا أنا أطرّف في سوق حمص ، إذا أنا بعبد الله بن أبي زكريا ، وأبي مَخْرمة (٢) \_ وكان يتيا في حجر أبي الدَّرْداء \_ قال : قلت : أبن تريدان ؟ قالا : نريد أبا أمامة . قلت : أفلا أنطلق معكا ؟ قالا : بلى ، إن شئت . فأتينا أبا أمامة ، فدخلنا ، فتحدّث ، ثم ذكر الكذب فعظّم منه مالم أسمع أحداً عظم منه ماعظم يومئذ أبو أمامة ، ثم قال : إن الله يأمركم أن تنفقوا في سبيله ، وجعل لكم الحسنة بعشر أمثالها إلى سبع مئة ؛ أضعاف كثير ، وقال : ﴿ وما أَنْفَقَتُمْ مِنْ شيء فهو يُخْلِفُهُ ﴾ (١) ثم إنكم تبخلون على الله ، أما والله ، لقد فتحت الفتوح بأسياف ماحليتها الذهب والفضة ولكن حليتها الآنك والحديد .

#### وفي حديث عن سليمان بن موسى قال :

بينا أنا في سوق حمص في بعض ما كنت أعرو<sup>(٥)</sup> إذا أنا بعبـ الله بن أبي زكريا وأبي خرمة ، قلت : أين تريدان ؟ قالا : نريد أن نأتي أبا أمامة \_ الحديث .

<sup>(</sup>١) كذا في الأصل ، وقد سلفت ترجمته برقم (١١٤) وفيها « أبو كرب » .

<sup>(</sup>٢) انظر تعليقنا رقم (٢) ص ١٢١ من هذا الجزء .

<sup>(</sup>٣) في الأصل: وأبي محمد ، وهو تحريف ، والمثبت من تاريخ ابن عساكر س: ٨٢/١٩ ب.

<sup>(</sup>٤) سورة سبأ : ٣٩/٣٤

<sup>(</sup>٥) أي أطلب . اللسان : عرا .

#### ١٣٦ ـ أبو مُدْرِك

أظنه عبد الله بن مُدُرك

حَدَّث عن عَبَاية بن [ رفاعة بن ](١) رافع ، عن رافع بن خَديج : مَرَّ علينا رسول الله ﷺ يوماً ونحن نتحدث فقال :

ما تحدثون ؟ قلنا : نتحدَّث عنك يما رسول الله [ ٥٩/أ ] قال : تحدثوا ، وليتبوأ من كذب علي مقعده من جهنم . قال : ومضى رسول الله عَلَيْتُ لحاجته ، وقد نكص القوم وأمسكوا عن الحديث ، وهمهم ما سمعوا من رسول الله عَلَيْتُ . فقال : ما شأنكم لا تحدثون ؟ قالوا : الذي سمعنا منك يا رسول الله . قال : إني لم أرد ذلك ، إنما أردت من تعمَّد ذلك . قال : فتحدثنا .

وحدَّث عن عُرُوة بن الزَّبير ، عن أمه أسهاء ابنـة أبي بكر أنهـا قـالت : ذبحنـا فرسـاً ، فأكلنا منه نحن وأهل بيت النبي ﷺ .

#### ١٣٧ ـ أبو مذكور الخَوْلاني

قال أبو مُعَيَّد : جماورنا (٢) شيخ من خَوْلان [كان ] (٦) ذا عبادة وعِلْم يكنى : أبا مذكور .

قال: أخذ بيدي يوماً فوقف بي على طريق الزِّة (أ) الآخذ إلى باب دمشق ، فقال: أراني أبو إدريس عائذ الله الخَوْلاني هذا الموضع كا أريتك. فقال: يتداعى النَّاسُ بدمشق بدعوى جاهلية ، تقطع فيها الأرحام ، وتركب فيها الآثام ، ويضاع فيها الإسلام ، كأنكم بالخيل تعدو [ بردى ] (أ) في هذا النَّقُب (١) ، لا يرعون لله جلالة ، ولا يخافون معاداً. قال أبو مُعَيْد فقلت للرجل: هل لذلك وقت ؟ قال: نعم ، اعدد خسة ولاة من بني العَبَّاس.

<sup>(</sup>١) ما بين حاصرتين ليس في الأصل ، والمثبت من تقريب التهذيب : ٤٠٠/١

<sup>(</sup>٢) في الأصل : جاونا ، وهو تصحيف ، والمثبت من تاريخ ابن عساكر : ٨٣/١٩ ب

<sup>(</sup>٣) مابين حاصرتين ليس في الأصل ، والمثبت من تاريخ ابن عساكر س : ٩٤/١٩ أ .

<sup>(</sup>٤) قرية بينها وبين دمشق نصف فرسخ . اتصلت الآن بالمدينة ، وأصبحت حياً من أحيائها .

<sup>(</sup>٥) في الأصل بياض ، وفي ابن عساكر س: ٨٣/١٨ ب تردا ، وأظنها مصحفة عن بردى . وهو ما أثبتُه .

<sup>(</sup>٦) النقب : الطريق ، وقيل : الطريق الضيق في الجبل . اللسان : نقب .

قال أبو العَبَّاس : كان هذا أمارات فتنة أبي العَمَيْطَر ، وهو الذي خرج بالمزة في أيام الخامس من بني العباس محمد بن زبيدة (١) .

قالوا : هذا وهم ، وإنما هي فتنة أبي الهيذام(٢) .

## ١٣٨ - أبو مُرَجّى القُرَشي مولاهم ، الْمُوَقّري

من أهل المُوَقِّر: حصن بالبَلْقاء من ناحية دمشق.

حدَّث عن عبد الواحد بن قيس قال: سمعت أبا أمامة الباهلي يقول: قال رسول الله عليه :

يا بن آدم ، لك مانويت ، وعليك ما اكتسبت ، وأنت مع من أحببت ، ومن مات بطريق كان من أهل ذلك الطريق .

وفي حديث مثله : يابن آدم ، لك ما قدَّمت ، وعليك ما اكتسبت ـ الحديث .

#### [ ٥٩/ب ] ١٣٩ - أبو مَرْحُوم العَطَّار

أحد الصالحين.

قال يحيى بن جابر:

خرجت أنا وخالد بن مَعْدان وأبو الزَّاهرية ، وأبو مرحوم العَطَّار ، نريد بيت المقدس فنزلنا الله منزلاً بفلَسْطين ، فقال لنا رجل : إن هذه أرض مَسْبَعة فلا تنزلوها ، فنزلنا وبتنا فيها ، فجاء السَّبُع ، فقام إليه خالد بقوسه ، فقال له أبو مرحوم : أبالقوس تقوم إليه يا خالد ؟! فمشى إليه أبو مرحوم في قيصه حتى دنا منه ، فقال له : أنت كلب من كلاب الله ، ونحن عباد الله ، جئنا نصلي في بيت المقدس ، فلا تؤذِ منا أحداً إلاّ أن يكون لك في أحدنا رزق . قال : وكانما يكلم رجلاً ، فانصرف السَّبُع عنا مولياً ، ونحن ننظر إليه .

<sup>(</sup>١) انظر الكامـل لابن الأثير : ٢٤٩/٦ ـ ٢٥٠ وأبـو العميطر لقب علي بن عبـد الله بن خــالــد بن يـزيــد بن معاوية ، السفياني .

<sup>(</sup>٢) انظر الكامل: ١٢٧/٦ - ١٣٣

<sup>(</sup>٣) في الأصل : فنزلا ، وهو وهم .

### ١٤٠ \_ أبو مرحوم المكّي

قدم من مكّة على الأوْزاعي ليسمع منه ، فأهدى إليه طرائف من طرائف مكة . فقال له الأوزاعي : إن شئت فضم هديتك واسمع .

## ١٤١ ـ أبو مريم الأزُّدِي

قدم أبو مريم على معاوية ، فقال له معاوية : ما أقدمك ؟ قال : حديث سيفته من رسول الله عليه الله على الله عليه الله عن من أمر الناس شيئاً فاحتجب عن حاجتهم وخلّتهم وفاقتهم ، احتجب الله يوم القيامة عن حاجته وخلّته وفاقته .

وقيل : إنه دخل على معاوية ، فقال : سمعت رسول الله ﷺ يقول : مَنْ ولي من أمر الناس شيئاً ، فأغلق بابه دون المسكين أو المظلوم أو ذي الحاجة ، أغلق الله دونه أبواب رحمته عند حاجته وفقره أفقر ما يكون إليه .

أقبل رجل من أصحاب رسول الله على يقال له أبو مريم ، غازيا ، حتى بلغ الحفير (١) واستأذن على معاوية بدمشق حين مَرَّ بها ، فلم يجد أحداً يأذن له ، فلما بلغ الحفير ذكر حديثاً سَمِعَه مِنْ رسول الله [ ١٠٦/ ] عَلَيْهُم ، فَرَجَع حتى أتى باب معاوية ، فقال لبعض مَنْ عليه : أما منكم أحد رشيد يقول لأمير المؤمنين هاهنا أخوك أبو مريم ؟ فقال معاوية : ويحكم ! وحبستوه ؟ ائذنوا له . فلما دخل عليه قال : مرحبا ، هاهنا هاهنا يا أبا مريم . ثم قال : إني لم أجئك طالب حاجة ، ولكني سمعت رسول الله عَلَيْهُ يقول : من أغلق بابه دون ذوي الفَقْر والحاجة ، أغلق الله عن فقره وحاجته باب السماء . فأكب معاوية يبكي ، ثم قال : رد حديثك يا أبا مريم . فرده ، ثم قال معاوية : ادعوا لي سَعْداً - وكان حاجبه فدعي ، فقال : يا أبا مريم ، حدّثه أنت كا سمعت . فحدّثه أبو مريم . فقال معاوية لسعد : اللهم ، إني أخلع هذا من عنقي ، وأجعله في عنقك ، من جَاء يستأذن علي ، فأذن له ، يقضى الله على لساني ما قضى (١) .

<sup>(</sup>١) اسم لأكثر من موضع ، انظر معجم البلدان . وربما يقصد نهراً بالأردن بالشام .

<sup>(</sup>٢) انظر كتاب الكني والأساء للدولابي : ٥٣ ـ ٥٤

#### ١٤٢ ـ أبو مريم مَوْلى سلامة

شهد فتح إيليّاء مع عمر بن الخطّاب ، فسار من الجابية فـاصلاً حتى يقـدم إيليـاء ، ثم مضى حتى يدخل المسجد ، ثم مضى نحو محراب داود ، ونحن معـه ، فـدخلهـا ، ثم قرأ سجـدة ص ، فسجد وسجدنا معه .

## ١٤٣ ـ أبو مريم خادم مسجد دِمَشْق

حدَّث عن أبي هريرة ، عن النبي عَلَيْد ، أظنه قال :

إياكم أن تتخذوا ظهور دوائكم منابر ، فإن الله إنما سَخَّرها لتبلغوا بلداً لم تكونوا بـالغيـه إلاّ بشِقّ الأنفس ، فجعل لكم الأرض ، وعليها فاقضوا حاجاتكم .

وحدَّث عنه ، عن النبيُّ عَلَيْتُ

أنه نهى أن يبال في الماء الدائم ، ثم يتوضأ منه .

وحدَّث عن أبي هريرة أنه قال:

إن الملائكة يكونون يوم الجمعة على أبواب المساجد .

#### ١٤٤ - أبو مُسلم الْجَلِيْلي و بقال : الحِلولي

والأول : أصح . من جبل الجليل .

كان من أهل الكتــاب وكان معلم كعب الأحبــار ، [ ٦٠/ب ] وأدرك النبيُّ ﷺ ، ولم يسلم ، وأسلم في عهد معاوية . وقيل : في عهد عمر . وقيل : في عهد أبي بكر .

قال أبو قِلاَبَة : إن أبا مسلم الجليلي أسلم على عهد معاوية ، فأتاه أبو مسلم الْخَوْلاني فقال : مامنعك أن تسلم على عهد النبي ﷺ ، وأبي بكر وعمر وعثان وعلي ، حتى أسلمت الآن ؟ فقال : إني وجدت في التوراة أن هذه الأمة ثلاثة أصناف ، صنف يدخلون الْجَنَّة ، بغير حساب ، وصنف يحاسبون حساباً يسيراً ، وصنف يصيبهم شيء ثم يدخلون الْجَنَّة ،

فأردت أن أكون من الأوَّلين ، فإن لم أكن منهم كنت من الـذين يُحـاسبون حساباً يسيراً ، فإن لم أكن منهم كنت من الذين يصيبهم شيء ثم يدخلون الجنة .

وفي حديث آخر أنه أسلم في زمن عمر ، وأنه قبال في الصنف الثبالث : وصنف يبوقفون ، فيؤخذ بهم ما شاء الله ، ثم يدركهم عفو الله وتجاوزه ، فنظرت فإذا الصَّنْف الأول قد ف اتني ، وأرجو أن أكون في الصنف الثاني ، وأرجو أن لا يخطئني الثالث . فهذا الذي حَمَلني على الإسلام .

كان لأبي مسلم النخولاني جار يهودي ، يكنى أبا مسلم ، فكان ير به فيقول : أبا مسلم ، أسلم تسلم . فيقول : إن لي دينا خيراً من دينك . فر به ذات يوم ، وهو قائم يصلي ، فلما انصرف ، قال له : ياأبا مسلم ، ألم أكن أدعوك إلى هذا الدين فتأبى علي ؟ قال : بلى ، ولكن قرأت في التوراة غير المبدّلة أن هذه الأمة تأتي يوم القيامة على ثلاثة أصناف : صنف يدخلون الجنة بلا حساب ولاعذاب ، وصنف يُحاسبون حساباً يسيراً ، ويبقى صنف أوزارهم على ظهورهم كأمثال الجبال ، فيقول الله لملائكته : ياملائكتي ، مَن هؤلاء ؟ فتقول : هؤلاء عبادك ، كانوا يشهدون أن لاإله إلا أنت . قال : فيقول تبارك وتعالى : خذوا أوزاره وضعوها على المشركين . فيدخلون الجنة .

كان أبو مسلم الجليلي [ ٦١/ ] يكني أبا السَّمَوُّأُل ، فكناه أبو بكر أبا مسلم .

دخل أبو مسلم الجليلي على معاوية . فقال : اضمن لي خَصُلة ، وأضن لـك ألاّ يظهر على أمتك عدو ، امنعهم من الزّرع ؛ فإنه مكتوب أن الرَّعب مع الزرع .

دخل أبو مسلم الجليلي<sup>(۱)</sup> على معاوية قبل أن يستخلف فقال: السلام عليك أيها الأجير. فقال القوم: أيها الأمير. فأعادها. فقال معاوية: دعوا الشيخ، فإنه أعلم بما يريد. فقال: اعلم أنه ليس من راعي رَعِيَّة إلا وصاحبها سائله عنها، فإن هَنَ<sup>اً(۱)</sup> جرباها، وجبر كسراها، ورد أولاها على أخراها، ورعاها في أنف<sup>(۱)</sup> الْكَلا، وسقاها صفو الماء، وفاه أجره، وإن لم يفعل لم يعطه أجره، وعاقبه.

<sup>(</sup>١) أورد ابن عساكر الحكاية نفسها في ترجمة أبي مسلم الخولاني عبد الله بن تُوَب . انظر تاريخ ابن عساكر

<sup>(</sup>ط) جزء عبادة ، تحقيق الدكتور شكري فيصل ورفاقه : ١٧ه

<sup>(</sup>٢) أي طلاها بالهناء ، وهو ضرب من القطران : اللسان: هنأ .

<sup>(</sup>٣) كلاً أُنف: إذا كان بحاله لم يرعه أحد. اللسان: أنف.

لقي أبو مسلم الْخَوْلاني أبا مسلم الجليلي ، فقال الجليلي : كيف منزلك من قومك ؟ قال : إنهم ليعرفون حقي ، ويعرفون شرفي . فقال الجليلي : ماهكذا تقول التوراة . فقال المُخَوُلاني : وكيف تقول التوراة ؟ قال : تقول : إن أشدّ الناس بغضاً للمرء الصالح قومُه ، ومن هو بين أظهرهم . وإن أشدّ الناس له حباً أبعد الناس منه . فقال أبو مسلم الخولاني : صدقت التوراة ، وكذب أبو مسلم . ثم قال الخولاني للجليلي : ماأدنى ما يدخل به الرجل الجنّة ؟ فقال الجليلي : أجد في كتاب الله العتيق أن رجلاً أتى السوق ، فاشترى قيصاً سَنُبُلانياً (۱) بخمسة دراهم فلبسه فحمد الله وجبت له الجنة ، ورجل أتى أهله وهو جائع فقرب له خبز وزيت فأكل فحمد الله وجبت له الجنة ، ورجل أتى السوق فاشترى دابّة فركبها [ فحمد الله وجبت له الجنة ، ورجل أتى السوق فاشترى دابّة فركبها [ فحمد الله وجبت له الجنة ، ورجل أتى السوق فاشترى دابّة فركبها [ فحمد الله وجبت له الجنة .

#### ١٤٥ - أبو مُسلم الْعَبدي

حدَّث أنه رأى سَلْمان الفارسي ، ورأى رجلاً يريىد أن ينزع خفيه للوضوء ، فأمره سلمان أن يمسح على خُفَّيه وناصيته وعِمامته ، وقال سلمان : رأيت رسول الله عَلَيْتُهُ يمسح على الْخُفَّين والخار .

### [ ١٤٦ \_ أبو مُسْلم الثَّعلبي

قال: انطلقت إلى بيت المقدس، فأتيته، ثم رجعت، حتى إذا كنت بدمشق على رأس ميلين، أدركني رجل، فسألته: من أين جئت؟ فقال: من بيت المقدس. فقلت: هل لقيت أبا أمامة؟ قال: نعم. قلت: فما حدثك؟ قال: حدثني أن رسول الله عَلَيْكَ قال: ماعلى الأرض من مُسُلم يتوضأ، فيحسن الوضوء لصلاة مفروضة، إلا غفر له في ذلك اليوم مامشت إليه رجلاه، أو قبضت عليه يداه، أو نظرت إليه عيناه، واستمعت إليه أذناه، ونطق به لسانه، وحدثته به نَفْسه. قال: قلت له: أنت سمِعْتَ هذا من

 <sup>(</sup>١) السنبلاني من الثياب : السابغ الطويل الذي قد أسبل ، ويجوز أن يكون منسوباً إلى موضع من المواضع .
 اللسان : سنبل .

<sup>(</sup>٢) مابين حاصرتين ليست في الأصل ، والسياق يقتضيها .

# ١٤٧ ـ أبو مشجعة بن رِبْعي الْجُهّني

ع مَسْلَمة بن عبد الله . شهد خُطبة عمر بالجابية .

قال [ أبو ] مشجعة (١):

عَدُنا مع عثمان بن عَفَّان مريضاً ، فسمِعْتُه يقول : من عاد مريضاً ، خاض في رحمة الله ، فإذا جلس عند مريض ، غمرته الرحمة . قال : قلنا له : أشيء تقوله أم شيء سمِعْتَه من رسول الله عَلَيْكُم ؟ قال : بل سمعتُه من رسول الله عَلَيْكُم .

وحدَّث [ أبو ] مشجعة (١) عن أبي الدَّرْدَاء قال : ما دَّعي رسول الله ﷺ إلى لحم إلاّ أجاب ، ولاأهدي له إلاّ قبله .

[ ٢٦/ ] حدَّث أبو مشجعة عن أبي زُمّين الْجُهَني (٢) ، قال :

كان رسول الله عَلَيْكُ إذا صَلَّى الصَّبْح قال ، وهو ثان رِجْليه : سبحان الله وبحمده ، وأستغفر الله ، إن الله كان تواباً . سبعين مَرَّة ثم يقول : سبعين ، بسبع مئة ، لاخير فين كانت ذنوبه في يوم واحد أكثر من سبع مئة ، ثم يقول ذلك مرَّتين ، ثم يستقبل الناس بوجهه وكان تعجبه الرؤيا ، ثم يقول : هل رأى أحد منكم شيئاً ؟ قال ابن زِمْل : فقلت : أنا يانيَّ الله . قال : خير تلقاه ، وشر توقاه ، وخير لنا ، وشَرَّ على أعدائنا ، والحمد لله رَبِّ

<sup>(</sup>١) في الأصل : مشجعة .

 <sup>(</sup>٢) هكذا في الأصل ، وفي تهذيب التهذيب : ٢٣٥/٤ . الحنفي ، وسير بعد أسطر باسم ابن زمل ، قال الحافظ
 أبو موسى الأصفهاني : عه أما ابن زمل هذا فلا أعلمه سمّي في شيء من الروايات ، وقد أورده الطبراني فسمّاه بالضحال

العالمين ، اقصص . فقلت : رأيت جميع الناس على طريق رَحْب سَهْل لاحِب ، والناس على الْجَادَة منطلقين ، فبينها هم كذلك إذ أشفى ذلك الطّريق على مَرْج لم تَرَعيني مثله ، يَرِفُ رَفِيفاً يقطر ماؤه ، فيه من أنواع الكلا . قال : فكأني بالرَّعْلة الأولى حين أَشفَوا على الْمَرْج كبروا ، ثم أَكبُّوا رواحلهم في الطريق ، فلم يظلموه يميناً ولاشالا . قال : فكأني أنظر إليهم منطلقين ، ثم جاءت الرعَّلة الثانية ، وهم أكثر منهم أضعافا ، فلما أشفوا على المرج كبروا ثم أكبُّوا رواحلهم في الطريق ، فنهم المَرْتِع ، ومنهم الآخذ الضَّغْث ومضوا على ذلك . قال : ثم قدم عظم الناس فلما أشفوا على المرج كبروا وقالوا(١) : هذا حين الْمَنْزِل . كأني أنظر إليهم عيلون يميناً وشالاً . فلما رأيت ذلك لزمت الطريق حتى آتي أقصى المرج فإذا بك يارسول الله على منبر فيه سبع درجات ، وأنت في أعلاها درجة ، وإذا عن يمينك رجل آدم شمر كثير خيلان (٤) الوجه ، كأنما حمّ شعره بالماء ، إذا هو تكلم أصغيتم له إكراماً له . وإذا أمام ذلك ناقة أمامكم رجل شيخ أشبه الناس بك خلقاً ووجها ، كلكم تؤمونه تريدونه . وإذا أمام ذلك ناقة أمامكم رجل شيخ أشبه الناس بك خلقاً ووجها ، كلكم تؤمونه تريدونه . وإذا أمام ذلك ناقة عَبْفاء شارف (٥) فإذا أنت يارسول الله كأنك تبعتها (١) .

قال : فانتقع [ لون ] (٧) رسول الله عَلَيْتُهُ ساعة ثم سُرِّي عنه [ ٢٦/ب ] فقال رسول الله عَلَيْتُهُ : أما ما رأيت من الطريق السهل الرَّحب اللاحب ، فذاك ما حملتكم عليه من الهدى ، وأنتم عليه .

وتبعه أبو نعيم ، وأراهما ذهبا غير مذهب ، ولعلهما حفظا اسم الضحاك بن زمل فظنهاه ذاك ، والضحاك رجل من أتباع التابعين . قال : وأورده أبو عبد الله بن منده وساه بعبد الله بن زمل ، وتبعه أبو نعيم أيضاً ، وعبد الله بن زمل من التابعين . انظر « منال الطالب » : ٢٥٠ ـ ٢٥١

<sup>(</sup>١) في الأصل : قال ، وهو وهم .

<sup>(</sup>٢) وضع على الهامش حرف (ط)، وشثل: لغة في الشثن، وهو الغليظ المكتنز اللحم. « منال الطالب »:

<sup>(</sup>٣) التار : الممتلئ البدن . اللسان : ترر .

<sup>(</sup>٤) جمع خال : وهو الشامة : النهاية :خيل .

<sup>(</sup>٥) أي مسنَّة . اللسان : شرف .

<sup>(</sup>٦) كذا في الأصل ، وفي منال الطالب : تبعثها ، وإنظر حاشية المحقق ثمة .

<sup>(</sup>٧) مابين حاصرتين ليس في الأصل والثبت من تاريخ ابن عساكر س : ٨٨/١٩ ب .

وأما المرج الذي رأيت فالدنيا وغضارة عيشها ، مضيت أنا وأصحابي لم نتعلق منها ولم تتعلق منها ولم تتعلق منا ، ولم نردها ولم تردنا ، ثم جاءت الرَّعْلة الثانية من بعدنا ، وهم أكثر منا أضعافاً ، فنهم الْمَرْتع ، ومنهم الآخذ الضَّغْث ، ونَجَوْا على ذلك . ثم جاء عَظْم الناس فمالوا في المرج عيناً وشالاً ، فإنا لله وإنا إليه راجعون .

وأما أنت فمضيت على طريقةٍ صالحة ، فلن تزال عليها حتى تلقاني .

وأما الْمِنْبر الذي رأيت فيه سبع درجات ، وأنا في أعلاها درجة ، فالدنيا سبعة آلاف سنة ، أنا في آخرها ألفاً .

وأما الرَّجل الذي رأيت على يميني الآدم الشَّثُل (١) فذاك موسى عليه السلام ، إذا تكلَّم يعلو الرجال بفضل كلام الله إياه . والذي رأيت عن يساري التارّ الرَّبْعة ، الكثير خيلان الوجه ، كأمًا حمم شعره بالماء ، فذاك عيسى بن مريم نكرمه لإكرام الله إياه .

وأما الشيخ الذي رأيت [ أشبه الناس بي خلقاً ووجهاً ، فذاك أبونا إبراهيم ، كلنا نؤمه ونقتدي به .

وأما الناقة التي رأيت ] (٢) ورأيتني أتبعها (٢) ، فهي السّاعة ، علينا تقوم ، لانبيّ بعدي ، ولا أمة بعد أمتي . قال : فما سأل رسول الله عَلَيْتُم عن رؤيا بعد هذا إلا أن يجيء الرجل فيحدثه بها متبرّعاً (٤) .

الطريق الرَّحْب: الواسع. واللاحِب: الطريق الْمُنْقَاد الذي لاينقطع. يرف رفيفاً: يقال ذلك للشيء إذا كثر ماؤه من النَّعْمة والغضاضة حتى يكاد يهتز. والرَّعْلة: يقال للقطعة من الفرسان رعلة، ولجماعة الخيل: رَعيل. وأشفوا على المَرْج: أشرفوا، ولا يكاد يقال: أشفى، إلاّ على الشر، وكذلك هو على شَفَى، أكثر ما يستعمل في الشر، وأكبَّوا رواحلهم: هكذا ورد، وإنا هو كَبُّوا رواحلهم. وكبَبْتُ الإناء: قلبته، وكبَّه الله لوجهه

<sup>(</sup>١) وضع على هامش الأصل حرف ط ، وقد سلف شرحها .

 <sup>(</sup>۲) في الأصل بياض ، وقد وضع على الهامش حرف ط . والمثبت مابين حاصرتين من تاريخ ابن عساكر س :
 ۸۸/۱۸ ب \_ ۸۸ آ .

<sup>(</sup>٣) كذا في الأصل ، وفي « منال الطالب » أبغيها .

<sup>(</sup>٤) انظر الحديث في « غريب الحديث » لابن قتيبة : ٤٧٩/١ ـ ٤٨٦ ، و « منال الطالب » لابن الأثير : ٢٤٧ ـ ٢٥٧ مع اختلاف في بعض الألفاظ .

- بغير ألف - وأكببته أنا على عملي ، ومعنى كَبّوا رواحلهم : ألزموها الطريق . وكببت الجزور : عقرته . وقوله المُرْتع : يقال : رتعت الإبل إذا رعت ، وأرتع [ ٢٦/ آ ] الرجل : إذا خلّى الرّكاب ترعى ، ومنه قوله ﴿ يَرْتَعُ ويَلْعَبُ ﴾ (١) والمدنيون يقرؤون ﴿ يَرْتَعِ ﴾ بكسر العين ، أي : يحفظ بعضنا بعضاً . ومنهم الآخذ الضّغْث ، الضّغْث : الحزمة تجمعها من الخلاء ومن العيدان ، أراد أن الفرقة الثانية نالت من (٢) الدنيا ، وأن (١) الأولى لم تنل شيئاً . لزموا الطريق فلم يظلموه ، أي : يعدلوا عنه ، وأصل الظلم وضع الشيء في غير موضعه . وقوله : قالوا : هذا حين المنزل : يريد أنهم ركنوا إلى ما في المرج من الرعي ، وأوطنوه ، وتخلفوا عن الفرقتين المتقدمتين . وقوله : يكاد يفرع الرجال : أي يطولهم . وقوله : فانتقع لون رسول الله عنه . أي تغير . يقال : امتقع وانتقع . والجيدة : امتقع . وقوله : ثم رئي عنه : أي كشف ذلك عنه .

#### قال أبو مشجعة :

لما قَدِمَ عمر بن الْخَطَّابِ الجابية لفرض الْخَراج ، وذلك بعد وقعة اليرموك ، قال : فشهدته دعا بكرسي من كراسي الكنيسة ، فقام عليه ، فقال : إن نبي الله وَ الله عليه قام فينا فقال : أيها الناس ، إن خياركم أصحابي ، ألا ثم الذين يلونهم ، [ ألا ثم الذين يلونهم "] ألا ثم يظهر الكنب ، ويكثر الْحَلِف ، حتى يحلِف الرجل وإن لم يستحلف ، ويشهد وإن لم يستشهد ، ألا فمن أراد بُحْبُوحة (أنا الْجَنَّة فعليه بالجماعة ، يد ربكم على الجماعة ، ألا وإن الشيطان ذئب بني آدم ، فهو مع الواحد ، وهو من الاثنين أبعد ، ألا لا يَخْلُونَ رجل بامرأة لا تحل له إلا كان الشيطان ثالثها ، ألا من ساءته سيئاته وسرته حسناته فهو مؤمن ، قت فيكم بقدر ماقام به الذي عَلِيَا فينا .

ثم ارتحل حتى نزل أذْرِعات (٥) . وقد ولَّى على الشام يزيد بن أبي سفيان . فدعا بغدائه ، فلما فرغ من الثّريد وضعت بين يديه قصعة أخرى ، فصاح وقال : ماهذا ؟

<sup>(</sup>۱) سورة يوسف : ۱۲/۱۲

<sup>(</sup>٢-٢) مستدرك على هامش الأصل.

<sup>(</sup>٣) مابين حاصرتين ليس في الأصل ، والمثبت من تاريخ ابن عساكر س : ٨٩/١٩ ب .

<sup>(</sup>٤) على هامش الأصل : بحبوحة الجنة يعني فضاءها وسعتها .

<sup>(</sup>٥) بلد في أطراف الشام يجاور أرض البلقاء وعمان . معجم البلدان : ١٣٠/١

فأرسل يزيد إلى معاوية ، وكان صاحب أمره . فقـال معـاويــة : مـاالــذي أنكرت يــاأمير المؤمنين ؟ قال : مابالي توضع بين يـدي قصعة ، ثم ترفع وتوضع أخرى ؟ قال : يـاأمير المؤمنين ، إنك هبطت أرضاً كثيرة الأطعمة ، فخفت عليك وخامتها ، فأشر إلى أيها شئت حتى ألزمكه [ ٦٣/ب ] فأشار إلى الثريد . فقال قسطنطين لمعاوية : خادماً خرجت منها . فلمًّا فرغ من غدائه قام قسطنطين ـ وهو صاحب بُصْرى ـ بين يديه فقال : ياأمير المؤمنين ، إن أبا عبيدة قد فَرَضَ عليَّ الْخُواج ، فاكتب لي به ، فأنكر عمر ذلك . قال : ومافرض عليك ؟ قال : فرض عليَّ أربعة دراهم وعباءة على كل جلجلة \_ يعني الجاجم \_ فقال عر لأبي عبيدة : ما يقول هذا ؟ قال : كذب ، ولكني كنت صالحته على ماذكر ليستمتع بـه المسلمون في شتائهم هذا ، ثم تقدم أنت فتكون الذي يفرض عليهم الخراج . فقال له عمر : أبو عبيدة أصدق عندنا منك . فقال قسطنطين : صَدَقَ أبو عبيدة وكذبت أنا . قال : فو يحك ، ماأردت بمقالتك ؟ قال : أردت أن أخدعك ، ولكن افرض علي ياأمير المؤمنين أنت علينا الآن . فجاثاه (١) الفتي مجاثاة الخصم عامة النهار . ففرض على الغني ثمانية وأربعين درهما ، وعلى الوسط أربعة وعشرين ، وعلى المفلس المدقع اثني عشر ، وشرط عليهم عمر أن يشاطرهم منازلهم ، وينزل فيها المسلمون ، وعلى ألا يضربوا بناقوس ، ولا يرفعوا صليباً إلا في جـوف كنيسـة ، وعلى ألاّ يحــدثـوا إلاّ مــافي أيــديهم ، وعلى ألاّ يقروا خنزيراً بين أظهر المسلمين ، وعلى أن يقروا ضيفهم يسوماً وليلة ، وعلى أن يحملوا راجلهم من رستاق إلى رستاق ، وعلى أن يناصحوهم ولا يغشوهم ، وعلى ألاّ يمالئوا عليهم عدواً . فمن وفَّى لنا وفينا له ومنعناه مما نمنع منه نساءنا وأبناءنا ، ومن انتهك شيئاً من ذلك ، استحللنا بذلك سفك دمه وسباء أهله وماله . فقال له قسطنطين : ياأمير المؤمنين ، اكتب لي كتاباً . قال : نعم . ثم ذكر عمر فقال : أستثنى عليك معرة الجيش (٢) فقال له النبطي : لك ثنياك وقبح الله من أقالك . فاما فرغ ، قال له قسطنطين : ياأمير المؤمنين ، قم في الناس فأعلمهم كتابك ، ليتناهوا عن ظلمنا ، والفساد علينا . فقام عمر فخطب خطبة رسول الله والله عليه فلا بلغ : من يهده الله فلا مُضلُّ له ، ومَنْ يضلل فلا هادي له . قال النبطي : إن الله لا [ 72] ] يضل أحداً . فقال عمر : ما يقول ؟ فقالوا : ياأمير المؤمنين ، شيئاً تكلُّم به . فعاد عمر في الخطبة ،

<sup>(</sup>١) جثا : جلس على ركبتيه للخصومة ونحوها . اللسان : جثا .

<sup>(</sup>٢) معرة الجيش : أي ينزلوا بقوم فيأكلوا من زروعهم شيئًا بغير علم . انظر « اللسان » : عرر .

ثم أعاد النبطى المقالة ، فقال : أخبروني ما يقول ؟ قالوا : إنه يقول : إن الله لا يضل أحداً . فقال عر: والذي نفسي بيده ، لأن عدت الأضربن الذي فيه عيناك . ومضى عر في خطبته ، فلما فرغ ، قام قسطنطين فقال : ياأمير المؤمنين . لي إليك حاجة ، فاقضها لي ، فإن لي عليك حقاً . قال : وماحقك علينا ؟ قال : إني أول من أقر ليك بالصُّغَار . قال : وماحاجتك ؟ إن كان لك فيها منفعة فعلنا . قال : تغدى عندى أنت وأصحابك ، قال : ويحك ، إن ذلك يضرك . قال : ولكنها مكرمة وشرف أناله . قال : فانطلق حتى نأتيك . قال: فانطلق، فهيأ في كنيسة بُصْرى ونجَّدها(١) وهيأ فيها الأطعمة، وقباب الخبيص(١) وكانوناً عليه المجمر . فلما جاء عمر وأصحابه نزلوا في بعض البيادر ، ثم خرج يمشى ، وتبعه النَّاس ، والنَّبَطى بين يديه ، ثم بَدَا لعُمَر فقال : لا يتبعني أحد . ومضى هو والنَّبَطي ، فلما دخل الكنيسة إذا هو بالسُّتور والْبُسُط وقباب الخبيص والمجمر . فقال عمر للنَّبَطي : ويلك ، لو نظر مَنْ خلفي إلى ماهاهنا لفسدت عليَّ قلوبهم ، اهتك ماأرى . قال: ياأمير المؤمنين، إني أحب أن ينظروا إلى نعمة الله تعالى على . قال: إن أردت أن نأكل طعامك فاصنع ماآمرك . فهتك السُّتور ، ونزع البسط ، وإخرج عنه الجمر . ثم قال : اخرج إلى رحالنا ، فأتنى بأنطاع ، فأخذها عر فبسطها في الكنيسة ، ثم عمد إلى ذلك الخبيص وماكان هيأ ، فعكس بعضه على بعض وقال له : أعندك شيء آخر ؟ قال : نعم ، عندنا بقل وشواء قال : ائتنى به قال : فأخذه فخلط الشُّواء بالخبيص بعضه على بعض ، وجعل يحمل بين يديه ويجعله على الأنطاع. فقال النَّبَطي : ياأمير المؤمنين ، إن هذا الطعام لا يؤكل هكذا! فقال عمر: ويل لك ولأصحابك إذا جاء مَنْ يحسن يأكل هذا. ثم قال : ادع الناس . فجاؤوا ، فجثوا على ركبهم فأقبلوا يأكلون ، فريما وقعت اللقمة من [ ٢٤/ب ] الخبيص في فم الرجل فيقول : إن هذا طعام مارأيناه . فيقول عمر : ويلك ، أما تسمع ؟ كيف لو رأوا مارأيت . فلما فرغوا ، قال النَّبطي لمعاوية : إن الأحبار والرُّهبان قد اجتموا ، وهم يريدون أن ينظروا إلى أمير المؤمنين ، وإنما عليه أخلاق وسخة ، فهل لـك أن تخدعه حتى ينزعها ويَلْبَس ثياباً ، حتى يقضى جمعته ؟ فقال له معاويـــة : أمــا أنــا فلا أدخل

<sup>(</sup>١) أي بسطها بثياب موشية وفُرُشِ ، وزيَّنَها . انظر اللسان : نجد .

<sup>(</sup>٢) الخبيص المعمول من التمر والسمن ، حلواء . التاج . خبص .

في هذا بعد إذ نجوت منه أمس . فقال له النّبطي : ياأمير المؤمنين ، ثيابك قد اتسخت ، فإن أيت أن تعطيناها حتى نغسلها ونرمّها ونرمّها قال : نعم . فغسل الثياب وتركها في الماء ، ثم هيأ له قيصاً مَرُ وياً (٢) ورداءً قصباً (٣) . فلما حضرت الجمعة قال له عمر : ائتني بثيابي . فقال له : ياأمير المؤمنين ، ماجفّت ، ونحن نعيرك ثوبين حتى تقضي جمعتك . فقال : أرني . فلما نظر إلى القميص قال : ويحك ! ! كأنما رُفي هذا رفواً . اغربها عني ، وائتني بثيابي . فجاء بها تقطر ، فجعل يتناولها ، وجعل النّبطي يأخذ بطرف الثوب ، وعمر بالطرف الآخر ، ويعصرها ، ثم نعا بكرسي من كراسي الكنيسة فقام عليه يخطب النّاس ، ويسح ثيابه ويمدها قال : فسأله : أي شيء كانت ثيابه ؟ قال : غزل كَتّان . قال : فجاءت الرهبان فقاموا وراء النّاس ، وعليهم البرانس (٤) تبرق بريقا ، ومعهم العصيّ فيها تفاح الفضة ، ومعهم المواكب . فلما نظروا إلى هيئته قالوا : أنتم الرهبان ؟ ! لا والله ، ولكن هذه الرّهبانية ، ماأنتم عنده إلا ملوك .

ثم ارتحل عمر إلى دمشق ، فشاطرهم منازلهم وكنائسهم ، وجعل يأخذ الحيّز الْقِبُلي من الكنيسة لمسجد المسلمين ، لأنها أنظف وأطهر ، وجعل يأخذ هو بطرف الحبل ، ويأخذ النبطي بطرف الحبل ، حتى شاطرهم منازلهم . قال : فربما أن خَفَّ فأخذ الحبل منه فأعقبه (٥) . ففرغ عمر من دمشق وحمص ، وبعث أبا عبيدة إلى قِنَّسُرين وحلب ومَنْبج ، ففعل بها كا فعل عمر ، ورجع عمر من حمص إلى المدينة .

ولما نَزَل أبو عبيدة [ ١٥٥/ ] منبج بعث عياض بن غَنْم في عشرين فارساً ، فأتى الرُّها وقد اجتمع بها أهل الجزيرة من الأنباط ، فأتاها ابن غَنْم ، فوقف عند بابها الشرقي على فرس أحمر محذوف (١) قال مَنْ سمع عياضاً وهو يدعوهم إلى الإسلام : فأبوا عليه ، فعرض عليهم الجزية ، فأقروا وقد عرفوا شرط عمر بن الخطاب على أهل الشام (١) فقالوا : نقر ، على أن

<sup>(</sup>١) أي نصلحها . اللسان : رمم .

 <sup>(</sup>٢) نسبة إلى مرو: وهي من أشهر مدن خراسان ، النسب إليها للثوب مروي على القياس . اللسان : مرا .
 ومعجم البلدان : ١١٢/٥

<sup>(</sup>٣) القصب : ثياب تتخذ من كتان : رقاق ناعمة . اللسان : قصب .

<sup>(</sup>٤) البرنس: قلنسوة طويلة ،وكان النساك يلبسونها في صدر الإسلام . اللسان: برنس .

<sup>(</sup>٥) أي أرجعه .

<sup>(</sup>٦) أي مقطوع الذنب .

<sup>(</sup>٧) في الأصل : الإسلام ، وهو تصحيف ، والمثبت من تاريخ ابن عساكر س : ٩٠/١٩ ب

نشترط ، قال : نعم ، فاشترطوا ونشترط ، فاشترطوا كنائسهم التي في أيديهم على أن يؤدوا خراجها وما لجأ إليها من طائر وصلهم التي في كنيستهم - الصلم : الخشبة التي يزعون أن عيسى بن مريم صلب عليها ، لم يقل صلّبهم - وسور مدينتهم . قال عياض : فإني أشترط أنا أيضاً . فاشترط عليهم أن يشاطرهم منازلهم وينزل فيها المسلمون ، وعلى ألا يحدثوا كنيسة إلا ما في أيديهم ، وعلى ألا يرفعوا صليباً ، ولا يضربوا بناقوس إلا في جوف كنيسة ، وأن يقروا ضيف المسلمين يوماً وليلة ، وعلى أن يحملوا راجل المسلمين من رستاق إلى رستاق ، وعلى ألا يقروا خنزيراً بين ظهراني المسلمين ، وعلى أن يناصحوا المسلمين فلا يغشوهم ولا يمالئوا عليهم عدوا ، فن وفي لنا وفينا له ومنعناه مما غنع منه نساءنا وأبناءنا ، ومن انتهك شيئاً من ذلك ، استحللنا سفك دمه ، وسباء أهله وماله . فقالوا : اكتب بيننا وبينك كتاباً ، فتورك عياض على فرسه . فلما فرغ قالوا : اشهد لنا ، فكتب : شهد الله وملائكته ، وكفى بالله شهيداً . ودفع الكتاب إليهم . فدخل في شرطهم جميع أهل الجزيرة . وأما الأرض ففيء بالله شهيداً . ودفع الكتاب إليهم . فدخل في شرطهم جميع أهل الجزيرة . وأما الأرض ففيء للمسلمين ، وأنتم عالهم فيها .

في هذا الخبرأن عمر بنَ الْخَطَّاب جعل أهل الجزية طبقات ، ففرض على أغنيائهم مقداراً من الجزية ، وعلى المتوسط منهم مقداراً متوسطاً ، [ ٢٥/ب ] بين ما فَرَضَ على أعلاهم طبقة ، وما جعله على أدونهم في الوجد (١) منزلة . وظهر ذلك من فعله ، واستفاض في الصَّحابة ، فلم ينكر أحد منهم ولاخالف ، ثم تلاه في ذلك أئمة العلم في الأمصار . وكان الشَّافعي يرى أن لا يتجاوز في قدر الجزية ديناراً وعِدْله .

# ١٤٨ ـ أبو المصبح الْمَقْرَائي الأَوْزَاعي

قال أبو مصبح الحِمْصي:

بينا نحن نسير بأرض الرُّوم في صائفة عليها مالك بن عبد الله الْخَثْعَمِي ، إذ مَرَّ مالك بجابر بن عبد الله وهو يمشي يقود بغلاً له ، فقال له مالك : أيُّ أبا عبد الله ، اركب فقد حملك الله . فقال جابر : أصلح دابتي ، وأستغني عن قومي ، وسمعت رسول الله عَلَيْكَمْ يقول : من اغْبَرَّت قدماه في سبيل الله حَرَّمه الله على النَّار . فأعجب مالكاً قوله ، حتى إذا كان

<sup>(</sup>١) الوجد : اليسار والسعة . اللسان : وجد .

حيث يُشْعِه الصوت ناداه بأعلى صوته : أيُ أبا عبد الله ، اركب فقد حملك الله . فعرف جابر الذي أراد ، فأجابه فرفع صوته فقال : أصلح دابتي ، وأستغني عن قومي ، وسمعت رسول الله على الله على النار . فتواثب الله على النار . فتواثب الناس عن دوابهم ، فما رأينا يوماً أكثر ماشياً منه .

وحدث أبو مصبح ، عن شُرَحبيل بن الشَّمْط ، عن عبادة بن الصَّامت قال :

دخلنا على عبد الله بن رواحة نعوده ، فأغمي عليه ، فقلنا : يرحمك الله ، إن كنا لنرجو لك الشهادة ، وإن كنت لتحب أن تموت على غيرهذا . فدخل رسول الله عَلَيْهُ وَنَى نذكر هذا . قال : ففيم تعدُّون الشهادة ؟ فأرَمَّ (١) الْقَوْمُ ، وتحرك عبد الله بن رواحة فقال : ألا تجيبون رسول الله عَلَيْهُ ؟ ثم أجابه هو فقال : نعد الشهادة القتل في سبيل الله . قال : إن شهداء أمتي إذا لقليل ، القتل [ ٢٦٦] ] شهادة ، والبطن شهادة ، والله قالة والنّفساء يقتلها ولَدُها جَمْعاً (١) شهادة .

المقراء: قرية بدمشق. والنهراء: سكة بالفُسُطاط.

#### ١٤٩ ـ أبو مصعب مولى بني يزيد

قال أبو مصعب : كنت أرى وإثلة بن الأسقع يتغدّى ويتعشّى بفناء داره ، ويدعو النّاس إلى طعامه .

#### ١٥٠ \_ أبو معاوية الأسود الزَّاهد

مولى بني أمية .

قال القاسم بن عثان الدَّمَشُقي : قلت ليان أبي معاوية الأسود العابد : رأيت إبراهيم بن أدهم ؟ فضحك وقال : سفيان

<sup>(</sup>١) أي سكت . اللسان : رمم .

<sup>(</sup>٢) أي ماتت وولدها في بطنها ، ماخضاً كانت أو غير ماخض . اللسان : جمع .

الثُّوري ، ثم قال : سمعت أخي سفيان الثوري يقول : ماكان الله لينعم على عبد في الدُّنيا فيفضحه في الآخرة ، وحق على المنعم أنه يتم على مَنْ أنعم عليه .

قــال يحيى بن يحيى : إن كان أحــد قــد بقي من الأبــدال فحسين الْجُعْفي منهم ، وأبو معاوية الأسود .

قال يحيى بن معين : رأيت أبا معاوية الأسود وهو يلتقط الخرق من المزابل ويغسلها ويَلْفِقُها ويَلْبَسُها فقيل له : ياأبا معاوية ، إنك تكسى خيراً من هذه . فقال : ماضرَّهم ماأصابهم في الدنيا إذا جبر الله لهم بالجنة كلَّ مصيبة .

وقال : كان أبو معاوية يخرج فيلتقط أسفل جزرة أو شيئاً مطروحاً ، لقمة أو عَدَداً ، فيجمع من هذا ثم يطبخه فيأكله . وكان رجل صدق ، وكان يقول : مـاضَرَّهم مـاأصـابهم في الدنيا إذا جبر الله لهم بالجنة كل مصيبة .

ثم قال يحيى بن معين : صدق والله ، ماضر رجلاً اتقى الله على ماأصبح وأمسى من أمر الدنيا ، وماالدنيا إلا كحلم . لقد حججت وأنا ابن أربع وعشرين سنة ، خرجت راجلاً من بغداد إلى مكة ، هذا منذ خمسين سنة ، كأنما كان أمس .

أغلظ رجل لأبي معاوية بالكلام وهو لا يعرفه فقال لـه أبو معـاويـة : أستغفر الله من ذنب سلَّطك به على ".

كان أبو معاوية ذهبَ بصره ، فإذا أراد أن يقرأ نشر الْمُصْحَف فيردّ الله عليــه بصره ، فإذا أطبق [ ٢٦/ب ] المصحف ذهب بصره .

قال أبو الزَّاهرية : قدمت طرسوس ، فدخلت على أبي معاوية الأسود وهو مكفوف البصر ، وفي منزله مُصْحف معلَّق . فقلت : رحمك الله ، مُصْحف وأنت لاتبصر ؟ قال : تكتم عليّ ياأخي حتى أموت ؟ قلت : نعم . قال : إني إذا أردت أن أقرأ فتح لي بصري .

قال أحمد بن أبي الحواري : قلت لأبي معاوية الأسود : ماأعظم النعمة علينا في التوحيد ، نسأل الله ألا يسلبناه . قال : يحق على المنعم أن يتم على من أنعم عليه .

وقال أبو معاوية : الله أكرم من أن ينعم بنعمة إلاّ أتمها ، أو يستعمل بعمل إلاّ قبله .

وقال أبو معاوية : بادر قبل نزول ماتحاذر ، قدِّمُ صالح الأعمال ، ودع عنىك كثرة الأشغال ، لاتهتم بأرزاق من تخلّف ، فليست أرزاقهم تكلّف .

جاء قوم إلى أبي معاوية ، قالوا : ادع الله لنا . قال : اللهم ، ارحمني بهم ، ولا تحرمهم بي .

قال أبو معاوية : مَنْ كانت الدنيا أكبر هَمَّة ، طال غداً (١) في القيامة غُمُّه ؛ من خاف الوعيد لَهِيَ في الدنيا عما يريد ؛ من خاف مابين يديه ، ضاق ذرعه بما في يديه ؛ إن كنت ياأبا معاوية تريد لنفسك الجزيل فلا تنم بالليل ولاتقيل ؛ وطِّن نفسك للمقال إذا وقفت غداً للسؤال .

قال أبو معاوية ؛ إن لكل شيء نِتاجاً ، ونتاج العمل الصالح الحزن ، المحزون بأمر الله في علوِّ من الله .

قال أبو معاوية : إذا قال الرفيق للرفيق : أين قصعتي ؟ فليس برفيق .

خرج أبو معاوية الأسود من الشام إلى مكَّة ، إلى فَضَيل بن عياض يعزّيه بابنه عليّ ، ولم يخرج لحج ولالعُمْرة .

#### ١٥١ \_ أبو الْمُعَطَّل

مولى بني كلاب .

أدرك معاوية وحكى عنه . قال : مَرَّ بنا معاوية ـ ونحن في المكتب ـ يعود درة (١) في نحوٍ من عشرة ، فقال لنا المعلم : ماسلمتم على أمير المؤمنين ، إذا رجع فسلموا عليه . فلما رجع قنا إليه فقلنا : السلام عليك ياأمير المؤمنين ورحمة الله وبركاته . قال : اللهم [ ١٧٦٧] بارك في ذراري أهل الإسلام .

<sup>(</sup>١) مستدركة على هامش الأصل .

<sup>(</sup>٢) لعلها درة بنت أبي سفيان ؛ أخت معاوية ، انظر ترجمتها في الإصابة : ٧٥٨ ـ ٧٦ ( ت ٣٩٣ ) .

#### ١٥٢ ـ أبو معين الرّازي

اسمه الحسين بن الحسن ، ويقال : محمد بن الحسين . أحد الحفاظ .

حدَّث عن عبد الرحمن بن عبد الملك الْجِزامي بسنده إلى أنس بن مالك قال : قال رسول الله عَلَيْهِ :

لُو كَانَ المؤمنَ فِي جُحُر [ ضَبٌّ ](١) لقيَّضَ الله له فيه مَنْ يُؤْذِيه .

قال أبو معين : أردت الْحِجَامة يوم السبت ، فقلت للغلام : ادع لي الْحَجَام . فلما ولّى الغلام ذكرت خبر النبي عَلِيْكُم : مَنِ احتجم يوم السّبْت فأصابه وَضَح (۱) فلا يَلُومَنَّ إلاّ نَفْسَه . فدعوت الغلام ، ثم تفكرت فقلت : هذا حديث في إسناده بعض الضعف ، فقلت للغلام :ادع لي الْحَجَّام . فدعاه فاحتجمت ، فأصابني البرص ، فنذرت لله نذراً لئن أذهب الله ما يي من البرص لم أتهاون في خبر النبي عَلِيْكُم صحيحاً أو سقياً . فأذهب الله عني ذلك البرص .

# ١٥٣ ـ أبو المغيرة الصُّوفي الدِّمَشْقي

قال: رأيت ثمامة بن حَنْظلة الصوفي وقد نظر إلى غلام ، فتنفس نفساً كادت نفسه أن تخرج. فقلت له في ذلك . فقال: إني نظرت إلى وجه رددت فيه طرفي ، وأجلت فيه فكري ، فلم أرامراً يمكن واصف أن يجده ، ولا ممثل أن يصوره ، ثم مثلته لقلبي وقد أقام في قبره ثلاثاً ، فكادت نفسى تذهل ، وعقلي يذهب .

#### ١٥٤ - أبو مُنتبه

إن لم يكن عمر بن منبّه . ويقال : ابن مَزْيد السَّعْدي ، فهو غيره .

قال : قال عمر بن عبد العزيز : إن الْحَجَّاج لما بنى واسط إنما بناها إضراراً بالمِصْرين . يعني : الكوفة والبصرة . قال : وقد أردت أن أهدم مسجدها ، وأرد كل قوم إلى وطنهم .

<sup>(</sup>۱) مابين حاصرتين مثبت من فيض القدير : ٣٢٤/٥

<sup>(</sup>٢) البرص . اللسان : وضح .

فقلت : ياأمير المؤمنين ، إن بها قوماً ولدوا بها لا يعرفون غيرَها ، ومسجد جماعة يقرأ فيه القرآن . فسكت .

#### ١٥٥ - أبو المنهال الْخَارجي [ ۲۷/ب ]

شاعر وفد على عبد الملك بن مروان .

وقال لعبد الملك: [من الطويل]

وذو النصح لو يدعى إليه قريب يقوم عليها من ثقيف خطيب يكن لك يوم بالعراق عصيب

[ف] أبلغ أمير المؤمنين رسالةً فلا صّلُح مادامت منابرُ أرضنا فإنك إن لاترض بكر بن وائل فإن يك منكم كان مروان وابنه وعمرة ومنكم هــــاشم وحبيب فنك حُصَيْن والْبَطِينُ وقَعْنَت ومنا أمير المؤمنين شبيبُ (١)

فطلبه عبد الملك ، فهرب ، فلحق بأمية بن عبد الله فأمنه ووفد معه إلى عبد الملك ، وطلب فيه فأمنه وخَلَّى سبله .

### ١٥٦ ـ أبو منيب الْجُرَشِي الأحدب

بضم الجيم ، وفتح الراء ، وكسر الشين المعجمة .

حدَّث عن عبد الله بن عمر أنَّ رسول الله عِلِيَّةِ قال :

بعثت بين يدي السَّاعة بالسيف ، حتى يُعبد الله وحده لاشريك له ، وجعل رزَّقي تحت ظل رمحي ، وجعل الذل والصُّغَار على من خالف أمري ، ومَنْ تَشَبُّه بقوم فهو منهم

وحدَّث عن أبي هريرة قال:

أوصاني خليلي أبو القاسم مَ الله بالله أحافظ عليهن : سُبُحة (١) الضحى الأدعها في

<sup>(</sup>١) تنسب هذه الأبيات لغير واحد من شعراء الخوارج . انظر الأبيات وتخريجها في شعراء الخوارج . جمع وتقديم الدكتور إحسان عباس : ١٨٢ ـ ١٨٣ ، وما بين حاصرتين منه .

<sup>(</sup>٢) السبحة : الدعاء ، وصلاة التطوع ، والنافلة ، اللسان : سبح ،

حضر ولاسفر ، وصيام ثلاثة أيام من كل شهر ، ولاأنام إلاَّ على وتر ، استكمل بذلك الدهر .

# ١٥٧ ـ أبو المهاجر الدِّمَشْقي

روى عن أبي ذَرِّ الْغِفاري قال : سمعت خليلي أبا القاسم عِلِيٍّ يقول :

كَمَّا لَا تَجْتَنِي مِن الشَّوكِ الْعِنَبِ ، لَا تَنزل الْفُجَّارِ مِنازل الأبرارِ ، وهما طريقان فأيها أخذتم أدتكم إليه .

### ١٥٨ ـ أبو المهاصر

من حرس عمر بن عبد العزيز .

قال : كنت رسول عمر بن عبد العزيز إلى عُمَّاله ، فبعثني [ ٦٨/ ] بعضُ عماله ، فلما أقبلت نظر إلى وتمثل : [ من الطويل ]

أخـــا سَفَرِ جَــوَّابَ أَرْضٍ تَقَـــاذَفَت بـــه فَلَــوات ؛ فهــو أَشْعَتُ أَغْبَرُ (١)

ماوراءك ؟ قلت : خيراً ياأمير المؤمنين . فسألني عن الأسعار فأخبرته ، وسألني عن القاضي والوالي فأخبرته ، ثم أخرجت جراب مسك بعث به إليه معي ، فلما وجد ريحه أمسك أنفه ، فقلت : ياأمير المؤمنين ، إن له وزناً فليس ينقص ريحه من وزنه شيئاً . فقال : إنما ينتفع منه بريحه ، فأكره أن أجد ريحه .

# ١٥٩ ـ ابن أبي محجّن الثَّقفي

دخل ابن أبي محجن على معاوية . فقال معاوية : أبوك الذي يقول : [ من الطويل ] إذا مِتُ فَــادُفني إلى أصـل كَرْمَــة تَرَوِّي عِظَـامي بَعْـدَ مـوتي عروقُهـا فقال : لو شئت ذكرت أحسن من هذا من شعره . قال : ماهو ؟ قال : قوله : [ من البسيط ]

<sup>(</sup>١) البيت لعمر بن أبي ربيعة . وهو في ديوانه : ٨٦

وسائل الْقَوْمَ: ماحَزْمي وماخَلَقي إذا تَطِيشُ يَسدُ الرَّعُسديسدة الْفَرِقِ وَأَكْتُمُ السَّرِّ فيسه ضربسسة الْعُنسق وعساملُ الرمح أرويسه من الْعَلَقي (١)

لاتَسْأَلِ القدوم: مامالي وماحسبي القَسَالِ القدوم: مامالي وماحسبي القَصَدِ اللهِ من سَرَاتِهم قَسد أركب الهدول مَسْدُولاً عساكِرَهُ أَعلَى السنان غداة الرَّوْع حصتَده أعطي السنان غداة الرَّوْع حصتَده

#### ١٦٠ ـ ابن مُقْبل

شاعر ، شهد صفّين مع معاوية ، وكان يمدح أهل الشام ، ويحث على الطلب بمدم عثمان ، ويعرض بعلي رضي الله عنها ، وكان النّجَاشي (٢) في عسكر علي ، فمن قول ابن مُقْبل للنّجَاشي : [ من الطويل ]

ولسو شَهدت أُمُّ النَّجاشيِّ ضَرْبَنَا ولي ولي والمُنتَا

بصفِّينَ حَتَّى حُكِّمَ الحَكَمانِ أَجَشُ الحَكَمانِ أَجَشُ هَـرِيمٌ والرَّمـــاح دواني مَرَثْهُ به (١٠) السَّاقان والْقَـدَمان (١١)

<sup>(</sup>١) الخبر والأبيات ماعدا البيت الأخير في الشعر والشعراء : ٢٨٨/١ ـ ٣٨٩

 <sup>(</sup>۲) هـو قيس بن عمرو بن مـالـك ، من بني الحـارث بن كعب ، شـاعر هجـاء مخضم ، انظر الشعر والشعراء :
 ۲۸۸۷ ـ ۲۹۲

<sup>(</sup>٣) البيتان في ديوان ابن مقبل : ٣٤٥ مع اختلاف في اللفظ .

<sup>(</sup>٤) العلالة : بقية جري الفرس : اللسان : علل .

<sup>(</sup>٥) مرى الفرس مرياً : إذا جعل يمسح الأرض بيده أو رجله : ويجرها من كسر أو ظلع . اللسان : مر .

<sup>(</sup>١) الأبيات في حماسة ابن الشجري : ١٢٨/١ مع اختلاف في اللفظ .

#### أسهاء النِّساء على حرف الميم [ ٨٨/ب ]

## ١٦١ ـ أم محمَّد بنت عبد الله بن جَعْفر بن أبي طالب

كانت زوج يزيد بن معاوية .

خطب يزيد بنُ معاوية بنت عبد الله بن جعفر ذي الجناحين إلى أبيها ، فزوَّجه ، فلما أهديت إليه من المدينة إلى الشام خرج فتلقاها ، وأنشأ يقول : [ من الطويل ]

جاءت بها دُهُم البغال وشُهُبُها مُسَتَّرةً في جَــوف قَرِّ (١) مُسَتَّر مُقَـــابلـــةٌ بين النبيِّ محـــد وبين عليِّ والجــــواد بن جَعْفَر مَنَافيَّـةً غَرَّاء جادت بودها لعبــد منـافيٍّ أغرَّ مُشَهَّ (٢)

فلما بلغت أبياته عبد الله بن جعفر قال: ماأراه ينسى نفسه في كل حال.

### ١٦٢ ـ أم مَرْوان بنت مروان بن محمد بن مَرْوان بن الحكم

كانت مع أبيها لما خَرَجَ من دمشق هارباً إلى مصر ، فلما قُتل أبوها أُلقى رأسه في حجُرها ، ثم خرجت إلى المغرب مع أخويها عبد الله وعبيد الله ، ولقيت مالقيا من الشّدائد ، ورجعت إلى العراق وسكنت الحيرة .

وقيل : بل أتي بها إلى أبي العبَّاس ، فَحُبست ثم أُطلقت . وكانت صابرة على المشي والعطش كصبر الرِّجال.

<sup>(</sup>١) في الأصل : قز . وهو تصحيف ، والقر : الهودج .

<sup>(</sup>٢) الأبيات في الأغاني طبعة دار الكتب : ٣٤٧/١٧ مع اختلاف في اللفظ لخالد بن يزيد بن معاوية في بنت عبد الله بن جعفر .

177 - أم مسكين بنت عمر (١) بن عاصم بن عمر بن الْخَطَّاب المِأة يزيد بن معاوية .

تزوج يزيد بن معاوية أمَّ مِسْكين ، فغارت امرأته أم هاشم ، وقعدت تبكي ، فقال يزيد : [ من الرجز ]

مال ك أمَّ هاشِم تبكين باعت على بيعك أمَّ مسكين ميونة من نسوة مَيَامين زارَتْك من يثرب في حَوَّارين (٢) في مَنْزِلِ كُنْتِ به تكونينْ

# ١٦٤ \_ أم مُسْلم الْخَوْلانِيَّة

زوج أبي مسلم الْخَولاني ، وزوج عمرو بن عبد الْخَوْلاني بعد أبي مسلم .

سئلت : أي الرجلين أفضل ؟ قالت : [ 79/آ ] أما أبو مسلم فإنه لم يكن يسأل الله شيئاً إلاّ أعطاه إياه . وأما عمرو بن عبد فإنه كان يُنّار عليه في محرابه ، حتى إني كنت أختدم على ضوء نوره من غير مصباح .

قالت أم مسلم لأبي مسلم : قد حضر الشّتاء ، وليس لنا كُسوة ولاطعام ولاإدام ولاحذاء ولاحطب . فقال : تريدين ماذا ؟ قالت : تأتي معاوية فهو بك عارف . قال : فنقول له ماذا ؟ قالت : تخبره بحاجتك وجَهْدنا . قال : ويحك ! إني لأستحي أن أطلب حاجتنا إلى غير الله عَزَّ وجَلَّ . فلما أكثرت عليه قال : ويحك ! جَهّزيني . قال : ثم عمد إلى المسجد فقال : إلمي ، إن أمَّ مسلم بعثتني إلى معاوية ، وأنا إنحا خرجت إليك ، وأنت تعرف حاجتي . ومكث يومه ذلك في المسجد ، فلما صلّى الناس العشاء الآخرة ، وخلا له المسجد جثا على ركبتيه ثم قال : اللهم ، قد تعرف حالي فيا بيني وبينك ، وقد سمعت مقالة أم مسلم

<sup>(</sup>١) في الأصل محمد ، وهو وهم ، والمثبت من نسب قريش : ١١٥ والأغاني : ٢٤٢/١٧

<sup>(</sup>٢) هي من تدمر على مرحلتين ، وبها مات يزيمد بن معاوية . معجم البلدان ٢١٦/٢ ، وفي نسب قريش : ١٥٥ حواريين .

وقد بعثتني إلى معاوية ، وأنت تعرف أي شيء طلبت وقالت ، وخزائن الدنيا كلُّها بيدك ، وإنما معاوية خَلْق من خلقك ، وقد أعطيته ماأعطيته ، وإنما أسألك من خيرك الكثير اليسير ، فاكس ـ إلمي ـ صبياني قُمصاً وخفافاً وفراء ، واكس زوجتي قيصين ودرعاً وخماراً ، وعجل لنا الساعة بُرّاً وعَدَساً وزيتاً وحطباً ، وارزقني بُرْنساً (١) خفيفاً دفيئاً أصلى لك فيه ، وارزقني فرساً حصاناً وساعاً (٢) جواداً طاهر الخلق ، إن طلبت العدوّ عليه أدركتهم ، وإن طلبوني لم يدركوني ، وعجل ذلك لي الساعة ، فإن خزائنك لاتنفد ، وخيرك لا ينقص ، وأنت بي عالم ، قد تعلم أنك أحبُّ إليَّ من سواك ، فإن تعطني هذا الساعة حمدتك عليه كثيرًا ، وإن تمنعنيه فلك الحمد كثيرًا كثيرًا . قال : ورجل من آل معاوية في المسجد يسمع مقالته ، فخرج يشتدُّ حتى دخل على معاوية فقال : ياأمير المؤمنين ، عجباً سمعته آنفاً في المسجد ، رجل يناجي ربُّه كا يناجي الإنسان الإنسان ، يسأله في دعائه قُمصاً وفراء وخفافاً وبُرّاً وعدساً وزيتاً وحطباً وفرساً حصاناً وبُرْنساً خفيفاً [ 77/ب ] فهل سمعت بعَجَب مثل هذا ؟ قال : ويحك ، وهل تدري مَنْ هذا ؟ هذا أبو مسلم ، أليس قد أحصيت ماقال ؟ قال : بلى ، قال : فأضعفوا له كل ماسأل ، وعجّلوا به الساعة إلى منزله ولا يصبحن إلا وهذا الشيء في منزله ، من كل شيء اثنان . فحمل هذا كلمه إِلَّا الفرس ، فإنه لم يُصَبُّ في مَرْبط معاوية إلاَّ فرس واحد على ماوصف ، فلما قدمت هذه الأشياء على أم مسلم أقبلت تحسن الثناء على معاوية ، وتقول : لم أزل أعاتب الشيخ في إتيانه فيأبي علي من فلما صَلَّى أبو مسلم الغداة انصرف وهو واثق بربه . فلما أتى البيت أصابم مملوءاً سواداً ، فقالت له أم مسلم : ألا ترى ما أهدى إليك أمير المؤمنين ؟ قال : ويح الْبُعَداء ، لقد كفرتِ النعمة ، ولم تشكري الرازق . والله ماأتيت لمعاوية داراً ، ولا كلُّمت لـ ه حاجباً ، ولا رفعت إليه حاجة ، وماهذا إلاّ قَسْم من الله أهداه إلينا ، فلله الحمد كثيراً كثيراً .

قال أبو مسلم : ياأم مسلم ، سَوِّي رَحْلك ، فإنه ليس على جسر جهنَّم مَعْبر .

<sup>(</sup>١) البرنس : كل ثوب رأسه منه ملتزق به . اللسان : برنس .

<sup>(</sup>٢) فرس وساع : إذا كان جواداً ذا سعة في خطوه . اللسان : وسع .

# حَرُفُ النُّون

١٦٥ ـ أبو نَصْر بن أبي الفرج بن أبي الْفَتْح ويقال أبو نَصْر بن أبي الْفَتْح كُشَاجِم محمد بن محمود ابن الحسين بن السندي بن شاهك ، الكاتب الشَّاعر

له في وصف كتاب : [ من مجزوء البسيط ]

جالسني بالملوك والكبرا مستحسن منظراً وبختبراً

وصــــاحب مـــؤنس إذا حَضَرا جَمْمٌ مَــوَات تحيــا النُّفــوس بــه يجـــَـلُّ معنى وإن دنــــــا نظرا ملكتُ منه كَنْسزا غنيت به فاأبالي ماقل أو كثرا و إن أطفه ل (١) ينه فينالنك من أعجب به جامعاً ولو جُعلت عليه كفُّ الجليس لاستترا(١)

ومن شعره: [ من الخفيف ]

غيط النَّاسُ بالكتابة قوماً وإذا أخطا الكتابة حظ

حُرموا حظَّهم بحُسن الكتابـــــ سقطت تاؤه فصارت كآبَه (٢)

<sup>(</sup>١) كذا في الأصل ، وفي يتية الدهر : ٢٤٧/١ . وقد وضع على هامش الأصل حرف (ط) .

<sup>(</sup>٢) الأبيات في يتية الدهر: ٢٤٧/١

<sup>(</sup>٣) البيتان في يتية الدهر: ٢٥٠/١

شاعر محسن .

قال يصف النَّاعورة ، وأجاد : [ من الكامل ]

وكريمة غَذَتِ الريساض بسدّرها تصل السدُّؤوب بليلها ونهارها بلبساس محسزون وأدْمع مسدْنَف فكأنَّها فلسك يسدور وعلسوه

وله في حَمَّام : [ من الخفيف ]

عُـــداً في المهمِّ من أَوْطَــاري مَجُلِس تـونس النَّفوس بــه الـوحـ شــامِخَــات قبــابــه كسَمَــاء هــو حَــامُنـا التي نحن فيهــا(۱) الفـوهــا من كل ضِــد ينــافي راحــة من وجـود كَرْب، وستر

فَغَدَتُ تنوبُ عن الْغَمَام الْهَامعِ فَإذا انتهتُ أبدت لجاجة راجع ومسير مشتاقٍ وأنّة جسازع يرمي القرار بكل نَجْم طَسالع

والتـــناذي في خَلْوتي وسِرَاري شــة إلا من صاحب مختار طالعتنا أقارها بنهار جُمِعَت من بــدائــع الأفكار ضـــده واتفقن لـــلاضطرار في انهتاكي، وجنة في نار

#### ١٦٧ ـ ابن ناصح

قال الأوزاعي:

أتاني شعيب بن إسحاق ، وابن أبي مالك وابن علاق وابن ناصح فقالوا : قد أخذنا عن أبي حنيفة شيئاً فانظر فيه ، فلم يبرح بي وبهم حتى أريتهم فيا جاؤوني به أنه قد أحل لهم الخروج على الأئمة .

<sup>(</sup>١) قال ابن بري : وقد جاء الحَمام مؤنثاً في بيت زع الجوهري أنه يصف حماماً ، وهو قوله : فيإذا دخلت سمعت فيهيا رجَّيةً لفيط المعاول في بيوت هيداد انظر اللبان : حم .

#### ۱٦٨ ـ ابن غر

إما أن يكون ابناً لعبد الرحمن بن نَمِر الْيَحْصِبِي ، أو يكون محمد بن عبد الرحمن بن عُران ، فسقط منه الألف والنون .

حدَّث عن الأَوْزَاعي ، عن عطاء بن أبي رباح ، عن جابر بن عبد الله ، قال : جَعَل رجل على عهد رسول الله ﷺ غلاماً له ـ لم يكن له مال غيره ـ حُرَّا من بعده ، فأخذ النبي ﷺ العبد فباعه ثم أعطاه صاحبه ، ثم قال : أنت إلى ثمنه أحوج، والله عنه أغنى .

#### ١٦٩ ـ أبو واثِلَة الْهُدَلِي

حدث شَهْر بن حَوْشب الأشعري ، عن رَابِّه (۱) ؛ رجل من قومه كان خَلف على أمه بعد أبيه ، كان شَهِد طاعون عَمَواس قال : لما اشتعل الوجع ـ فذكر حديثاً فيه : فلما مات ـ يعني معاذاً ـ استخلف على الناس عرو بن العاص ، فقام فينا خطيباً ، فقال : أبها الناس ، إن هذا الوجع إذا وقع ، فإنما يشتعل اشتعال النار ، فَتَجَبَّلُوا منه في الجبال . فقال له أبو واثلة الهُدذي : كذبت والله ، لقد صحبت رسول الله عَيَيْكَم ، وأنت شرِّ مِنْ حماري هذا ! قال : والله ماأرد عليك ماتقول ، وايم الله ، لانقيم عليه . ثم خَرَجَ وخرج النَّاس ، وتفع الله عنهم .

#### ١٧٠ ـ أبو وَاقد الحارث بن عَوْف

ويقال : عَوْف بن الحارث ، ويقال : الحارث بن مالك ابن أسيد بن جابر بن عبد مناة ، اللَّيثي . له صحبة .

#### قال أبو واقد :

بينا نحن جلوس مع رسول الله عَلَيْكَ في حَلْقة إذ جاء ثلاثة نفر ، فأما رجل فوجد فَرُجة في الْحَلْقة فجلس ، وأما رجل فجلس خلف الحلقة ، وأما رجل فانطلق . فقال النبي عَلَيْكَ : أَلا أُحدَّثُمَ عن خبر هؤلاء الثلاثة ؟ أما هذا الذي جلس في الحلقة فرجل أوى - وفي حديث : آوى - إلى الله . فآواه الله ، وأما الذي جلس خلف الحلقة ، فاستحيا ، فاستحيا الله منه ، وأما الذي أعرض ، فأعرض الله عنه .

<sup>(</sup>١) الرابّ : زوج أم اليتم . اللسان : ربب . وقد وهم من ظنه اسم رجل بعينه .

وعن أبي واقد قال:

قدِمَ النبيُّ عَلِيَّةِ المدينة ، والنَّاس يَجُبُّون أسنام الإبل ويقطعون أليات الْغَنَم (١) ، فقال رسول الله عليَّة : ماقطع من البهية وهي حَيَّة ، فهو مَيْتَة .

وعن أبي واقد أنه شهد اليرموك قال : رأيت الرَّجل من العدو يسقط فيوت . فقلت في نفسى : لو أني أضرب أحدهم بطرف ردائي [ ٢٧/آ ] ظننت أنه سيوت .

وفي حديث بمعناه: فقالت أساء بنت أبي بكر للزبير: ياأبا عبد الله، والله إن كان الرجل من العدو لير يسعى فتصيب قدّمه عروة أطناب خِبائي فيسقط على وجهه مَيْتاً ماأصابه السّلاح.

#### وعن أبي واقد الليثي قال:

إني لمع عربا لجابية إذ جاءه رجل فقال : عبدي زنى بامرأتي ، وهي هذه تعترف ، قال أبو واقد : فأرسلني عر(١) إليها في نفر معي فقال : سل امرأة هذا عماقال . فانطلقت ، فإذا جارية حديثة السن قد لبست ثيابها قاعدة على فنائها فقلت لهنا : إن زوجك جاء أمير المؤمنين فأخبره أنك زنيت بعبده ، فأرستكنا أمير المؤمنين نسألك عن ذلك . قال أبو واقد : إن كنت لم تفعلي فلا بأس عليك . فصتت ساعة ، فقلت : اللهم ، أفرج فاها عمما شئت اليوم - أبو واقد القائل \_ فقالت : والله لا أجع فاحشة وكذبا ، ثم قالت : صدق . فأمر بها عر ، فرجت .

وشهد أبو واقد بَدْراً مع سيدنا رسول الله عَلِيلَةِ ، وبقي بعد النبي عَلِيلَةِ زماناً ، وخرج إلى مكة وجاور بها سنة ، ومات بها . فدفن في مقبرة المهاجرين [ وإنما سميت مقبرة المهاجرين ] لأنَّه دُفن فيها مَنْ كان هاجر إلى المدينة . حَجَّ أو جاور .

وقيل : لم يشهد بدراً . والصحيح أنه أسلم عام الفتح ، لأنه شهد على نفسه أنه كان مع النبي عليه بحنين : ونحن حديثو عهد بكفر .

<sup>(</sup>١) في الأصل: الإبل، وهـو وهم، والمثبت من تـاريخ ابن عسـاكر س: ٩٨/١٩ ب. وانظر أيضـاً صحيـح الترمذي . كتاب الصيد. باب ماقطع من الحي فهو ميت .

<sup>(</sup>٢) مستدركة على هامش الأصل ،

<sup>(</sup>٣) مابين حاصرتين ليس في الأصل ، والمثبت من تاريخ ابن عساكر س : ١٠١/١٩ آ

وقد رُوي عنه أنه قال : إني لأتبع يوم بدر رجلاً من المشركين لأضربه فوقع رأسه قبل أن يصل إليه سيفي ، فعرفت أنّ غيري قد قتله .

قالوا : وعبَّا رسول الله ﷺ أصحابه وصفَّهم صفوفاً يـوم حُنين . ووضع الرَّايات والأَّلُوية في أهلها [ فسمَّى حامليها فقال : ] (() ومع بني صَخْرة وليث بن سعد (() راية يحملها أبو واقد اللَّيثي الحارث بن مالك .

وعن أبي واقد قال : تابعنا الأعمال فلم نجد شيئاً أبلغ في طلب الآخرة من الزُّهد في الدنما .

[ ٧٢/ب ] وعن أبي واقد قال : ما وجدنا شيئاً أعود على أخلاق الإيمان من الزهادة .

وتــوفّي أبــو واقــد سنــة ثمــان وستين وهــو ابن خمس وستين سنـــة . وقيــل : سبعــون . وقيـل : خمس وثانون . وقيل : خمس وثانون .

# ۱۷۱ - أبو الوزير بن النُعْمان ابن المنذر الْغَسَاني

حدَّث عن أبيه ، عن مكحول بسنده قال : قال رسول الله عني الله عن الله عن الله عنه عنه الله عنه الله عنه

أمتي على خَمْس طَبَقات ، وأنا ومن معي إلى أربعين سنة أهل نبوَّة وهُدَى ، والطَّبقة الثانية إلى ثمانين سنة أهل برِّ وتُقَى ، والطبقة الثالثة إلى عشرين ومئة سنة أهل تواصل وتراحم ، والطبقة الرابعة إلى ستين ومئة أهل تَقَاطع وتَدَابُر ، والطَّبقة الخامسة إلى مئتي سنة أهل هَرْج ، فالهرب أهل هَرْج فالهرب .

<sup>(</sup>١) مابين حاصرتين ليس في الأصل ، والمثبت من تاريخ ابن عساكر س : ١٠٠/١٦ ب

 <sup>(</sup>٢) هكذا في الأصل ، وفي المغازي : ٨٢٠/٢ سعد بن بكر ، وفي جمهرة الأنساب : ١٨٣ سعد بن ليث ، وهو الأشبه بالصواب .

#### ١٧٢ - أبو الوليد

رفيق إبراهيم بن أدهم .

قال أبو الوليد: كان إبراهيم بن أدهم وأصحابه يمنعون أنفسهم أربعاً: لذاذة الماء، والحذاء، والجمامات، ولا يجعلون في الملح إبزارات (١).

# ١٧٣ ـ ابن وَبَرَة الْكَلْبي

حدَّث عبد الرحمن بن أزهر ، قال :

رأيت رسول الله عَلِيْتُهُ يوم حُنين وهو يتخلَّلُ النّاس يسأل عن منزل خالد بن الوليد ، فأُمّر رسول الله عَلِيْتُهُ من كان عنده أن يضربوه بما في أيديهم ، وحَتَّى رسول الله عَلِيْتُهُ عليه الله عَلِيْتُهُ عليه النَّراب . فلما كان أبو بكر أتي بسكران ، فتوخَّى الذي كان مِنْ ضربهم يومئذ ، فَضُرِب أربعين .

فروى ابن وبرة قال: أرسلني خالد بن الوليد إلى عر، فأتيته وهو في المسجد معه عثان بن عفّان ، وعبد الرحمن بن عوف ، وعلي ، وطلحة ، والزّبير ، متكئون معه في المسجد فقلت: إن خالد بن الوليد أرسلني إليك ، وهو يقرأ عليك السّلام ويقول: إن [ ٢٧٨] الناس قد انهمكوا في الخر، وتحاقروا العقوبة . فقال عر: هم هؤلاء عندك ، فسلمم فقال علي : نراه إذا سكر هذى وإذا هذى افترى ، وعلى المفتري ثمانون . فقال عر: أبلغ صاحبك ماقال . فكان عمر إذا أتي بالرجل القوي المنهمك في الشّراب جلده ثمانين ، وإذا أتي بالرجل الضعيف الذي كانت منه الزّلة جلده أربعين ، ثم جلد غثمان أيضاً ثمانين وأربعين .

<sup>(</sup>١) الإبزار : ما يطيب به الغذاء . التاج : بزر .

#### حرف الهاء

١٧٤ ـ أبو هاشم

قيل : اسمه خالد ، ويقال : شَيْبة ، ويقال : هاشم ويقال : عُتْبة بن عتبة بن ربيعة بن عَبْد شمس .

عن أبي هريرة أنه أقبل حتى نزل بدمشق على آل أبي كلثم الدَّوْسي ، ثم أتى المسجد ، فجلس في غربيّه ، فتذاكروا الصّلاة الوسطى فقال : اختلفنا فيها كا اختلفتم ونحن بفناء [بيت ] (ا) رسول الله عَلَيْلًا ، وفينا الرَّجل الصالح أبو هاشم بن عتبة بن ربيعة بن عبد شمس فقال : أنا أعلم لكم ذلك . فأتى رسول الله عَلَيْلًا \_ وكان جريّاً (ا) عليه \_ فاخبرنا أنها صلاة الْعَصْر .

قال سَمُرة بن سَهُم : دخَلْت على أبي هاشم بن عُتبة وهو طعين ، فدخل عليه معاوية يعوده فبكى . فقال معاوية : مايبكيك ، أوجع يَشْئِزُك أم على الدُّنيا ؟ فقد ذهب صفوها . فقال : على كلِّ لا ، ولكن رسول الله مَيْكِيَّةٍ عَهِدَ إليَّ عهداً وَدِدْتُ أني اتبعته . قال : لعلك أن تدرك أموالاً تقسم بين أقوام ، وإنما يكفيك من جَمْع المال خادم ومركب في سبيل الله . فوجدت فجمعت .

أسلم أبو هاشم يوم فتح مكَّة ، وخرج إلى الشام فنزلها إلى أن مات بها .

وكان ينزل دمشق [ ٧٣/ب ] وكانت ذهبت عينه يوم الْيَرْموك .

<sup>(</sup>١) مابين حاصرتين ليس في الأصل ، والمثبت من تـاريخ ابن عسـاكر س : ١٠٣/١٩ آ . وانظر أيضـاً مجمع -الزوائد : ٣٠٩/١ .

<sup>(</sup>٢) أي جريئاً .

<sup>(</sup>٣) أي يقلقك . شَكِزَ : قلق من مرض أو هم . اللسان : شأز .

وكان له شارب يعقده خلف قفاه . قال حسان : فقلت : مابال شاربك وقد جاء عن النبي عَلَيْتٍ في إحْفاء الشوارب ماجاء ؟ ! فقال : إني كنت أخدت شاربي ، فاتيت النبي عَلَيْتٍ ، فأمَرَّ يَده علي ققال : من أخذت شاربك ؟ قلت : السَّاعة . قال : فلا تأخذه حتى القاني . فتُوفِّي رسول الله عَلَيْتٍ قبل أن ألقاه ، فلن آخذه حتى ألقاه .

ولًا حَضَرَتُه الوفاة جَعَل يبكي ، فقال له أصحابه : ما يبكيك ياأبا هاشم وأنت تلحق برسول الله ﷺ ، وبإخوانك ؟ فقال لهم : ماذاك أبكاني ، ولكنه أبكاني هول الْمُطّلع .

### ١٧٥ أبو هُرَيْرَة الدَّوْسي

صاحب سيّدنا رسول الله ﷺ .

اختلف في اسمه اختلافاً كثيراً . كان اسمه في الجاهلية عبد شمس<sup>(۱)</sup> بن صَخْر<sup>(۱)</sup> ، وكنيته أبو الأسود . فساه رسول الله عَيُّلِيَّ عبد الله ، وكناه بأبي هريرة ، وقيل : سمِّي في الإسلام عَبْد الرحمن . وإنما كني بأبي هريرة لأنه كان يرعى غناً لأبيه (۱) فوجد أولاد هرِّة . قال : فجعلتها في كُمي ، فلما أرّحت عليه غنه سمع أصوات هر في صفَّتي فقال : ماهذا ياعبد شمس ؟ فقلت : أولاد هر وجدتها . قال : فأنت أبو هريرة . فلزمتني .

وكان وسيطاً في دَوْس ، حيث يحب أن يكون منهم . وقيل : إنَّه لما أسلم سمِّي عبد الله بن عامر بن عبد البشر ، والبشر : صَنم كان بأرضهم . ويقال : كان اسمه عبد نَهْم ، وعبد غَنْم ، ويقال : سَكين (٢) ويقال : جُرثوم . ويقال : عبد الْعَزَّى ، وقيل : سُكين بن وذمة ، قبل : ابن مل . وقيل : ابن هانئ (٢) ، وفيه اختلاف .

شهد اليرموك ، وقَدِمَ دمشق في خلافة معاوية ، وحدَّث عن رسول الله عَلِيْتُهُ أنه (١) قال : ليس المسكين الـذي تردُّه الترة والترتان ، ولا اللَّقمة ولا اللقمتان ، ولكن المسكين الذي لا يسأل الناس شيئاً ، ولا يُفطن بمكانه فَيَعْطى .

<sup>(</sup>١-١) مستدركة على هامش الأصل .

<sup>(</sup>٢) مستدركة على هامش الأصل .

<sup>(</sup>٣-٣) مستدركة على هامش الأصل .

<sup>(</sup>٤) مستدركة على هامش الأصل .

وحدَّث أنه ﷺ قال :

قال الله عز وجل: الصَّوم لي وأنا أجزي [ ١٧٤ ] به ، يَدَع شهوتَه وأكله وشربه من أجلي . والصوم جُنَّة ، وللصائم فرحتان: فرحة حين يُفْطِر، وفرحة حين يلقى الله ، ولَخُلُوف فِم الصَّائم أطيبُ عند الله من ريح المسك .

وحدَّث أنه علي قال:

عَجبَ رَبُّنا من أقوام يقادون إلى الْجَنَّة في السَّلاسِل .

وعن أبي هريرة أنه قال في بيت أمّ السدّرْدَاء : ثلاث هَنَّ كفر : النّياحة ، وشقّ الجيب ، والطّعْن في النّسب .

وكان أبو هريرة قاضياً بالمدينة .

وقيل : كان اسمه سعد بن الحارث . وقيل : كان اسمه عبد ياليل ، وقيل : برير بن عشرقة ، وقيل : عبد تيم .

وكان ينزل ذا الْحُليفة ، وله دار بالمدينة تصدّق بها على مواليه ، فباعوها بعد ذلك من عمر بن بَزيع (١) .

وكان سعد بن صَفيح (٢) خال أبي هريرة من أشد أهل زمانه ، فكان لا يأخذ أحـداً من قريش إلاَّ قتله بأبي أُزَيْهر الدَّوْسي .

وكان أبو هريرة مِنْ أحفظ أصحاب رسول الله ﷺ ، وألزمهم لـه . وروى عنـه : ابن عبّاس وأنس بن مالك وابن عمر وواثلة بن الأسقع في ثمان مئـة رجل أو أكثر من أهل العلم ، من أصحاب النبي علي من صحبته على شبع بطنه ، فكان يده مع يده ، يدور معه حيثما دار ، إلى أن مات رسول الله علي وكان من أحفظ الصحابة لأخبار رسول الله علي وآثاره . دعا له النبي علي بأن يجبه إلى المؤمنين من عباده .

<sup>(</sup>١) في الأصل : عمرو ، وهو تصحيف ، وعمر هذا هو مولى الخليفة المهدي . تولى ديوان الأزّمة . انظر طبقات ابن سعد : ٦٣/٤ ، والطبرى : ١٤٢/٨

<sup>(</sup>٢) في جمهرة أنساب العرب: ٣٨٢ . صبيح . والأصل كا في المعارف لابن قتيبة : ٢٧٧ وطبقات ابن سعد : ٥٣/٤

كان إسلامه بين الْحُديبية وخيبر . قَدِمَ المدينة مهاجراً وأسلم والنبي عَلَيْكَ بخيبر ، فشهد فتح خيبر ولم يسهم له ، سكن الصَّفة ، ولم يشتغل بالصَّفْق في الأسواق ، ولا بغرس الْوَدِي(١) ، وقطع الأعذاق(٢) .

لَزِمَ النبيَّ ﷺ ثلاث سنين ، مختاراً العدم ، وكان يشهد إذا غابوا ، ويتحفظ إذا نسوا بسط نَمِرَتَه (٢) للنبيِّ ﷺ حتى أفرغ فيها من حديثه فجمعها إلى صدره . فصار للعلوم واعياً ، ومن الهموم خالياً . كان من الذاكرين لله كثيراً .

قال محمد بنُ قيس : كان [ ٧٤/ب ] أبو هُريرة يقول : لاتكنوني أبا هُريرة ، كنَّاني رسولُ الله ﷺ أبا هر . قال : ثكلتك أمك أبا هر . والذكر خيرٌ من الأُنثى .

قال ابن خُتَيْم لعبد الرحمن: صف لي أبا هريرة فقال : رجل آدم ، بعيد مابين المنكبين ، ذو ضَفيرتين ، أفرق الثَّنيَّتين .

قال قرَّة بن خالد : قلت لمحمد بن سيرين : أكان أبو هريرة مخشوشناً ؟ قال : لا ، بل كان ليناً . قلت : فما كان ثوبه ؟ قال : كان أبيض . قلت : هل كان يخضب ؟ قال : نعم ، نحو ماترى . وأهوى محمد بيده إلى لحيته وهي حمراء . قلت : فما كان لباسه ؟ قال : نحو ماترى . قال : وعلى محمَّد ثوبان مُمَشَّقَان (1) من كَتَّان .

قال : وتمخط يوماً فقال : بخ بخ ، أبو هريرة يتمخط في الْكَتَّان ؟ !

وعن أبي العالية قال:

لَمَّـا أَسلم أَبو هُريرة قـال لـه رسول الله عَلِيَّةِ : ممن أنت ؟ قـال : من دَوْس . فـوضـع رسول الله عَلِيَّةِ يدَه على جبينه ثم نفضها وقال : ماكنت أرى من دَوْس أحداً فيه خير .

وعن أبي هريرة قال:

خَرَجَ رسول الله عَلِيُّتُم ، فاستخلف سِباع بن عُرْفُطَة على المدينة . قال أبو هريرة :

<sup>(</sup>١) الودي : فسيل النخل ، وصغاره . اللسان : ودى .

<sup>(</sup>٢) العذق : كل غصن له شُعَب : اللسان : عذق .

<sup>(</sup>٣) النبرة : بردة مخططة : اللسان : نمر .

<sup>(</sup>٤) ثوب ممشوق وممشق : مصبوغ بالمشق ، وهو طين يصبغ به الثوب . اللسان : مشق .

وقدمت المدينة مهاجراً ، فصليت الصبح وراء سباع ، فقراً في السجدة الأولى سورة مريم ، وفي الآخرة ﴿ وَيُلِّ للمُطَفِّفِينَ ﴾ فقـال أبو هريرة : فقلت : ويل لأبي فَـلُ<sup>(١)</sup> ؛ لرجـل كان بأرض الأَزْد ، وكان له مكيالان : مكيال يكتال به لنفسه ، ومكيال يبخَسُّ به النَّاس .

قال قيس : أتينا أبا هريرة نسلّم عليه . فقلنا له : حدّثنا ماسمعت من رسولِ الله عَلِيْلُةٍ ثلاث سنين ، فما كانت سنوات قَطَّ أعقل منهن ولا أحب إلي أن أعى ما يقول فيهن الحديث .

### وعن أبي هريرة قال:

لقد رأيتُني وأنا أصرع بين القبر والمنبر حتى يقول النَّاس : مجنون ، ومابي جنون ، إن هو إلاّ الجوع .

### وعن أبي هريرة قال:

كنت في الصَّفة ـ يعني من أصحاب الصفة ـ فبعث إلينـا رسول الله عَلِيْ بتر [ ٥٧/ ] عجوة . فكنا نَقُرُن التَّمرتين من الجوع . فكان أحدنا إذا قَرَنَ يقول لصاحبه : إني قـد قَرنْتُ فاقرنوا .

### وعن أبي هريرة قال:

كان أهل الصّفّة أضياف الإسلام ، لا يأوون على أهل ولامال ، ووالله الذي لاإله إلا هو ، إن كنت لأعتمد بكبدي على الأرض من الجوع ، وأشد الحجر على بطني من الجوع ، ولقد قعدت يوماً على طريقهم الذي يخرجون منه ، فرّ بي أبو بكر فسألته عن آية من كتاب الله ، ماأسأله إلا ليستتبعني ، فرّ ولم يفعل ، ثم مَرّ أبو القاسم عَلِيلةٍ فتبسَّم حين رآني وقال : الله ، ماأسأله إلا ليستتبعني ، فرّ ولم يفعل ، ثم مَرّ أبو القاسم عَلِيلةٍ فتبسَّم حين رآني وقال : أبا هر ! فقلت : لبيك يارسول الله ، فقال : الحق . ومضى فاتبعته ، ودخل منزله ، فاستأذنت فأذن لي ، فوجد لبنا في قدح . فقال : من أين هذا اللبن لكم ؟ فقيل : أهداه لنا فلان . فقال رسول الله . قال : الحق إلى أهل فلان . فقال رسول الله . قال : الحق إلى أهل

<sup>(</sup>١) أي فلان . انظر اللسان : فلل .

الصّفة فادعهم لي \_ وهم أضياف الإسلام ، لا يأوون إلى أهل ولا مال ، إذا أتته صدقة بعث بها إليهم ، ولم يتناول منها شيئاً ، وإذا أتته هدية أرسل إليهم فأصاب منها وأشركهم فيها \_ فساءني ذلك وقلت : هذا القدح بين أهل الصّفة ، وأنا رسوله إليهم ، فسيأمرني أن أدور به عليهم ، فما عسى أن يصيبني منه ، وقد كنت أرجو أن أصيب منه ما يغنيني ؟ ! ولم يكن بد من طاعة الله وطاعة رسوله ، فأتيتهم فدعوتهم ، فلما دخلوا عليه ، فأخذوا مجالسهم قال : أبا هر ، خذ القدح فأعطهم ، فأخذت الْقدَح ، فجعلت أناوله الرجل فيشرب حتى يروى ثم يرده ، فأناوله الآخر حتى انتهيت به إلى رسول الله عليه وقد روي القوم كلهم فأخذ رسول الله عليه القدح ، فوضعه على يده ، ثم رفع رأسه إلي فتبسم وقال : أبا هر . فقلت : لبيك يارسول الله . فقال : اشرب ، فشربت . ثم قال : اشرب فشربت ثم قال : اشرب . فلم أجد له أزل أشرب ، ويقول : اشرب ، [ ٢٠/ب ] حتى قلت : واللذي بعثك بالحق ، ماأجد له مسلكاً . فأخذ القدح ، فحمد الله وسمّى وشرب .

### وعن أبي هريرة قال:

كنت من أصحاب الصّفّة ، فظللت صائماً ، فأمسيت وأنا أشتكي بطني ، فانطلقت لأقضي حاجتي ، فجئت وقد أكل الطعام ـ وكان أغنياء قريش يبعثون بالطعام إلى أهل الصّفّة ـ فقلت : إلى من ؟ فقلت : إلى عمر بن الخطاب ، فأتيته وهو يسبّح بعد الصّلاة ، فانتظرته ، فلما انصرف دنوت منه فقلت : أقرئني ـ وماأريد إلاّ الطعام ـ قال : فأقرأني أيات من سورة آل عمران ، فلما بلغ أهله دخل وتركني على الباب ، فأبطأ . فقلت : ينزع ثيابه ، ثم يأمر لي بطعام ، فلم أرشيئاً ، فلما طال عليّ قت فشيت ، فاستقبلني رسول الله علي فكلمني فقال : ياأبا هر ، إن خُلُوف فيك شديد . فقلت : أجل يارسول الله ، لقد ظللت صائماً وماأفطرت بَعْدُ ، وماأجد ماأفطر عليه . قال : فانطلق . فانطلقت معه ، ظللت صائماً وماأفطرت بَعْدُ ، وماأجد ماأفطر عليه . قال : فانطلق . فانطلقت معه ، من طعام ـ أراه شعيراً ـ قد أكل فبقي في جوانبها بَعْضُه وهو يسير . فسمّيت وجعلت من طعام ـ أراه شعيراً ـ قد أكل فبقي في جوانبها بَعْضُه وهو يسير . فسمّيت وجعلت أتتبعه ، فأكلت حتى شبعت .

<sup>(</sup>١) أي أثر الطعام فيها . اللسان : وضر .

#### قال أبو هريرة:

خرجت يوماً من بيتي إلى المسجد لم يخرجني إلاّ الجوع ، فوجدت نفراً من أصحاب رسول الله عَلَيْتُ فقالوا : ياأبا هريرة ، ماأخرجك هذه السّاعة ؟ فقلت : ماأخرجني إلاّ الجوع . فقالوا : ونحن والله ماأخرجنا إلاّ الجوع ، فقمنا فدخلنا على رسول الله عَلَيْتُ فقال : ماجاء بهم هذه الساعة ؟ فقلنا : يارسول الله ، جاء بنا الجوع . قال : فدعا رسول الله عَلَيْتُ بطبق فيه تمر ، فأعطى كل رجل منا تمرتين فقال : كلوا هاتين التمرتين ، واشربوا عليها من الماء ، فإنها سيجزيانكم يومكم هذا . فأكلت ، وجعلت تمرة في حجري ، فقال رسول الله عَلَيْتُ : ياأبا هريرة ، لم رفعت هذه التمرة ؟ فقلت : [ ٢٧٨ آ ] رفعتها لأمي . فقال : كلها ، فإنا سنعطيك لها تمرتين . فأكلتها ، فأعطاني لها تمرتين .

### قال أبو هريرة:

أصابني جهد شديد ، فلقيت عمر بن الْخَطَّاب ، فاستقرأته آية من كتاب الله عز وجل فدخل داره وقنَّحها (۱) عليَّ ، قال : فمشيت غير بعيد ، فخررت لوجهي من الجهد ، فإذا رسول الله على رأسي فقال : ياأبا هريرة . فقلت : لبيك يارسول الله وسعديك قال : فأخذ بيدي فأقامني وعرف الذي بي ، فانطلق بي إلى رَحْله ، فأمر لي بعُسُ (۱) من لبن ، فشربت منه ، ثم قال : عد ياأبا هريرة ، فعدت ، فشربت منه ، ثم قال : عد ياأبا هريرة ، فعدت ، فشربت عمر فذكرت له هريرة . فعدت فشربت عن استوى بطني فصار كالقدح . قال : ورأيت عمر فذكرت له الذي كان من أمري . فقلت له : ولَّى الله ذلك مَن كان أحق به منك ياعمر ، والله لقد استقرأتك الآيات ، ولأنا أقرأ لها منك . قال عمر : والله لأن أكون قد أدخلتك أحب إلى من أن تكون لي حمر النَّعَم .

حدَّث أبو هُريرة أنه أتى عليه ثلاثة أيام ولياليهن صائمًا لايقدر على شيء فانصرفت وراء أبي بكر ، فسألني : كيف أنت ياأبا هريرة ؟ فانصرفت وعلمت أنه ليس عنده شيء . قال : ثم انصرفت وراء عمر عِشاءً فسألني : كيف أنت ياأبا هريرة ؟ فانصرفت وعلمت أنه

<sup>(</sup>١) أي أغلقها ؛ من القِنْح ، وهو اتخاذك قناحة تشد بها عضادة بابك . انظر اللسان : قنح .

<sup>(</sup>٢) القدح الضخم . اللسان : عسس .

ليس عنده شيء . ثم انصرفت وراء علي عشاء بعد المغرب وقال : أدلك (۱) ياأبا هريرة . فقال : فأي فرح فرحت قال : فقال علي : يابنت رسول الله أطوي بطنك الليلة ، فإن عندنا ضيفا . قال : فجاء بخبرتين مثل هاتين ، وأشار بيده روح (۲) من أطراف الأصابع إلى نصف الكف . قال : وقام علي إلى المصباح كأنه يصلحه فأطفأه ، وحرًكا أفواهها وليس يأكلان شيئا . قال : فأتيت رسول الله علي (۱) ، هل من شيء ؟ قال : فخرج من تحت فخذها مِزْوداً (٤) مثل تيه وقال (٥) بكفه هذا من أطراف أصابعه إلى أصل الكف ، وفيه كف من سويق وخس تمرات [ ٢٧/ب ] فأكلتهن ولم يقعن مني موقعا .

قال أبو كثير: حدَّثني أبو هريرة وقال:

والله ماخلق الله مؤمناً يسمع بي ولا يراني إلا أحبني . قلت : وما عِلْمَك بذلك ياأبا هريرة ؟ قال : إن أمي كانت امرأة مشركة ، وإني كنت أدعوها إلى الإسلام ، وكانت تأبى علي ، فدعوتها يوماً فأسمعتني في رسول الله عَلَيْتُهُ ماأكره ، فأتيت رسول الله عَلَيْتُهُ وأنا أبكي فقلت : يارسول الله ، إني كنت أدعو أمي إلى الإسلام فكانت تأبى علي ، وإني دعوتها اليوم فأسمعتني فيك ماأكره ، فادع الله أن يهدي أم أبي هريرة . فقال رسول الله عَلَيْتُهُ : اللهم اهد أم أبي هريرة . فقال رسول الله عَلَيْتُهُ : اللهم اهد محباف (١) وسمعت خَشْف رِجُل يعني وَقُعها \_ فقالت : ياأبا هو هريرة كا أنت ، ثم فتحت الباب وقد لبست درعها وعَجِلَتْ عن خيارها . فقالت : إني أشهد أن لا إله إلاّ الله ، وأن محمداً عبده ورسوله . فرجعت إلى رسول الله عَلَيْتُهُ أبكي من الفرح كا بكيت من الحزن . فقلت : يارسول الله ، أبشر فقد استجاب الله دعاءك فقد هدى أم أبي هريرة . فقلت : يارسول الله ، ادع الله أن يحبّبني وأمي إلى عباده المؤمنين ، ويجببهم إلينا . هو الله مؤسل رسول الله ، عَبِّب عُبيدك هذا وأمّه إلى عباده المؤمنين ، ويجببهم إلينا . فقال رسول الله ، عَبِّب عُبيدك هذا وأمّه إلى عبادك المؤمنين ، وجببهم إلينا .

<sup>(</sup>١) كذا في الأصل . وفي نسخة أحمد الثالث ورقة ٢٥٨ ب « ادخل » .

<sup>(</sup>٢) هو روح بن عبادة راوي الخبر عن عمار بن عمارة عن مسلم المكي كما في تاريخ ابن عساكر س : ١١٢/١٩ آ .

<sup>(</sup>٣) أرى أن هنا سقطاً ، لم أقع عليه .

<sup>(</sup>٤) وعاء يجعل فيه الزاد . اللسان : زود .

<sup>(</sup>٥) أي أشار . والضهير يعود إلى روح راوي الخبر .

<sup>(</sup>٦) أي مردود . اللسان : جوف

إليهها(١) . فما خلق الله من مؤمن يسمع بي ولا يراني أو يرى أمي إلاّ وهو يحبني .

وعن أبي هُريرة قال : سمعتُ رسول الله عَالِيْهِ يقول :

إنما محمد بشر ، أغضب كما يغضب البشر ، وإني قد أتخذت عندك عهداً لن تخلفنيه ، فأيما رَجُلِ من المسلمين آذيتُه أو شتتُه أو جلدتُه ، فاجعلها لـه قربـة تقربـه بها عنـدك يوم القيامة .

قال أبو هريرة : لقد رَفَع عليَّ رسول الله [ ٧٧/ أ ] عَلِيْتَم يوماً الدُّرَة ليضربني بها ، لأن يكون ضربني بها أحب إليَّ من حمر النَّعَم ، ذلك بأني أرجو أن أكون مؤمناً وأن تستجاب لرسول الله عَلِيْتَةٍ دَعُوتُه .

حدث رجل من الطّفاوة (٢) قال: نزلت على أبي هريرة قال: ولم أدرك من صحابة رسول الله عَلَيْ رجلاً أشد تشميراً، ولا أقوم على ضيف منه، فبينا أنا عنده وهو على سرير له ، وأسفل منه جارية له سوداء ، ومعه كيس فيه حَصَى أو نوّى يقول: سبحان الله ، من أخران الله . حتى إذا أنفد ما في الكيس ألقاه [ إليها ] (٢) فجمعته فجعلته في الكيس ثم دفعته إليه فقال لي : ألا أحدّثك عني وعن رسول الله عَلَيْ ؟ قلت : بلى قال : فإني بينها أنا من أحس الفتى الدّوسي ؟ أوْعَكُ (٤) في مسجد المدينة إذ دخل رسول الله عَلَيْ المسجد فقال : مَنْ أحس الفتى الدّوسي ؟ من أحس الفتى الدّوسي ؟ من أحس الفتى الدّوسي ؟ من أحس الفتى الدّوسي ؟ فقال له قائل : هو ذاك ، يوعك في جانب المسجد حيث ترى يارسول الله . فجاء ، فوضع يده علي وقال لي معروفاً . فقمت ، وانطلق حتى قام في يارسول الله . فجاء ، فوضع يده علي وقال في معروفاً . فقمت ، وانطلق حتى قام في مقامه الذي يصلي فيه ، ومعه يومئذ صفّان من رجال ، وصفٌ من نساء أو صفان من نساء وصف من رجال ، فأقبل عليهم فقال : إن نَسّاني الشّيطان شيئاً من صلاتي ، فليسبح القوم ، وليصفّق النّساء ، فصلّى رسول الله عَلِي الرجل إذا أتى أهله أغلق بابه وأرخى ستره ، ثم عليهم بوجهه فقال : فعلت بأهلي كذا ؟ فسكتوا ، فأقبل على النّساء يخرج فيحدّث فيقول : فعلت بأهلي كذا ؟ فسكتوا ، فأقبل على النّساء يخرج فيحدّث فيقول : فعلت بأهلي كذا ، وفعلت بأهلي كذا ؟ فسكتوا ، فأقبل على النّساء

<sup>(</sup>١) في الأصل : إلينا ، والمثبت من تاريخ ابن عساكر س : ١١٢/١٩ ب

<sup>(</sup>٢) موضع بالبصرة سمي بالقبيلة التي نزلته . التاج : طفا .

<sup>(</sup>٣) في الأصل: الله فيها. والمثبت من تاريخ ابن عساكر س: ١١٣/١٩ آ. وانظر أيضاً مسند الإمام أحمد: ٥٤١/٢

<sup>(</sup>٤) من الوعك ، وهو شدة الحمى . اللسان : وعك .

فقال : هل منكن من تحدّث ؟ فجثت فتاة كَعَاب على إحدى ركبتيها ، وتطاولت ليراها رسول الله عَلَيْكِي ويسمع كلامها ، فقالت : إي والله ، إنهم ليتحدّثون ، وإنّهن ليتحدّثن . قال : فهل تدرون ما مثل من فعل ذلك ؟ إن مثل من فعل ذلك مثل شيطان وشيطانة [ ٧٧/ب ] لقي أحدهما صاحبه بالسّكّة ، فَقَضَى حاجته منها والنّاس ينظرون إليه . ثم قال : ألا لا يُفْضِين رجل إلى رجل ، ولا امرأة إلى امرأة ، إلا إلى ولد أو والد . قال : وذكر ثالثة فنسيتها . ألا إن طيب الرجال ما وجد ريحه ولم يظهر لونه ، ألا إن طيب النساء ما ظهر لونه ولم يوجَدُ ريحه .

وعن أبي هريرة قال:

بعثني رسول الله عَلِيْتُهِ مع العلاء بن الْحَضْرَمِي ، فأوصاه بي خيراً ، فلَمَّا فصلنا (١) قال لي : رسول الله عَلِيْتُهُ قد أوصاني بك خيراً ، فانظر ماذا تحب ؟ قال : قلت : تجعلني أؤذن لك ، ولا تسبقني بآمين . قال : فأعطاه ذلك .

وعن أبي هُريرة أنَّ رسول الله ﷺ قال :

لا تسألني من هذه الغنائم التي يسألني أصحابك ؟ فقلت : أسألك أن تعلمني مما علّمك الله . قال : فنزع نَمِرة على ظهري فبسطها بيني وبينه حتى كأني أنظر إلى القمل يدبّ عليها فحدّثني ، حتى إذا استوعبت حديثه قال : اجمَعُها ، فصُرْهَا إليك . فأصبحت لا أسقط حرفاً ما حدّثني .

وعن أبي هريرة قال : قال رسول الله علي :

ما من رجل تعلم كلمة أو كلمتين أو ثلاثاً أو أربعاً أو خمساً مما فرض الله ورسوله ، فيتعلمهن ويعلمهن إلا دخل الجنة .

قال أبو هريرة : فما نسيت حديثًا بعد إذ سمعتهن من رسول الله عَلِيْتُهُ .

وفي حديث بمعناه :

وبسطت ثوبي ، وجعل رسول الله عَلِيْلَةٍ يحدّث حتى انقضى حديثه ، فضمت ثوبي إلى صدري . قال : فإني لأرجو أن أكون لم أنس حديثاً سمِعْتُه منه .

<sup>(</sup>١) أي خرجنا . اللسان : فصل .

وعن أبي هريرة قال:

إنكم تقولون: إن أبا هريرة يكثر الحديث عن النبي عَلَيْدٍ ، وتقولون: ما للمهاجرين والأنصار لا يحدّثون عن النبي عَلَيْدٍ مثل حديث أبي هريرة ؟! وإن إخواني من المهاجرين كان يشغلهم الصّفْق بالأسواق، وكان يشغل إخواني من الأنصار عمل أموالهم، وكنت امرا مسكينا من مساكين الصّفّة ، ألزم النبي عَلِيْدٍ على [ ١٧٨ ] ما في بطني ، فأحضر حين يغيبون ، وأعي حين ينسون . وقد قال النبي عَلِيْدٍ في حديث يحدثه يوماً : إنه لن يبسط أحدّ ثوبه حتى أقضي جميع مقالتي ، ثم يجمع إليه ثوبه إلا وعي ما أقول . فبسطت نَعِرة علي حتى إذا قضى النبي عَلِيْدٍ تلك مدري ، فما نسيت من مقالة رسول الله عَلِيْدٍ تلك من شيء .

وعن أبي هريرة قال:

قلت : يا رسول الله ، إني أسمع منك أحاديث كثيرة فأنساها . قال : ابسط رداءك . فبسطته فغرف يديه فيه ، فما نسيت بَعْد .

وفي حديث بمعناه :

وإنه حدَّثنا يوماً فقال : مَنْ يَبْسَط ثوبه حتى أقضي مقالتي ثم قَبَضَه إليه ، لم ينس شيئاً سمعه منى أبداً . ففعلت ، فوالذي بعثه بالحق ما نسيت شيئاً سمعته منه .

وعن عطاء أنه سمع أبا هريرة ، والناس يسألونه يقول :

لولا آية أُنزلت في سورة البقرة ما أخبرت من شيء ، لولا آية قال : ﴿ إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُون ما أُنْزَلْنَا من البيِّنَاتِ والْهَدَى من بَعْدِ ما بَيِّنَاه للنَّاسِ في الكِتَاب أولئك يَلْعَنُهُم الله ويَلْعَنُهُم الله ويَلْعَنُهُم الله

جاء رجل زيد بن ثابت فسأله عن شيء فقال : عليك بأبي هريرة . قال : بينها أنا وأبو هريرة وفلان في المسجد خرج علينا رسول الله عَلَيْتَةٍ ، ونحن ندعو الله ونذكر ربنا فجلس إلينا فسكتنا فقال : عودوا للذي كنتم فيه . قال : فدعوت أنا وصاحبي قبل أبي هريرة ، فجعل رسول الله عَلِيْتَةٍ يؤمن على دعائنا ، ثم دعا أبو هريرة فقال : اللهم إني أسألك

<sup>(</sup>١) سورة البقرة ١٥٩/٢

ما سأل صاحباي هذان ، وأسألك عِلْماً لا يُنْسَىٰ ، فقال النبي عَلِيْكُمْ : آمين . فقلنا : يا رسول الله ، ونحن نسأل الله علماً لا ينسىٰ . فقال : سبقكما الغلام الدَّوْسِي .

وعن أبي هريرة أنه قال:

يا رسول الله ، من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة ؟ قال : لقد ظننت يا أبا هريرة ، لا يسألني عن هذا الحديث أحد أول منك ، لما رأيت من حِرُصك على الحديث ، إن أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصاً من قبل نفسه (١) .

قال أبيُّ بن كعب :

كان أبو هريرة جريئاً على أن يسأل [ ٧٨/ب ] رسول الله عَلَيْتُ عن أشياء لا يسأله عنها غيره .

وعن أبي هُريرة قال : قال رسول الله عليه عليه :

يا أبا هريرة ، كن وَرِعاً تكن من أعبد النَّاس ، وكن قَنِعاً تكن من أغنى الناس ، وأحسن جوار من جاورك تكن مسلماً ، وأحب للناس ما تحب لنفسك تكن مؤمناً ، وإياك وكثرة الضّحك فإن ذلك يقسى القلب يا أبا هريرة .

جاء أبو هريرة فسلم على النبي عَلِيْتُم يعوده في شكواه ، فأذن له ، فدخل عليه فسلم وهو قائم ، فوجد النبي عَلِيْتُم متسانداً إلى صدر علي ، وقد مال علي بيده على صدره ، ضامه إليه ، والنبي عَلِيْتُم باسط رجليه فقال النبي عَلِيْتُم : أدن ياأبا هريرة . فدنا ، ثم قال : أدن . فدنا ، ثم قال : أدن . فدنا ، ثم قال النبي عَلِيْتُم . ثم قال ناب ثم قال : أدن مني طرف أطراف أصابع النبي عَلِيْتُم . ثم قال له : اجلس يا أبا هريرة ، فجلس . فقال له : أدن مني طرف ثوبك . فحد أبو هريرة ثوبه . فأمسكه بيده ففتحه وأدناه من وجه النبي عَلِيْتُم . فقال له رسول الله عَلَيْتُم : أوصيك ياأبا هريرة ، خصال لا تدعهن ما بقيت قال : نعم ، أوصني بما شئت . قال له : عليك بالغسل يوم الجمعة ، والبكور إليها ، ولا تلغ ولا تله . أوصيك بصيام ثلاثة أيام من كل شهر ، فإنّه صيام الدَّهُ ، وأوصيك بركعتي الفجر ، لا تدعها وإن صليت الليل كله ، فإن فيها الرَّغائب فإن فيها الرَّغائب . قالها ثلاثاً ـ ضمّ إليك ثوبك . فضم ثوبه إلى صدره .

<sup>(</sup>١) في فتح الباري : ٢٠٣/١ خالصاً من قلبه أو نفسه .

فقال : يا رسول الله ، بأبي أنت وأمي أُسِرُّ هذا أم أعلنه ؟ قال : بل أعلنْه يا أبا هريرة . قال ثلاثًا .

وعن أبي هُريرة أنَّه قال :

حفيظت من رسول الله عَلِيَتُم وعاءين ، فأما أحدهما فبثثته في الناس ، وأما الآخر فلو بثثته لقطع هذا البَلْعوم .

وفي حديث آخر :

ثلاثَ جُرُب حديث ، أخرجت منها جرابين ، ولو أخرجت الثَّالث خرجتم عليًّ بالحجارة .

وقال أبو هريرة : لو حدَّثت الناس بما أعلم لرموني بالخزق : وقالوا : مجنون .

الخزق: بالزاي والقاف(١).

[ ٧٩٨] وعن محمد بن عَارة بن عَمرو بن حَزْم أنه قَعَد في مجلس فيه أبو هريرة ، وفيه مشيخة من أصحاب النبي عليه كثير ؛ بضعة عشر رجلا ، فجَعل أبو هريرة يحدّهم عن النبي عليه النبي عليه بالحديث فلا يعرفه بعضهم ثم يتراجَعُون فيه ، فيعرف بعضهم ثم يعرفه ، حتى فعل ذلك مرارا . قال : فعرفت يومدن أن أبا هريرة أحفظ الناس عن رسول الله عليه .

وعن أبي صالح قال : أبو هريرة لم يكن بأفضلهم ، ولكنه كان رجلاً حافظاً .

كان أبو هريرة يقول : ربَّ كيسٍ عند أبي هريرة لم يفتحه . يعني من العلم .

وعن سعيد بن أبي الحسن قال:

لم يكن أَحَدٌ من أصحاب رسول الله ﷺ أكثر حديثاً مِنْ أبي هُريرة عن النبي ﷺ ، وإن مروان ـ زمن هـ و على المدينـة ـ أراد أن يكتب حـديثـه كلّـه ، فــابى وقــال : اروكا رَوَينا ، فلما أبى عليه [ تَغَفَّلـه ] (٢) وأقعـد لـه كاتباً لقينا ثقفا ، ودعاه ، فجعل أبو هريرة يحدّثـه ، ويكتب الكاتب حتى استفرغ حـديثـه أجمع ، ثم قـال مروان : تعلمُ أنـا قـد كتبنـا

<sup>(</sup>١) أي بالسهام النافذة ، من خزق السهمّ : إذا أصاب الرقبة ونفذ فيها ، انظر اللسان : خزق .

 <sup>(</sup>۲) ما بين حاصرتين بياض في الأصل ، والمثبت من تباريخ ابن عساكر س : ١١٦/١٩ ب . وانظر المستدرك
 للحاكم : ٥٠٩/٣ \_ ٥٠٩

حديثك أجمع ؟ قال : وقد فعلت !! قال : نعم . قال : فاقرؤوه عليٌّ . فقرؤوه ، فقال أبو هريرة : أما إنكم قد حَفِظُتم ، وإن تطعني تَمُحُه . قال : فمحاه .

قال أبو الزعيزعة ؛ كاتب مروان بن الحكم :

إنَّ مروان دعا أبا هريرة فأقعده خَلْفَ السَّرير ، فجعل يسأله وجعلتُ أكتب ، حتى إذا كان عند رأس الْحَوْل دَعَا به فأقعده من وراء الحجاب ، فجعل يسأله عن ذلك الكتاب ، فا زادَ ولا نَقَص ولا قدَّم ولا أُخَّر .

وفي آخر بمعناه : فما غَيَّر حرفاً عن حرف .

قال الشافعي \_ رحمه الله \_ : أبو هريرة أحفظ من روى الحديث في دهره .

وعن مكحول قال:

تواعد النَّاس ليلة من الليالي قُبَّة من قِباب معاوية ، فاجتمعوا فيها ، فقام فيهم أبو هريرة يحدِّثهم عن رسول الله عَلِيَّةٍ حتى أصبح .

جاء أبو هُريرة إلى كعب يسأل عنه وكعب في القوم فقال كعب : ما تريد منه ؟ [ ٧٩/ب ] فقال : أما إني لاأعرف أحداً من أصحاب رسول الله عَلَيْتُم أن يكون أحفظ لحديث رسول الله عَلَيْتُم منه يوماً من الدَّهر إلا سول الله عَلَيْتُم منه يوماً من الدَّهر إلا طالب علم أوطالب دَنيا . فقال : أنت كعب ؟ فقال : نعم . فقال : لمثل هذا جئتك .

وعن أبي هريرة قال:

مامِنْ أَحَدِ من أصحاب رسول الله عَلَيْتُهُ أكثر حديثاً عنه مني ، إلا ماكان من عبد الله بن عمرو ؛ فإنه كان يكتب وكنت لاأكتب .

وقال أبو هُريرة :

إن أبا هريرة لا يكتم ولا يكتب .

حدث عبيد الله بن أبي جعفر عن زوج أمه أنه قال لأبي هريرة : كيف حديث كنت حدثتنيه في كذا وكذا ؟ قال أبو هريرة : ماأذكر أني حـدُّثتـك هـذا ، فانطلقُ إلى البيت ، فإني لاأحدّث حديثاً إلا هو عندي مكتوب . فانطلقت معه ، فأخرج صحيفة صغيرة فيها ذلك الحديث وحدّه .

قال : وجه الجمع بين هذه الحكاية والتي قبلها ، أن أبا هريرة كان لايكتب في حياة النبي عَلِيلَةُ ويتكل على حِفْظه ، لما خصه به رسول الله عَلِيلَةُ من بسط ردائه كا تقدّم . ثم كتب بعد النبي عَلِيلَةُ ماكان حفظه عنه ، ولولا أنه كان مكتوباً عنده لم يكنه تقديره بوعاءين وثلاث جُرُب كا تقدّم .

أتى أبو هريرة كعباً ، فجعل يحدّثه ويسائله . فقال كعب : مارأيت أحداً لم يقرأ التوراة أعلم بما في التوراة من أبي هريرة .

وعن عمر بن الْخَطَّابِ أنه قال لأبي هريرة :

لَتَتُركَنَّ الحديث عن رسول الله عَلِيلةٍ أو لألحقنَّك بأرض دَوْس !

وقال لكعب(١): لتتركن الحديث أو لألحقنك بأرض القردة .

وكان أبو هريرة يقول:

إني لأُحدِّث أحاديث لو تكلُّمت بها في زمان عمر ـ أو عند عمر ـ لشجَّ رأسي .

وقال أبو هريرة :

ماكنا نستطيع أن نقول قال رسول الله عَلِيْتُ حتى قُبض عمر . قال أبو سلمة : فسألته بِمَ ؟ قال : كنا نخاف السياط . وأومأ بيده إلى ظهره .

[ ٨٠/آ ] وعن أبي هريرة قال:

اتَّهمني عمر بنُ الْخَطَّابِ قال : إنك تحديِّث عن رسول الله عَلِيْتُهُ مالم تسمعُ منه . هل كنت معنا يوم كان رسول الله عَلِيْتُهُ في دار فلان ؟ قال أبو هريرة : نعم ، وقد علمت لأيّ شيء تسألني ، لأن رسول الله عَلِيْتُهُ قال يومئن : مَنْ كذب عليَّ متعمداً فليتبوأ مقعده من النّار . فقال عمر : حدِّثِ الآن عن النبي عَلِيْتُهُ ماشئت .

وعن سعيد المَقْبُري قال :

يقول الناس أكثر أبو هريرة ، فلقيت رجلاً فقلت له : بـأي سورة قرأ رسول الله عَلَيْكُ البارحـة في الْمَتّمـة ؟ فقـال : لاأدري . فقلت : ألم تشهدها ؟ قـال : بلى . قلت : ولكني أدرى . قال أبو هريرة : قرأ بسورة كذا وكذا .

<sup>(</sup>١) في الأصل : كعب ، وهو وهم .

كان أبو هريرة إذا مَرَّ بالسوق قال : أيها الناس ، مَنْ عرفني فقد عرفني ، ومَنْ لم يعرفُني فأن الله على الناس ، إني سَعِفْتُ رسولَ الله عَلَيْ يقول : مَنْ كَذَب علي متعمداً فليتبوأ مَقْعده مِنَ النّار . فدعوا أبا هريرة يتبوأ مقعده من النار إن هو كذب على رسول الله عَلَيْتُهُ .

قال الشُّفي :

حدَّث أبو هريرة ، فرد عليه سعد ، فتواثبا حتى قامت الْحَجَزَة (١) ، وأرتجت الأبواب بينها .

وعن نافع قال:

قيل لابن عمر : إن أبا هريرة يقول : مَنْ تَبِع جِنَازة فله قِيراط من الأجر . فقال ابن عمر : لقد فَرَّطنا في قراريط كثيرة .

وعن ابن عمر

أنه مَرَّ بأبي هُريرة وهو يحدِّث عن النبي عَلِيلَةٍ أنه قال : من تَبِع جِنازة فصلَّى عليها فله قيراط ، فإن شَهدَ دفنها فله قيرطان ، القيراط أعظم من أحد . فقال له ابن عمر : أبا هر ، انظر ما تحدِّث عن رسول الله عَلِيلَةٍ ! فقام إليه أبو هريرة حتى انطلق به إلى عائشة فقال لها : ياأم المؤمنين ، أنشدَك بالله ، أسمعت رسول الله عَلِيلَةٍ يقول : مَنْ تبع جنازة فصلى عليها فله قيراط ، فإن شهد دفنها فله قيرطان ؟ فقالت : اللهم نعم . فقال أبو هريرة : إنه لم يكن يشغلني عن رسول الله عَلَيْتُهُ غرسُ الْوَدِي (١) ، ولاصَفْق بالأسواق ، إني إغا كنت أطلب من رسول الله عَلَيْتُهُ كُلهة [ ٨٠/ب ] يعلمنيها أو أكلة يطعمنيها . فقال له ابن عر : أنت ياأبا هر كنت ألزمنا لرسول الله عَلَيْتُهُ ، وأعلمنا بحديثه .

وعن عبد الله أن رسول الله عليه قال:

مَنْ أمسك كلباً إلاّ كلباً ضارباً أو كلب ماشية فإنه يَنْقُص من أجره كل يوم قيراط . فقيل له : إن أبا هريرة يقول : أو كلب زرع ، قال : إن أبا هريرة رجل زَواع .

<sup>(</sup>١) هم الذين يمنعون بعض الناس من بعض ويفصلون بينهم بالحق . اللسان : حجز .

<sup>(</sup>٢) الودي : فسيل النخل وصغاره . اللسان : ودى .

قول ابن عرهذا لم يرد به التهمة لأبي هريرة ، وإنما أراد أن أبا هريرة حفظ ذلك لأنه كان صاحب زرع ، وصاحب الحاجة أحفظ لها من غيره ، ولم يُخرج ابن عمر هذا خرج الطعن على أبي هريرة ، ولا ظَنَّ به التزيَّد في الرواية لحاجته كأنت إلى حراسة الزرع ، ولم يذكره إلا تصديقاً لقول أبي هريرة وتحقيقاً له . والدليل على صحة ذلك فُتْيَا ابن عمر بإباحة اقتناء كلب الزَّرع بعد ما بلغه خبر أبي هريرة .

وأتى ابنُ عمر [ فرأى ](١) كلباً فقال : لمن هذا الكلب ؟ فقيل : لامرأتين . قال : لضرع أو لزرع ؟ قال : ليس لشيء منها . قال : مُرْهما فليقتلاه .

وقد روى عبد الله بن مَعْقل ، وسفيان بن أبي زهير عن رسول الله عَلَيْكُ إباحة اقتناء كلب الزرع كما رواه أبو هريرة .

كان ابن عمر إذا سمع أبا هريرة يتكلِّم قال : إنا نعرف مايقول أبو هريرة ، ولكننا نجبن ويجترئ .

وعن أبي هُريرة قال : قال رسول الله ﷺ :

إذا صلى أحدكم ركعتي الفجر فليضطجع عن يمينه . فقال له مروان بن الحكم : أما يكفي أحدنا ممشاه إلى المسجد حتى يضطجع ؟ ! قال : لا . فبلغ ذلك ابن عمر فقال : أكثر أبو هريرة . فقيل لابن عمر : هل تنكر مما يقول شيئاً ؟ قال : لا ، ولكنه اجترأ وجَبُناً . فبلغ ذلك أبا هريرة فقال : ماذنبي إن كنت حفظت ونسوا .

وعن عَلْقمة قال:

كنا عند عائشة فدخل أبو هريرة فقالت : أنت الذي يحدث أن امرأة عُذَّبت في هرة ، ربطتها فلم تطعمها ولم تسقها ؟ فقال : سمعته منه [ ٨١/ آ ] يعني النبي عَلَيْتُهُ . فقالت : هل تدري ماكانت المرأة ؟ إن المرأة مع ذلك كانت كافرة ، وإن المؤمن أكرم على الله من أن يعذّبه في هرة ، فإذا حدثت عن رسول الله عَلَيْتُهُ فانظر كيف تحدّث .

وعن أبي هريرة أن رسول الله عليه قال :

لأن يمتلئ جوف أحدكم قيحاً ودماً خير له من أن يمتلئ شعراً .

<sup>(</sup>١) مابين حاصرتين ليس في الأصل ، والمثبت من تاريخ ابن عساكر س : ١١٩/١٩ آ .

قالت عائشة:

لم يحفظ الحديث ، إنما قال رسول الله عَلِيْتُم : لأن يمتلئ جَوْفَ أحدكم قيحاً ودماً خير من أن يمتلئ شعراً هُجيت به .

قال نافع:

كنت مع ابن عمر في جِنـازة أبي هريرة وهـو يمشي أمـامهــا ، ويكثر الترحّم عليــه ، ويقول : كان ممن يحفظ حديث رسول الله ﷺ على المسلمين .

وعن عمرو قال :

قال لي طاوس : امشِ حتى نجالس الناس . قال : فنجلس إلى رجل يقال له بشير بن كعب العدوي فقال طاوس : رأيت هذا يجلس إلى ابن عباس فيحدّث ، فقال ابن عباس : كأني أسمع حديث أبي هريرة .

قال : لعل ابن عباس إنما شبه حديث بشير بحديث أبي هريرة في الإكثار .وقـد روى ابن عباس وطاوس عن أبي هريرة ، ولو كان عندهما متهاً لم يرويا عنه .

وعن عروة بن الزبير أن عائشة قالت :

ألا يعجبك أبو هريرة ؟ جاء فجلس إلى جانب حجرتي يحدِّث عن النبي عَلِيْكُم ، يسمعني ذلك ، وكنت أسبِّح (١) فقام قبل أن أقضي سبحتي ، ولو أدركته لرددت عليه أن رسول الله عَلِيْكُم لم يكن يسرد الحديث كسردكم .

وعن أبي حَسَّان أن رجلين من بني عامر دخلا على عائشة فقالا لها : إن أبا هريرة يقول : إنَّ الطِّيرَةَ في الدَّار والمرأة والْفَرَس . فغضبت من ذلك غضباً شديداً ، وطارت شِقَّة منها في السهاء وشقة في الأرض<sup>(۲)</sup> فقالت : كذب والـذي أنزل الفرقـان على أبي القـاسم عَلِيَّكُمُ ماقاله . إنما قال : كان أهل الجاهلية يتطيّرون من ذلك .

قال الإمام أبق بكر:

يشبه أن تكون أم المؤمنين رضي الله عنها إنما أرادت بقولها كـذب ؛ إن كان [ ٨١/ب ]

<sup>(</sup>١) أي أصلي نافلة ، وهي السبحة . اللسان : سبح .

<sup>(</sup>٢) أي : كأنها تفرقت وتقطعت قطعاً من شدة الغضب . النهاية : طير .

قال ماحكيتها عنه . وقد قال العامريان على أبي هريرة الباطل ، لم يقل أبو هريرة أن النبي عليه قيال الطبيرة فيا ذكرا ، به الأخبار متواترة عن أبي هريرة عن النبي عليه الاعدوى ولاطبيرة . والعامريان لاندري من هما ، ومن الحال أن يحتج برواية رجلين مجهولين ، فنرد أخبار قوم ثقات حفاظ ، إلا أن يكون العامريان حكيا عن أبي هريرة أنه قال : الطبيرة في المرأة والفرس والدار على ما تأولت الخبر في إيقاع اسم الطبير على الفال ، كخبر سَعْد بن أبي وقاص ، فلم يفهم العامريان عنه ماأراد بذكر الطبيرة ، ولم يعلما أنه أراد بالطبيرة الفال ، فحكيا عنه لفظة أوهمت الخطأ على من سمع اللفظة ، ولم يعلم معناها . أو تكون حكاية العامريين عن أبي هريرة رويت عل ماذكرت في كتاب النكاح إخباراً عن النبي عليه على أن الشؤم في ثلاث ، على إضار شيء وحذف كلمة ، لاعلى إثبات الشؤم في هذه الثلاث .

### وعن عائشة أنها قالت لأبي هريرة :

إنك تحدث عن رسول الله عَلَيْكُم أشياء ماسمعتُها منه . فقال لها مجيباً : إنه كان يشغلك عن تلك الأحاديث المرآة والمُكْحَلّة .

### دخل أبو هريرة على عائشة فقالت له:

أكثرت الحديث ياأبا هريرة عن رسول الله ﷺ ! قال : إني والله ياأمناه ماكانت تشغلني عنه الْمُكْحُلة ولاالمرآة ولاالدُّهْن ـ وفي رواية ـ والخضّاب . فقالت : لَعَلَّه .

### أتى رجل من قريش أبا هريرة في حُلّة يتبختر فيها فقال:

ياأبا هريرة ، إنك تكثر الحديث عن رسول الله عَيْقِيْدٍ ، فهل سمعته يقول في حلتي هذه شيئاً ؟ قال : والله إنكم لتؤذوننا ، ولولا ماأخَذَ الله على أهل الكتاب ﴿ لَيَبَيّنُه لِلنّاس ولا يكْتُمُونَه ﴾ (١) ماحد تتكم بشيء . سمعنا أبا القاسم عَلَيْهِ يقول : إن رجلاً من كان قبلكم بينا هو يتبختر في حُلّة إذ خسف به الأرض ، فهو يتجلجل فيها حتى تقوم السّاعة . فوالله ماأدري لعله كان من قومك أو من رهطك . قال أبو يَعْلى : أنا أشك .

<sup>(</sup>١) سورة آل عمران : ١٨٧/٣

### [ ٨٨/ ] قال الوليد بنُ رَباح : سمِفْتُ أبا هُريرة يقول لمروان :

والله ماأنت وال ، وإن الوالي لغيرُك فـدَعُـه ـ يعني : حين أرادوا أن يـدفن الحسن مع رسول الله علية م ولكنَّك تَدْخُل فها لا يعنيك ، إنما تريد بهذه إرضاء مَنْ هو غائب عنك \_ يعنى : معاوية \_ . قال : فأقبل عليه مروان مُغضباً فقال له : يا أبا هريرة ، إن الناس قد قالوا : أكثر عن رسول الله عَلِيَّةِ الحديث ، وإنما قَدمَ قبل وفياة النبي عُلِيَّةٍ بيسير . فقيال أبو هريرة : قَدمْتُ ورسول الله ﷺ بخيبر سنة سَبْع ، وأنا يومئذ قيد زدت على الثلاثينَ سنةً سنوات ، وأقمت معه حتى توفِّي ، أدور معه في بيوت نسائه وأخدمه ، وأنا يومئذ مُقلُّ ، واصلَّى خَلْفه ، وأغزو وأحجُّ معه ؛ فكنت أعلمَ النَّاس بحديثه ، قد والله سبقني قوم بصحبته والهجرة من قريش والأنصار ، فكانوا يعرفون لـزومي لـه فيسألـوني عن حـديثـه ، منهم : عمر بن الخطاب ـ وهَـدي عمر هـدي عمر ـ ومنهم عثان وعلى والزّبير وطلحة ، ولا والله ما يخفى عليٌّ كل حديث كان بالمدينة ، وكل مَنْ أحب الله ورسوله ، وكل من كانت لـ عنـ د رسول الله عليه منزلة ، وكل صاحب لرسول الله عليه م الله عليه ما و بكر صاحبه في الغار ، وغَيْرُه قد أخرجه رسول الله عَلِيلتُم من المدينة أن يساكنه (١) ، فليسألني أبو عبد الملك عن هذا وأشباهه فإنه يجد عندى منه عاماً كثيراً جماً . قال : فوالله إن زال مروان يقصر عنه عن هذا الوجه بعد ذلك و يتقيه و يخاف جوابه ، ويحب على ذلك أن ينال من أبي هريرة ولا يكون منه بسبب ، يفرق من أن يبلغ أبا هريرة وأن مروان كان من هذا بسبب فيعود له بمثل هذا ، فكف عنه .

قال عُروة بن الزُّبيرِ : قال لي أبي الزّبير بن الْعَوَّام :

أدنني مِنْ هذا الياني ، يعني أبا هريرة ، فإنه يكثر الحديث عن رسول الله عَلَيْتِ . فأدنيته منه ، فجعل أبو هريرة يحدّث ، فجعل الزبير يقول : صدق كذب ، صدق كذب . قال : قلت : ياأبه ، ماقولك صدق كذب ؟ قال : يابني ، إما أنْ يكونَ سمع هذه الأحاديث من رسول الله عَلِيْتُ [ ٢٨/ب ] فلا أشك ، ولكن منها ماوضعه على مواضعه ، ومنها مالم يضعُه على مواضعه .

<sup>(</sup>١) يعرّض بأبي مروان الحكم بن أبي العاص ، وقد نفاه النبي ﷺ إلى الطائف .

#### قال أبو الشعثاء:

قدمت المدينة فإذا أبو أيوب يحدث عن أبي هريرة عن النبي عَلَيْ قال : فقلت له : تحدث عن أبي هريرة وقد سمع ، وأحدث عن أبي عربية عن أبي هريرة عن النبي عَلِيْ أحب إلي ً .

#### قال بسر بن سعيد :

كان يقوم فينا أبو هريرة فيقول: سمعت النبي ﷺ يقول كنا وكذا ، سمعت كعباً يقول كنا . فعمد النّاس إلى بعض ماروى عن كعب فجعلوه عن النبي ﷺ وبعض ماروى عن النبي ﷺ فجعلوه عن كعب ، فمن ثم أُنفي حديث أبي هريرة .

قال ابن لهيعة : هو من النَّاس ليس من أبي هريرة .

قال إبراهيم النَّخَعي(١):

ماكانوا يأخذون من حديث أبي هريرة إلا ماكان من حديث جنة أو نار .

وقال إبراهيم : ماكانوا يأخذون بكل حديث أبي هريرة .

وقال شعبة : كان أبو هريرة يُدَلِّس .

قالوا : وقول إبراهيم النَّخَعي هذا غير مقبول منه .

### قال عمر بن حبيب:

حضرت مجلس هارون الرَّشيد ، فجرت مسألة ، فتنازعها الحضور وعلت أصواتهم ، فاحتج بعضهم بحديث يرويه أبو هريرة عن النبي عَلِيلَة ، فدفع بعضهم الحديث ، وزادت المدافعة والخصام حتى قال قائل منهم : لا يصح هذا الحديث عن رسول الله عَلَيْلَة ، فإن أبا هريرة مُتَّهم فيا يرويه وصرَّحوا بتكذيبه ، ورأيت الرَّشيد قد نحا نحوهم ونصر قولم ، فقلت أنا : الحديث صحيح عن نبي الله عَلِيلَة . فنظر إليَّ الرَّشيد نظر مغضب ، فقمت من المجلس فانصرفت إلى منزلي ، فلم ألبث حتى قيل لي : صاحب البريد بالباب ، فدخل

<sup>(</sup>١) مستدركة على هامش الأصل ،

فقال: أجب أمير المؤمنين إجابة مقتول، وتحنط وتكفّن . فقلت: اللهم، إنك تعلم أني دفعت عن صاحب نبيك ، وأجللت نبيك على أن يطغى على أصحابه ، فسلمني منه . فأدخلت على الرّشيد وهو جالس على كرسي من ذهب، حاسر عن ذراعيه ، بيده السيف وبين يديه [ ١٨٨] النّطع . فلما بَصَرَ بي قال: ياعمر ، ماتلقاني أحد من الرد والدفع لقولي بمثل ماتلقيتني به . فقلت: ياأمير المؤمنين، إن الذي قلته وجادلت عليه ، فيه إزراء على رسول الله عليه وعلى ماجاء به ، إذا كان أصحابه كذابين فالشريعة باطلة والفرائض والأحكام في الصيام والصلاة والطلاق والنكاح والحدود ، كله مردود وغير مقبول . فرجع إلى نقسه ثم قال: احييتني ياعمر بن حبيب أحياك الله . وأمر لي بعشرة آلاف دره .

قال أبو هريرة:

إني لأُجزَى الليل ثلاثة أجزاء : جزءاً للقرآن ، وجزءاً أنام ، وجزءاً أتذكر فيه حديث رسول الله عليه .

وكان أبو هريرة يصلي ثلث الليل وامرأته ثلثًا(١) وابنته ثلثًا(١) .

قال أبو عثمان النَّهُدي: تضيفتُ أبا هريرة سبعاً . فكان هو وامرأته وخادمه يَعْتَقِبُون الليل أثلاثاً ، يصلِّي هذا ثم يوقظ هذا ، ويصلي هذا ثم يوقظ هذا . قال : قلت : ياأبا هريرة ، كيف تصوم ؟ قال : أما أنا فأصوم من أوَّل الشهر ثلاثاً ، فإن حدث بي حدث كان [لي ](٢) أجر شهرى .

وكان أبو هريرة يصوم الاثنين والخيس ، وقال : إنها يومان ترفع فيها الأعمال .

وكان أبو هريرة يسبِّح كل يوم باثنتي عشرة ألف تسبيحة ، يقول : أُسَبِّح بقدر ديتي .

وكان لأبي هريرة صيحتان في كلِّ يوم ، أول النهار فيقول : ذهب الليل وجاء النهار وعُرض آل فرعون على النار . فإذا كان العشي قال : ذهب النهار وجاء الليل وعُرض آل فرعون على النَّار . فلا يسمع أحد صوته إلا استعاذ بالله من النَّار .

<sup>(</sup>١) في الأصل: ثلث.

<sup>(</sup>٢) مابين حاصرتين من البداية والنهاية : ١١١/٨

وعن أبي هريرة قال :

لاتغبطن فاجراً بنعمته ، فإن من ورائه طالباً حثيثاً طلبه ﴿ جَهَنَّم كُلَّمَا خَبَتُ زِدْنَاهُمُ سَعِيراً ﴾(١) .

قال أبو يزيد المدلي :

قام أبو هريرة على منبر رسول الله عليه مقاماً دون مقام رسول الله عليه بعتبة ثم قال : الحمد لله الذي هدى أبا هريرة للإسلام ، الحمد لله الذي عَلَم أبا هريرة القرآن ، الحمد لله الذي مَنَّ على أبي هريرة بمحمد عليه ، الحمد لله الذي أطعمني الخير وألبسني الحبير [ ٨٣/ب ] الحمد لله الذي زوَّجني ابنة غزوان بعدما كنت أجيراً لها بطعام بطني وعقبة رِجُلي ، أرحلتني فأرحلتها كما أرحلتني .

وعن أبي هريرة أنه صَلَّى بالنَّاس يوماً ، فلما سلم رفع صوته فقال : الحمد لله الذي جعل الدين قواماً ، وجعل أبا هريرة إماماً بعد أن كان أجيراً لابنة غزوان على شبع بطنه وحمولة رجُله .

وعن أبي هريرة أنه كان يقول:

نشأت يتياً وهاجرت مسكيناً ، وكنت أجيراً لابن عفّان وابنة غزوان (٢) - وهي بُسرة بنت غزوان (٢) - على طعام بطني وعقبة رجلي ، أحطب لهم إذا نزلوا ، وأحدو بهم إذا ساروا . فالحد لله الذي جعل الدين قواماً وأبا هريرة إماماً .

وعن مضارب بن حَزْن قال:

بينا أنا أسير تحت الليل إذا رجل يكبّر ، فألحقت بعيراً ، فقلت : مَنْ هذا ؟ قالوا : أبو هريرة . قلت : ماهذا التكبير ؟ قال : شكر . قلت : على ماذا ؟ قال : إني كنت أجيراً لبُسْرة بنت غَزُوان ، فكنت إذا ركب القوم سقت بهم وإذا نزلوا خدمتهم ، وإذا أتيت على مكان سهل نزلت ، ثم قالت : والله لاأبرح هذا المكان حتى تجعل لي عصيدة . قال : فزوجنيها الله بعد ، فأنا أركب إذا ركب القوم ، وأخدم إذا نزلوا ، وإذا أتيت على نحو من مكانها نزلت فقلت : لاأبرح هذا المكان حتى يُعصد لى عصيدة .

<sup>(</sup>١) سورة الإسراء : ٩٧/١٧

<sup>(</sup>٢-٢) مستدرك على هامش الأصل -

زاد في آخر عن أبي مصعب الجُهّني :

قلت : ياأبا هريرة ، هل سمعت من خليلك أبي القاسم شيئاً ؟ قال : قال رسول الله عَلَيْهُم : لاعَدُوى ولا هَامَة ، وخير الطير الفأل ، والعين حق .

(۱) قال إمام مسجد سعد<sup>(۱)</sup> :

قدم أبو هريرة الكوفة ، فصلى الظهر والعصر واجتع عليه النّاس . فذكر قرباً منه . يعني أنه كان قريباً منه ، فسكت ولم يتكلم ، ثم قال : إن الله وملائكته يصلّون على أبي هريرة الدّوْسي . فتغامز القوم فقالوا : إن هذا ليزكّي نَفْسَه . ثم قال : وعلى كلّ مسلم ما دام في مصلاه ما لم يحدث حَدَثاً بلسانه أو بطنه .

وعن أبي سامة قال : قال أبو هريرة وأبو ذر :

باب من العلم نتعلمه أحب إلينا من ألف ركعة تطوعاً (٢) ، وباب نعلمه عملنا به أولم نعمل به أحب [ ١٨٨] ] إلينا (٢) من مئة ركعة تطوعاً . وقالا : سمعنا رسول الله عَلَيْكُ يقول : إذا جاء طالبَ العلم الموتُ وهو على هذه الحال مات وهو شهيد .

جاء رجل إلى أبي ذر فقال :

يا أبا ذر ، إني أريد أن أتعلم العلم ، وأخاف أن أضيعه . فقال له : تعلم العلم ، فإنك إن مت عالماً خير لك من أن تموت جاهلاً . ثم جاء إلى أبي الدَّرْدَاء فقال له : يا أبا الدرداء ، إني أريد أن أتعلم العلم وأخاف أن أضيعه . فقال له : تعلم العلم ، فإنك إن توسد العلم خير من أن توسد الجهل . ثم جاء إلى أبي هريرة فقال : يا أبا هريرة ، إني أريد أن أتعلم العلم وأخاف أن أضيعه ، فقال له أبو هريرة : تعلم العلم ، فإنك لن تجد له إضاعة أشد من تركه .

زاد في آخر مثله عن أبي الدرداء:

إنَّ النَّاس يبعثون من قبورهم على ماماتوا عليه ، فيبعث العالم عالماً ، والجاهل حاهلًا .

<sup>(</sup>١-١) مستدرك على هامش الأصل .

<sup>(</sup>٢) في الأصل : تطوع .

<sup>(</sup>٣) في الأصل : إلي ، والمثبت من البداية والنهاية لابن كثير : ١١٠/٨

قال الحسن : كان أبو هريرة من أحسن القوم كلاماً .

حدّث رجل قال:

كان أبو هريرة يقول في آخر عمره :

اللهم ، إني أعوذ بك أن أزني أو أعمل بكبيرة في الإسلام . يقول بعض أصحابه : ياأبا هريرة ، ومثلك يقول هذا وتخاف ، وقد بلغت من السن مابلغت وانقطعت عنك الشهوات ، وقد شافهت النبي عَلَيْكُ وبايعته وأخذت عنه ؟ ! قال : ويحكم ، وما يؤمنني وإبليس حي ؟ !

كان أبو هريرة إذا غدا من منزله لبس ثيابه ثم وقف على أمه فقال: السلام عليك يا أمتاه ورحمة الله وبركاته ، جزاك الله عني خيراً كا ربيتني صغيراً . فترد عليه : وأنت ، فجزاك الله عني خيراً كا بررتني كبيرة . ثم يخرج ، فإذا رجع قال مثل ذلك . ولم يحج أبو هريرة حتى ماتت أمه .

[ ٨٤/ب ] لقيتُ أبا هريرة ابنةً له فقالت : إن الجواري يعيرنني يقلن : إن أباك الايحليك الذهب ، يخشى علي ّحَرَّ اللهب .

قال أبو هريرة:

لما قَدِمْتُ من البحرين قال عمر : ياعدو الله وعدو الإسلام ، خنت مال الله . قال : لست بعدو الله ولاعدو الإسلام ، ولكني عدو من عاداهما ، ولم أخن مال الله ، ولكنها أثمان خيل لي تناتجت عندي ، وسهان لي اجتمعت . قال : فكرر ذلك علي ثلاث مرات . فكل ذلك أرد عليه .

<sup>(</sup>١) هكذا في الأصل ، عدي الفعل بعلى .

<sup>(۱)</sup>زاد في رواية :

فنظروا ، فوجدوه كا قال<sup>(۱)</sup> ، فأغرمني اثني عشر ألف دِرُهم قال : فقمت في صلاة الغداة فقلت : اللهم ، اغفر لأمير المؤمنين . فأرادني بعد ذلك على العمل فقلت : لاأعمل لك. قال : أوليس يوسف كان خيراً منك وقد سأل العمل ؟ قلت : إن يوسف نبي وابن نبي وأنا ابن أمية وإني أخاف ثلاثاً واثنتين . قال : ألا تقول خساً ؟ ! قلت : لا ، أخاف أن أقول بغير حكم ، وأقضي بغير عِلْم ، وأن يُضرب ظهري ، ويشتم عرضي ، ويؤخذ مالي .

كان مروان ربما استخلف أبا هريرة على المدينة . فيركب حماراً قد شَدَّ عليه بَرْذَعة . وفي رأسه خُلْبة (٢) من ليف فيسير فيلقى الرجل فيقول : الطريق ! قد جاء الأمير . وربما أتى الصبيان وهم يَلْعبون باللَّيل لعبة الأعراب فلا يشعرون بشيء حتى يلقي نفسه بينهم ، ويضرب برجليه ، فيفزع الصبيان ، فيفرون . قال أبو رافع : وربما دَعَاني إلى عَشائه بالليل فيقول : دع الْعُراق (٢) للأمير . فأنظر فإذا هو ثريدة بزيت .

قال ثعلبة بن أبي مالك:

أقبل أبو هريرة في السوق يحمل حُزْمة حطب - وهو يومئذ خليفة لمروان - فقال: أوسع الطريق للأمير يابن أبي مالك . فقلت : أصلحك الله ، يكفي هذا! فقال : أوسع الطريق للأمير والْحُزْمة عليه .

حدث أبو الزعيزعة ، كاتب مروان ، قال : بعث مروان إلى أبي هريرة بمئة دينار . فلما كان الغد أرسل إليه فقال : إنه ليس إليك بعثت ، وإنما غلطت . فقال : ماعندي منها شيء ، وإذا خرج [ ٨٥/آ ] عطائي فاقبضوها . قال : وإنما أراد مروان أن يعلم أينفقها أم يَحْبسُها .

كان أبو هريرة يسبُّ مروان ، فإذا أعطاه سكت .

قال أبو هريرة:

مامن أحد من الناس يهدي إليّ بهدية إلاّ قبلتها ، فأما المسألة فإني لم أكن أسأل .

<sup>(</sup>١ ـ ١) مستدرك على هامش الأصل .

<sup>(</sup>٢) حَبْل دقيق ، صلب الفتل . اللسان : خلب .

<sup>(</sup>٣) العرق : العظم إذا أخذ عنه معظم اللحم . وجمعه عراق . اللسان : عرق .

قال أبو هريرة:

درهم يكون من هذا \_ وكأنه يسح العرق عن جبينه \_ أتصدق بـ ، أحب إلي من مئة ألف ومئة ألف ومئة ألف من مال فلان .

قال أبو الأسود:

بني رجلً داراً بالمدينة فلما فرغ منها مَرَّ أبو هريرة عليها وهو واقف على باب داره فقال : قف ياأبا هريرة ، ماأكتب على باب داري ؟ قال - وأعرابي قائم - قال أبو هريرة : اكتب عليها : ابن للخراب ، ولـ للثُّكُل ، واجمع للوارث . فقال الأعرابي : بئس ماقلت ياشيخ . فقال صاحب الدار : ويحك ، هذا أبو هريرة صاحب رسول الله عليه .

لما بني مروان بن الحكم داره قال للبنَّاء : انظر ما يملي عليك أبو هريرة ، فاكتبه في وجه الدار. فجاء أبو هريرة فقال: اكتب: تبنون شديداً، وتأملون بعيداً، والأجل قريب. فقال البناء: والله لاأكتب هذا. فقال أبو هريرة ، والله لاأزيدك ولا مروان على

وقيل : إنه قال : اكتب ، تبنون ما لا تسكنون ، وتجمعون ما لا تأكلون ، وتأملون مالا تىلغون . والله لاأزيدك .

سئل أبو هريرة عن المروءة فقال: ثبوته (١) في مجلسه ، والغداء والعشاء بأفنية البيوت ، واستصلاح المال ، ومعونة الإخوان ، والذب عنهم .

كان أبو هريرة \_ من حسن خلقه \_ يؤاكل الصبيان .

قـال عمر بن أبي الصَّهْبـاء : مررت بـأبي هريرة وهو مستلق واضع ثوبـه تحت رأسـه ، وإحدى رجليه على الأخرى ، وهو يتغنىٰ غناء الرهبان : [ من مجزوء الكامل ]

> لما رأيتك لي محبّاً وإليَّ حينَ أغيبُ صَبّـا إلاّ لق ول نبيّن إلاّ لقوروا عن الأيام غبّا ولقـــولــــه من زار غِبْ ـــا منكم يــزداد حُبّـــا

(١) أي الرجل .

[ ٨٥/ب ] جاء رجل إلى أبي هريرة فقال : إني أصبحت صائمًا فأكلت . قال : ذلك طعام أطعمكه الله . قال : وقال : واقعت أهلي . قال : ابن أخي ، أنت لم تعوّد الصيام .

وفي حديث آخر مثله : إلا أنه تردد في عدة بيوت . فقال له في آخرها : إنك لم تعوَّد الصِّيام .

كانت لأبي هريرة امرأة ، فبقيت زماناً لاتشتكي ، فأراد أبو هريرة أن يطلقها ، ثم إنها اشتكت . فقال أبو هريرة : منعتنا هذه طلاقها بشكواها .

كان رجل يؤذي أبا هريرة بلسانه ، فقيل له : مات فلان . فقال : ليس في الموت شهاتة ، لو أخبرتموني أنه أُمِّر على إمارة ، أصاب مالاً ، وُلد له وَلد .

وعن أبي هريرة أنه كان إذا سمع أحداً يسأل : من هذه الجنازة ؟ قال : هذا عبد الله ، دعاه فأجابه ، أو أمّته دعاها فأجابته ، الله يعرفه ، وأهله يفقدونه ، والناس ينكرونه . أغدوا فإنّا رائحون ، أو رُوحوا فإنّا غادون .

زاد في آخر بمعناه : موعظة بليغة ، وغفلة سريعة ، تــذهب الأول وتبقي الآخر لاعقل له .

#### قال عبيد بن باب:

كنت أصبُّ على أبي هريرة من إداوة وهو يتوضأ ، فرَّ به رجل فقال : أين تريد ؟ قال : السوق . فقال : إن استطعت أن تشتري الموت من قبل أن ترجع فافعل . ثم قال أبو هريرة : لقد خفت الله مما أستعجل القدر .

### قال أبو هريرة :

إذا رأيتم ستاً فإن كانت نفس أحدكم في يده فليرسلها ، فلذلك أتمنى الموت ، أخاف أن تدركني إذاً ؛ إمرة السُّفهاء ، وبيع الحكم ، وتُهون بالدم ، وقُطعت الأرحام ، وكثرت المُجَلاوزة (١) ، ونشأ نَشُو يتخذون القرآن مزامير .

<sup>(</sup>١) أي الشُّرَط . اللسان : جلز .

قال أبو سَلَّمة:

دخلت على أبي هريرة وهو وَجِع شديد الوجع ، فاحتضنته فقلت : اللهم ، اشف أبا هريرة . فقال : إن استطعت أن تموت فمت ، هريرة . فقال : إن استطعت أن تموت فمت ، والله الذي نفس أبي هريرة بيده ، ليأتين على النّاس زمان يكون الموت أحب إلى أحدهم من الذهبة الحراء ، وليأتين على الناس زمان عر الرجل على قبر أخيه [ ٢٨٨] المسلم فيتني أنّه صاحبه .

وكان أبو هريرة يقول: تشبشوا بصدغي معاوية ، اللهم ، لاتـدركني سنـة ستين ، وتوفى فيها أو قبلها(١) .

وعن أبي هُريرة أنه قال حين حضره الموت : لا تضربوا على فسطاطاً ، ولا تجعلوا معي مِجْمراً ، وأسرعوا بي ، فإني سمعت رسول الله وَلِيَّةٍ يقول : إذا وُضع الرَّجل الصالح على سريره قال : أشرعوا بي ، أشرعوا بي - مَرَّتين - وإذا وُضع الرجل السوء على سريره قال : يا ويله ، أين تذهبون بي ؟

قال محمد بن عمرو: سمعت أبا هريرة ـ وجئته في مرضه أعوده ـ وهو يقول: قد قلت لأهلى إذا أنا مت فلا تعمّموني ولا تقمّصوني ، فإن رسول الله عَلِيلَةٍ لم يعمم ولم يقمّص.

وفي حديث : إذا مت فلا تنوحوا علي ، فإن رسول الله عَزِّيُّكُم لم ينح عليه ـ الحديث .

بكى أبو هريرة في مرضه ، فقيل : مايبكيك ؟ قال : ماأبكي على دنياكم هذه ، ولكني أبكي على بُعْد سفري وقلة زادي ، وأني أمسيت في صعود مهبطه على جنة ونار ، فلا أدري أيتها يؤخذ بي .

دخل مَرُوان على أبي هريرة في شكواه الذي مات فيه ، فقال : شفاك الله باأبا اهريرة . فقال أبو هريرة : اللهم ، إني أحب لقاءك فأحب لقائي ، فما بلغ مروان أصحاب القطا(٢) حتى مات .

وفي حديثِ آخر قال : اللهم اشفه ، اللهم عـافـه ، اللهم ارفعـه . قـال : فـأفـاق ورفع

<sup>(</sup>١٠١) مستدركة على هامش الأصل .

<sup>(</sup>٢) في الأصل وضع إلى جانبها حرف ط.

يديه حتى رئي َ بياض إبطيه ، شاهراً بيديه إلى الله ، ثم قال : اللهم ، اشدد وأجد على نفس أبي هريرة قال : فخرجنا من عنده فما فاتنا الصوت حتى سمعنا الصّائحة عليه .

توفّي أبو هُريرة سنة تسع وخمسين في آخر خلافة معاوية ، وله ثمانٍ وسبعون سنة .

وقيل : توفي سنة سبع وخمسين ، وفيها ماتت عائشة قبل معاوية بسنتين . وقيل :  ${\rm Te}(^{(1)})$  أبو هُرَيرة وعائشة ${\rm Te}(^{(1)})$  سنة ثمان وخمسين . وصلى عليه الوليد بن عتبة .

كتب الوليد بن عتبة إلى معاوية يُخبره بموت أبي هُريرة . فكتب إليه : انظر من ترك ، فادفع إلى وَرَئَته عشرة آلاف دِرُهم وأحسن جِوارهم ، وأولهم معروفاً ، فإنه كان ممن نصر عثان وكان معه في الدَّار ، فرحمة الله عليه .

### [ ٨٦/ب ] أبو هُريرة

إمام مسجد عرفة .

قال: قَدِمَ عبد الله بن صالح الْحَدَث (٢) ، فخرجت أسلم عليه ، فلم أر طعاماً من حار وبارد أكثر من طعامه . فقلت له : أيها الأمير ، العدس يرق القلب ويحدر الدمعة ، قال : فأمر طباخه أن يصلح لنا طعام العدس ، فلما مَرَّ يوم واثنان قلت للطباخ : أين ألوانك تلك الطيبة ؟ قال : هذا عملك ، حدثت الأمير في العدس حديثاً فأخذ به . قال : فقمت فدخلت إليه فقلت : أصلح الله الأمير ، الحديث الذي حدثتك في العدس إسناده ضعيف . قال : فضحك ، ودعا الطباخ فقال : أعد عليهم الطعام .

# ١٧٧ \_ أبو هَمَّام الشَّعْبَاني

قال أبو همام :

حدَّثني رجل من خَثْعَم قال : كنا مع رسول الله ﷺ في غزوة تبوك ، فوقف ذات

<sup>(</sup>١-١) مستدركة على هامش الأصل .

 <sup>(</sup>۲) قلعة حصينة بين ملطية وسميساط ومرعش من الثغور ، فتحت في أيام عمر رضي الله عنه معجم البلدان :
 ۲۲۷/۲

ليلة ، واجتمع إليه أصحابه ، فقال : إن الله أعطاني الليلـة الكنزين : كنز فــارس والروم ، وأيــدني بــالملوك ملوك حمير الأحمرين ، ولاملـك إلاّ الله ، تــأتون تــأخــذون من مــال الله ، ويقاتلون في سبيل الله ـ قالها ثلاثاً ـ

### ۱۷۸ ـ أبو هنيدة

أحد الغزاة ، كان شهد فتح نهاوند .

قال: غزونا مع بعض بني أمية ، فأقمنا على عَمُّورية أياماً قال: فخرجت يوماً في بعض حاجتي ، فإذا أنا براهب قد صوّت بي من صومعته: ياعبد الله . قال: قلت: ماتريد ياعدو الله ؟ قال: ماأنصفت ، أقول لك ياعبد الله ، وتقول لي ياعدو الله ؟ ! إني كذلك وأنت كذلك . قال: مامقامكم على هذه ؟ قال: قلت: أرجو أن نفتحها . قال: أخبرني عن خليفتكم ، هو من أهل بيت نبيكم ؟ إذا قيل ابن فلان كان منهم ؟ قلت: لا . قال: ليس يفتح هذه المدينة إلا رجل من أهل بيت نبيكم . [ ١٨٨٧] كأني بهم يدخلون من هذا الباب ، ويخرجون من الباب الآخر ، لباسهم مثل هذا . وأخرج صدره فإذا عليه مِذرعة سوداء . قال: فانصرفت إلى صاحبي ، فأخبرته ، فركب إليه حتى سمع الكلام منه ، مُ رجع ، فأمر بالرَّحيل .

# أسماء النِّساء على حرف الهاء

# ١٧٩ - أُم هَارون الْخُرَاسَانية

من النسوة المتعبدات . كانت أستاذة أبي سليان الدَّارَاني .

قال أحمد بن أبي الحواري :

صَلِّيت الغداة وجلست أذكر الله قبل طلوع الشهس ، فدخل أبو سليان الماراني ، فوقف بقاسم الْجُوعي ، فسلَّم عليه ، وأشار إليه أن يقوم ، فقام معه . فمرَّ بي فسلَّم علي ، وأشار إلي فقمت أنا وقاسم نمشي وراء وحق انحدر من الدَّرَج إلى أن أتى داراً فدخل ودخلنا معه ، ففتح باب بيت ثم دخل فسلَّم ، ودخل قاسم معه وجلست أنا على يمنة الباب ، فلم نر شيئا في البيت من ظلمته ، فجلسنا ساعة ، وتأملت فرأيت امرأة عليها جُبَّة صوف وخبار صوف ، في يدها سبحة ، فلما دخل ضوء الشهس من كُوَّة البيت ، ردَّت علينا السّلام . فقال لها أبو سليان : ياأم هارون ، كيف أصبحت ؟ قالت : كيف أصبح مَنْ قلبه في يد غيره يقول به هكذا وهكذا ؟ وأشارت بيدها . فقال لها أبو سليان : ياأم هارون ، ماتقولين في الرَّجل يحب لقاء الله ؟ فقالت : ويحك ، ذاك رجل ثَقلَت عليه الطاعة وأحب الرَّاحة منها . قال لها : فإنه أحب البقاء في الدُّنيا . قالت : بَخ بَخ ، ذاك رجل أحب الطّاعة ، فال : هذه ؟ من هذه ؟ وأحب أن يبقى لها وتبقى له ، ثم سَلَّم ، وخرجنا . فقلت له : ياأبا سليان ، مَنْ هذه ؟ قال : هذه أم هارون الْخَرَاسانية ، أستاذتي .

قال القاسم الْجُوعي: قلت لأم هارون: ترين أحداً يشتغل بالخوف من النيران عن الشوق إلى الجال بالزهادة? فخرّت مغشياً عليها [ ١٨/ب ] حتى انكشفت مِقْنَعَتُها(١) ، ثم أفاقت فتغطت وبقيت منقبضة مصفرّة حتى خرجنا.

<sup>(</sup>١) المقنع والمقنعة : ماتغطي به المرأة رأسها . اللسان : قنع .

### قال عبد الرَّحيم بن علي الأنساري المؤذَّن:

اتفقنا مشايخ من دمشق ، فينا أحمد بن أبي الحواري وقاسم الجُوعي وجماعة مشايخ ، فضينا ليلة الجمعة نبيت عند أبي سليان الدّاراني ، فخرجنا نريد داريا فلما بلغنا مزابل قينييّة (۱) إذا بأبي سليان مقبل من داريا على حمار وهو منكس رأسه . فوقفنا ومعنا أم هارون الخُرَاسانية وتلميذها أبو الفقر ، فوقف في وسطنا . فقلنا : سلام عليك فقال : وعليكم ، أين تريدون ؟ قلنا : إليك أردنا . فلوى رأس حماره يريد أن يرجع ، فأخذنا برأس دابّته وقلنا : هذا باب الجابية ، لاندعك تمر ، الحمد لله الذي جاء بك . فوقف وأحطنا به خلقا ، ثم نظر إلى أم هارون فصاح : ياقاسم ، مَنْ هذه المرأة ؟ فقال : امرأة خرّاسانية تُعرف بأمّ هارون . فسكت ثم التفت فصاح : ياأحمد ، قل لها : أخبين الموت ؟ فقالت : ياأبا سليان ، لو عاديت آدمياً لكرهت لقاءه ، فكيف أريد لقاء الله وأنا عاصية ثم قالت : ياأبا سليان ، لو عاديت آدمياً لكرهت لقاءه ، فكيف أريد لقاء الله وأنا عاصية ثم قالت : ياأبا سليان موقع أحمد مغشياً عليه وجماعة من المشايخ . ثم أفاق أبو سليان فقال : ياأم هارون ، أيش قلت ؟ فصاح أبو سليان صيحة ووقع عن حماره ، وأقبل يترغ في الأرض ، ووقع أحمد مغشياً عليه وجماعة من المشايخ . ثم أفاق أبو سليان فقال : ياأم هارون ، أيش قلت ؟ فصاح اليه فرانا وقوفاً حتى كادت الشهس أن تغيب . فحملناه على حماره ومسكناه فاعادت عليه . فا زلنا وقوفاً حتى كادت الشهس أن تغيب . فحملناه على حماره ومسكناه وتي أدخلناه المدينة .

<sup>(</sup>١) قرية كانت مقابل الباب الصغير جنوبي دمشق . معجم البلدان : ٤٢٥/٤

### حرف الياء

### ١٨٠ ـ أبو يحيى الْمَوْصِلِي

#### قال أبو يحيى :

أرسل إلي عبد العزيز بن مروان فقال : انظر هل ترى في ولدي خليفة ؟ [ ٨٩ /آ ] قال : نعم ، هذا ـ لعمر ـ فلما استُخُلف بعث إليه فقال : أما تقول إن فينا مهدياً ، فهل تراني ذلك المهدي ؟ قال : لا ، ولكنك رجل صالح . قال : الحمد لله الذي جعلني رجلاً صالحاً .

# ۱۸۱ ـ أبو يزيد المكّي المعروف بالغريض

كان الغريض عند النّسوة من قريش من الْعَبَلات (١): الثَّريا وأختها أم عثان . وكان أولاً خيًاطاً ، وكان ظريفاً حلو اللسان ، حسن الْجِرْم ، فدفعنه إلى ابن سريج ليعلّمه الْغِناء فقبله . فلّما رأى ابنُ سريج حذقه وحسن خلقه ووجهه وظُرُف لسانه وحلاوة منطقه خاف أن يبرز عليه ، فنّحاه عن خدمته فقلن له مواليه : هل لك أن تنوح بالمراثي ؟ ففعل . فكان من أشجى الناس نوحاً ، وكان يدخل المآتم ، وتضرب دونه الحجب ، ثم ينوح فيفتن كل من سمعه . فنهته الجن عن ذلك فانتهى ، ورجع إلى الفناء ، فصار غناؤه شجياً كذلك النّوح .

قال بعضُهم : رأينا الغريض بين عمودَيُّ سرير مولاته الثَّريـا ومعـه نسوة يسعِـدُنّـه (٢) وهو ينوح عليها . [ من الوافر ]

سعد

<sup>(</sup>١) سُمُوا بذلك لجدة لهم يقال لها عبلة بنت عبيد بن خالد . انظر الأغاني ( ط ) دار الكتب : ٢٠٧١

<sup>(</sup>٢) من إسعاد النساء في المناحات : تقوم المرأة فتقوم معها أخرى من جاراتها فتساعدها على النياحة . اللسان :

ألا ياعين ماليك تَدمعينَا أمن جزع بكيت فتُمُدرينا أم أنت مصابة تبكين شَجْوًا وشَجْوك مثلَه أبكي العيونا

قال : فرأيت النساء ، وقد ألهبت فيهن النّيران ، وجميع من مع الجنازة من الرّجال والنّساء .

قال الزَّبيري: حججنا ، فلما كَنَّا بِجَمْع (۱) سمعنا أحسنَ غناء ، فعدل الحاجّ كلَّهم إليه ، فإذا هو الغريض ، فسألوه أن يغني صوتاً فأجابهم ، فوقف حيث يُسمع ولا يُرى يغني بشعر عمر بن أبي ربيعة : [ من الخفيف ]

أيُّها الرائع الْمُجِدُ ابتكارا قد قضّى من تِهامة الأوطارا ليت ذا الدّهر كان حمّاً علينا كلّ عامين حجّة واعتارا(٢)

في سمع السامعون أحسن من ذلك . وكانت الجن تقدمت إليه مراراً ألاً ينوح . وقالوا : قد هربت بسكاننا عن الحرم وأخرجتهم منه . ثم تقدموا إليه ونهوه ألا يتغنى [ ٨٩ /ب ] بهذا الشعر . وقالوا : قد ذهب بعقول النساء ، وهو شعر عبد الله بن غير النميري [ من الطويل ]

وماأنس م الأشياء لاأنس شَادِناً عِكَّة مكحولاً أسيلاً مدامعًة

وشهد جنازة لبعض أهله ، فقيل له : تغَنَّ ، فقال : هو ابن زانية إن فعل . فقالت بعض موالياته : أنت والله كذلك . فقال ؛ وكذلك أنا ؟ قلن : نعم . قال : أنتن أعرف وأعلم بي . وكان قد أمسك عن الصوت لما نهته الجن ، فلما أغضبوه موالياته ، غَنَّى : [من الطويل]

وماأنس م الأشياء لاأنس شادنا بكة مكحولاً أسيلاً مدامعًة تَشَرَّب لونَ الرَّازِقِيُّ بيساضُه ومن زعفران خالطَ الْمِشْكَ رادعُهُ (١)

قال : فلويت عنقه ونحن ننظر إليه ، فمات في ذلك الجلس .

<sup>(</sup>١) جمع : المزدلفة . معجم البلدان ١٦٣/٢

<sup>(</sup>٢) البيتان في الأغاني ( ط ) دار الكتب : ٣٦٢/٢ مع اختلاف في اللفظ .

<sup>(</sup>٣) الرازقي : ثياب كتان بيض ، وقيل : كل ثوب رقيق رازقي ، وقيل : الرازقي : الكتان نفسه . اللسان : رزق .

<sup>(</sup>٤) الردع : اللطخ بالزعفران . انظر اللسان : ردع .

### ۱۸۲ ـ أبو يزيد القاضي

قال : ممعت سليمان بن حبيب يقول : ممعت أبا أمامة الباهلي يقول : قال رسول الله عَلَيْدٍ : أهل المدائن الحبساء في سبيل الله فلا تغلوا عليهم الأسعار ، ولاتحتكروا عليهم . وفي حديث : ولاتحتكروا عليهم الطُّعام .

### ١٨٣ ـ أبو يعقوب التَّميي

حدَّث عن هشام بن عمار بسنده إلى أنس أن النبي عَلَيْتُ كان لا يعود مريضاً إلا بعد ثلاث.

## ١٨٤ ـ أبو يعقوب الدِّمَشْقي

حدث عن إسحاق بن سيار عن سويد بن سعيد قال: كان رجل بسرَّ مَنْ رأى رأى يحيى بن أكثم في النُّوم . قال : فقلت له : ماذا فعل الله بك ؟ قال : أقامني بين يبديه وقبال : ياشيخ السوء! فقلت له: ما هكذا أبلغت عنك . قال : وكيف أبلغت عني ؟ فقلت : هذا محمد بن عبد الله الأنصاري ذكر عن حميد عن أنس عن نبيك عَلِيلةً [ ٩٠ / آ ] عنك أنك قلت : مامن امرىء يشيب شيبة في الإسلام فأدخله النار إلاّ أن يشرك معي غيري . فقال : صدق عمد ، صدق أنس ، صدق حميد ، صدق الأنصاري . انطلقوا بعبدي إلى الْجَنَّة .

# ١٨٥ ـ أبو يعقوب الدِّمَشْقي

قال : سألت إبراهيم بن المولد عن مسامرة الحبين . فقال : ظنون وأماني ، فإذا تحققت المسامرة قُتلت . ثم أنشد للعبّاس بن الأحنف : [ من الوافر ]

خيالُك حينَ أرقُدُ نُصْبَ عيني إلى وقت انتباهي لا يسزولُ وليس يـــزورني صلـــة ولكن حديث النَّفْس عنه هـو الـوصول(١١)

<sup>(</sup>١) البيتان في ديوانه : ٢٣١ . وانظر ثمة تخريجها .

### ١٨٦ ـ أبو يعيش

كان رجل من أهل العراق يعادي أهل الشّام فذكر لعمر بن عبد العزيز ، فأرسل إليه فأتاه فقال : أنت أبو يعيش الذي ذكرت لي حاجتك ؟ فسكت . فقال : حاجتك ؟ قال : قد علمت ياأمير المؤمنين ما يقال في المسألة . قال : إليّ ليست مسألة ، إنما أنا خازن وقاسم . قال : عطائي أتقوى به على جهادي وأستغني به عن أصحابي قال : قد فرض الله لك ، فسل . قال : عليّ ثماني بنات مابين بنت إلى بنت أخ . قال : قد فرض الله لهن ، فسل . قال : وعليّ من الدّين كذا وكذا . قال : قد قضى الله دينك ، فسل . قال : فأمر له بخادم ونفقة .

### ١٨٧ ـ أبو يُوسف حاجب مُعَاوية

قال : إنه قال لمعاوية : إن هاهنا قوماً يتحلقون بعد الضحى يذكرون الله عَزَّ وجل . قال : فإذا رأيتهم فأخبرني بهم . قال : فجاءه فأخبره . فخرج معاوية يجر رداءه عجلاً في مشيته . ثم وقف عليهم فقال : لا روع عليكم ، أما إني لم ألو أن أتشبه لكم برسول الله عَلِيْ ، فقال : إن الله عَلِيْ ، فقال : إن

قال أبو يوسف: بينما [ ٩٠/ب] أنا يوماً على باب الخضراء ، وقد ارتفع معاوية للقائلة ، وافترق عنه النّاس ، إذا برجل أناخ بعيره وقال : استأذن لي على أمير المؤمنين . فقلت ؛ إنه ليس عليه السّاعة إذن . فقال : مابد من الدّخول . فلم يزل مني كلمة ومنه كلمة حتى محكني ، وارتفعت أصواتنا ، فسَمِعنّا معاوية فبعث إليّ فقال : ماهذا ؟ فأعلمته بالقصة . فقال معاوية : صفه لي . فوصفه . فقال : هذا فلان جاء يتظلّم من عاملنا فلان . أدخِلْه . فدخل ، فإذا هو ، فقال له معاوية : بيني وبينك رجل . قال : نعم . فاتفقوا على فَضَالة بن عُبيد . فقال معاوية : ياأبا يوسف ، ادع لنا فَضَالة . فذهبت إليه وقلت له : أجب أمير المؤمنين . قال : لماذا ؟ فأخبرته فقال : صدق . فقام معاوية وذلك بيته يَوْتِي الحكم يامعاوية . فانطلقت إليه فأخبرته فقال : صدق . فقام معاوية وذلك

الرجل ، فخرج الرجل يمشي ومعاوية يمشي معه آخذ بخطام ناقته . فقال لي معاوية : تقدّم ياأبا يوسف فأخبره أنّا قد جئنا . فتقدمت فأخبرته ، فألقى لهما وسادة بين يديه بالعرض فدخلا عليه فقال له فَضَالة : اجلس أنت وخصك . فجلسا بين يديه ، فقضى على معاوية وقال : انته يامعاوية ، فإنّك ظالم .

### ۱۸۸ ـ أبو يوسف

مولى عبد الملك بن مَرْوان .

قال أبو يوسف الحاجب : إن عبد الله بن عمر كتب إلى عبد الملك بن مروان فبدأ بنفسه ، ففضبوا عليه قال : قلت : هكذا كان يكتب إلى معاوية ، فرضوا .

### ١٨٩ ـ أبو يونس الدِّمَشْقى

قال : رأيت المقداد بن الأسود يحدَّث النَّاس يقول : سمعت رسول الله عَلِيلاً يقول :

إذا بات الضيف محروماً فحق على المسلمين نصرته حتى يأخذوا له قِراه مِنْ ماله وزرعه أو زرعه وضرعه .

# أسماء النِّساء على حَرْف الْيَاء

۱۹۰ ـ أم يزيد

[ [/41]

والدة أبي الزَّرْقاء عبد الملك بن محمد الصُّنْعَاني .

حدثت أم يزيد أن أمية (١) ذات الذنب \_ وكان لها ذنب مخلوق في عجزها \_ فنخسها مروان المرتعش ، فضرطت ، فخاصمته إلى نُمير بن أوْس الأَشعري ، فقضى لها عليه بأربعين دِرُهما وعباءة .

<sup>(</sup>١) في تاريخ مدينة دمشق ، تراجم النساء : ٥٠ ، ٥٥٥ « آمنة » .

# ذكر المجهولين من الرِّجال

۱۹۱ ـ رجل من بني مُرَّة بن عَوْف يقال : مرة بن رباب ، ويقال : ابن ذُبيان

كان في غزوة مؤتة فقيل له : إن الناس يقولون : إن خالداً انهزم من المشركين . فقال : لاوالله ماكان ذلك ، لما قتل ابن رواحة نظرت إلى اللواء قد سقط ، واختلط المسلمون والمشركون ، فنظرت إلى اللواء في يد خالد منهزماً واتبعناه فكانت الهزية .

قال : وكأني أنظر إلى جعفر حين لحمته الحرب ،عقر فرساً لـــه شقراء ثم قـــاتــل حتى قُتل .

# ۱۹۲ ـ رجل من أمداد (۱) حمير

قال عوف بن مالك الأشجعي :

خرجت مع مَنْ خرج مع زيد بن حارثة في غزوة مُؤْته ، فرافقني مَدَدِي من أهل الين \_ وفي حديث آخر : رجل من أمداد حمير \_ ليس معه غير سيفه ، فنحر رجل من المسلمين جزوراً ، فسأله المددي طائفة من جلده ، فأعطاه إياه ، فاتخذ كهيئة الدَّرَق (١) ، وفيهم (٦) رجل على فرس له أشقر ، عليه سرج مُذْهَب وسلاح مذهب ، فجعل الرَّومي يفرق بالمسلمين ، وقعد له المددي خلف صخرة ، فمر به الرَّومي فعرقب فرسه فخرً وعلاه فقتله ، فحاز فرسه وسلاحه ، فلما فتح الله على المسلمين بعث خالد بن الوليد فأخذ

<sup>(</sup>١) جمع مدد ، وهم الأعوان والأنصار الذين كانوا يمدون المسلمين في الجهاد . النهاية : مدد .

<sup>(</sup>٢) ضرب من الترسة ، الواحدة درقة ، تتخذ من الجلود . اللسان : درق .

<sup>(</sup>٣) أي الروم .

من السَّلَب للقاتل ؟ قال : بلى ، ولكني استكثرته [ ٩١/ب ] قال عوف : فقلت : لتردّنه أو بالسَّلَب للقاتل ؟ قال : بلى ، ولكني استكثرته [ ٩١/ب ] قال عوف : فقلت : لتردّنه أو لأعرّفنّكَهَا(١) عند رسول الله عليه ؟ فأبى أن يرده عليه . قال عوف : فاجتمعنا ، فقصصت عليه قصة الْمَدّدي ومافعل خالد . فقال رسول الله عليه في : ياخالد ، ماصنعت ؟ قال : يارسول الله ، استكثرته . فقال رسول الله عليه ، ردّ عليه ما أخذت منه . فقلت : دونك ياخالد ، أم أقل لك ؟ فقال رسول الله عليه : ماذلك ؟ فأخبرته ، فغضب رسول الله عليه وقال : ياخالد ، لاترد عليه الله عليه أمرائي ، لكم صَفُوة أمره (١) ، وعليهم كدره .

### ١٩٣ ـ رجل شهد يوم مُؤْتَة

لما كان يوم مُؤْته برز رجل كافر<sup>(1)</sup> من قُضَاعة ، يشتم رسول الله عَلِيهِ ، فبرز إليه رجل من المسلمين فقال : ياهذا ، أنا فلان بن فلان وأمي فلانة وأنا من بني فلان فسبني وسب والله عشري ، واكفف عن رسول الله عَلَيْهِ ، فكأغا أغراه . فقال المسلم : لتنتهين أو لأرجلنك بسيفي . فلم ينته . فشد عليه الْمُسُلم بسيفه فضربه ، وضربه (٥) المُقضَاعي فقتله . فقال رسول الله عَلَيْهِ : عجبت لرجل نصر الله ورسوله بالغيب وألفى ربه متكئاً فجلس له . قال : فأسلم ذلك القاتل ، فكان يسمى الرَّجيل .

قال : هذا منقطع ، ومعناه \_ إن صح \_ أن الله تبارك وتقدس ، تلقاه بالإكرام كا يفعل من قدم عليه مَنْ يجله ويكرمه ، تعالى الله عن صفات الأجسام .

<sup>(</sup>١) أي لأجازينك بها حتى تعرف سوء صنيعك ، وهي كلمة تقال عند التهديد والوعيد . النهاية : عرف .

<sup>(</sup>٢) في مسند الإمام أحمد : ٢٨/٦ . لاترده عليه .

<sup>(</sup>٣) في الأصل: أمركم، وهو تصحيف، والمثبت من مسند الإمام أحمد: ٢٨/٦

<sup>(</sup>٤) مستدركة على هامش الأصل .

<sup>(</sup>٥) في الأصل : وضرب ، والمثبت من « تاريخ ابن عساكر » س : ١٤٨/١٩ ب .

#### ١٩٤ ـ رجل من بني أسد

قِنُّسْرِيْني ، له صحبة ، وفد إلى معاوية .

حدَّث خالد بن مَعْدان قال:

وفد الْمِقْدام بن معدي كرب ، وعمرو بن الأسود ، ورجل من [ بني ] (١) الأسد من وتسرين من أصحاب النبي على معاوية ، فقال معاوية المقدام : أما علمت أن الحسن بن علي [ ١٠/١] توفي ؟ قال : فاسترجع المقدام . فقال له معاوية : أتراها مصيبة ؟ قال : ولم لاأراها مصيبة وقد وضعه رسول الله على عجرة فقال : هذا مني وحسين من على ؟ فقال للأسدي : ما تقول أنت ؟ قال : جمرة أطفاها الله . فقال المهقدام : أما أنا فلا أبرح اليوم حتى أغيظك وأسمعك ما تكره ، ثم قال : إن أنا صدقت فصدقني ، وإن أنا كذبت فك نبني . فقال : أفعل . فقال : أنشَدك الله ، هل سمعت رسول الله على عن لبس فك نبني . فقال : فعم . قال : وأنشَدك الله ، هل تعلم أن رسول الله على عن بلس المربر ؟ قال : نعم . قال : أنشدك الله ، هل تعلم أن رسول الله على عن جلود السباع الحرير ؟ قال : نعم . قال : فوالله ، لقد رأيت هذا كله في بيتك يامعاوية . فقال والركوب عليها ؟ قال : ففرقها المقدام على أصحابه ، ولم يعط الأسدي شيئا مما أخذ ، معاوية ، فقال : أما المقدام فرجل كريم بسط يديه ، وأما الأسدي شيئا مما أخذ ، فبلغ ذلك معاوية ، فقال : أما المقدام فرجل كريم بسط يديه ، وأما الأسدي فرجل حسن فبلغ ذلك معاوية ، فقال : أما المقدام فرجل كريم بسط يديه ، وأما الأسدي فرجل حسن فبلغ ذلك معاوية ، فقال : أما المقدام فرجل كريم بسط يديه ، وأما الأسدي فرجل حسن فبلغ ذلك معاوية ، فقال : أما المقدام فرجل كريم بسط يديه ، وأما الأسدي فرجل حسن فبلغ ذلك معاوية ، فقال : أما المقدام فرجل كريم بسط يديه ، وأما الأسدي فرجل حسن

#### ١٩٥ ـ رجل منْ غَسَّان

له وفادة على سيدنا رسول الله عليه م

قَدِمَ قوم من غَسَّان على رسول الله عَلَيْكُ في رمضان سنة عشر المدينة ، وهم ثلاثة ، قالوا : فنزلنا دار رملة بنت الحارث ، فإذا وفود العرب كلَّهم مصدقون بمحمد عَلِيْكُ فقلنا فيا بيننا : أترانا شَرَّ مَنْ يُرى من العرب ؟ ثم أتينا رسول الله عَلِيْكُ فأسلمنا وصدقنا وشهدنا أن

<sup>(</sup>١) مابين حاصرتين ليس في الأصل ، والمثبت من « تاريخ ابن عساكر » س : ١٤٨/١٩ ب .

ماجاء به حق ولاندري أيتبعنا قومنا أم لا ، فأجازهم رسول الله عَلَيْكُ [ ٢٩٢ب ] بجوائز وانصرفوا راجعين . فقدموا على قومهم فلم يستجيبوا لهم ، فكتموا إسلامهم حتى مات منهم رجلان مسلمان ، وأدرك واحد منهم عمر بن الْخَطَّاب عام اليرموك ، فلقي أبا عبيدة فخبَّره بإسلامه ، فكان يكرمه .

#### ١٩٦ ـ رجل له صحبة

قال عبد الواحد القُرَشي:

لما أتي يـزيـد بن معـاويـة برأس الحسين بن علي عليهما السَّلام ، تنـاولــه بقضيب ، فكشف عن ثناياه ، فوالله ماالْبَرَد بأبيض من ثناياه ثم قال : [ من الطويل ]

يفلُّقُنَ هـامـاً مِنْ رجسال أعرز علينا وهُمْ كانوا أعـق وأظلااً (١)

فقال له رجل عنده : يا هذا ، ارفع قضيبك ، فوالله لقد رأيت شفتي رسول الله ﷺ في مكانه يقبله ، فرفعه متذمراً عليه ، فغضب .

# ١٩٧ ـ رجل من خَتُعَم

له صحبة .

قال رجل من أهل الشّام يقال له عمار: أَذْرَبُنَا عاماً (٢) ، وقفلنا وفينا شيخ من خَتْعم ، فذكر الْحَجَّاج ، فوقع فيه وشته ، فقلت له : ولم تشتمه وهو يقاتل أهل العراق في طاعة أمير المؤمنين ؟! فقال : إنه هو الذي أكفره . ثم قال : سمعت رسول الله وَلِيَّةِ يَقول : يكون في هذه الأمة خمس فتن ، فقد مضت أربع وبقيت واحدة وهي الصّيْلَم ، وهي فيكم ياأهل الشام ، فإن أدركتها فإن استطعت أن تكون حجراً فكنه ، ولاتكن مع واحد من الفريقين ، وإلا فاتخذ نفقاً في الأرض . قلت : أنت سمعت هذا من رسول

<sup>(</sup>١) البيت للحَصين بن الحَمَام من قصيدة طويلة ، انظر المفضليات : ٦٤ ـ ٦٦

<sup>(</sup>٢) أدرب القوم : إذا دخلوا أرض العدو من بلاد الروم . اللسان : درب .

الله عَلِيْتُهِ ؟ قال : نعم . قلت : يرحمك الله ، أفلا كنت أعلمتني أنىك رأيت النبي عَلَيْتُهُ حتى أَسائلك .

# ١٩٨ - رجل من أصحاب النبي عَالِيَّةٍ

قال القاسم بن مُخَيْمَرة :

أتيت مسجد دمشق ، فإذا فيه ناس جلوس يتحدثون ، وإذا فيهم شيخ من أصحاب رسول الله على فلم أسبحت إليهم ، فتحدثنا حديثاً حسناً ، [ ٩٣/ ] ثم تفرقنا ، فلما أصبحت من الغد قلت : لآتين جلسائي فأجلس معهم . قال : فلما أتيت المسجد إذا فيه الشيخ جالس وحدة ، فأتيته فقعدت طويلاً لا يحدّثني ولاأحدّثه فقلت له : ألا تحدثني ؟ فإني والله لأحبك وأحب حديثك . قال : آلله ؟ قلت : آلله . قال : فإنه من تحاب في الله فإنه في ظل الله يوم لاظل إلا ظله . ثم قال : يابني أو يابن أخي ، إذا أصبحت فقل لاإله إلا الله وحدة لاشريك له ، له الملك وله الحمد ، وهو على كل شيء قدير ، عشر مرات ، فإنهن يكتبن عشر حسنات ، ويمحين عشر سيئات ويكن عيدل أربع نسات من بني إساعيل ، ويكن حارساً لك من الشيطان إلى أن تمسي ، فإذا أمسيت فقلهن يكن لك ذلك حتى تصبح .

#### ١٩٩ ـ رجل له صحبة

قال عبد الْجَبَّار الْخَوْلاني:

قدم علينا رجل من أصحاب رسول الله عَلَيْكَ دمشق ، فرأى مافيه الناس ـ يعني من الدنيا ـ فقال : ومايغني عنهم ، أليس من ورائهم الفلق ؟ قيل : ومالفلق ؟ قال : جُبُّ في النار ، إذا فتح هَرَّ منه أهل النَّار .

# ۲۰۰ ـ رجل رأى رسول الله ﷺ

وبقي إلى خلافة عمرَ بن<sup>(١)</sup> عبد العزيز<sup>(١)</sup> .

جاء عمرَ رجل فقال :

#### ٢٠١ - رجل من مُزَيْنَة

كانت عنده قطيفة النبي عليه ، أو قطيفة من النبي عليه [ ٩٣/ب ] فلما استخلف عمر بن عبد العزيز أرسل إليه ، فأتي بها في أديم ، فجعل يسح بها وجهه .

### ٢٠٢ ـ رجل شَهدَ اليرموك

قـال رجل لأبي عبيـدة يوم اليرموك : إني قـد أجمعت عليّ أمري أن أشـدّ عليهم ، فهل توصوني إلى نبيكم عَيِّلِيَّةٍ بشيء ؟ فقال : تقرئه السلام وتخبره أنّا قد وجدنا ما وعد الله ورسولـه حقاً .

# ٣٠٣ ـ رجل من أَهْل اليمن

أدرك النبي علية ، [شهد اليرموك ](٢) فأصيبت يده .

كان عمر بن الخطاب يغدي الناس يوماً ، فرأى رجلاً يأكل بشماله فقال له : كُلْ

<sup>(</sup>١-١) مستدرك على هامش الأصل .

<sup>(</sup>٢) الكركرة : الجاعة من الناس . اللسان : كركر .

<sup>(</sup>٣) مابين حاصرتين ليس في الأصل ، والمثبت من تاريخ ابن عساكر س : ١٥٠/١٩ ب

ببينك . فلم يجبه ، فأعاد عليه فقال : هي ياأمير المؤمنين مشغولة . فلما فرغ من طعامه دعا به فقال : ماشغل يدك اليني ؟ فأخرجها ، فإذا هي مقطوعة فقال : ماهذا(١) ؟ فقال : أصيبت يدي يوم اليرموك . قال : فمن يوضئك ؟ قال : أتوضأ بشمالي ، ويعين الله . قال : فأين تريد ؟ قال : الين ، إلى أمِّ لي لم أرها مذ كذا وكذا سنة قال : أوبرِّ أيضاً ! فأمر له بخادم وخمسة أباعر من الصدقة وأوقرها له .

### ٢٠٤ ـ رَجُل من دِمَشْق

ركب أبو الدَّرْدَاء إلى المدينة في نفر من أهل دمشق ، ومعهم الْمُصْحف الذي جاء به أهل دمشق ليعرضوه على أبي بن كعب وزيد بن ثابت وعليّ وأهل المدينة ، فقرؤوا على عمر بن الْخَطَّاب ، فلما قرؤوا هذه الآية ﴿ إذ جَعَل الذين كفروا في قلوبهم الْحَمِيَّة حَمِيَّة الجاهِلية (٢) ﴾ ولو حميتم كا حموا لفسد المسجد الحرام .

فقال عر: مَنْ أقرأكم ؟ قالوا : أي بن كَعْب . فقال لرجل من أهل المدينة : ادع لي أي بن كعب . وقال للرجل الدمشقي : انطلق معه . فذهبا ، فوجدا أي بن كعب عند منزله يهنأ (الله بعيراً له بيده ، فسلًا . ثم قال له المديني : أجب أمير المؤمنين عر . فقال أبي : ولِم دعاني أمير المؤمنين ؟ فأخبره بالذي كان . فقال أبي للدّمشقي : ماكنتم تنتهون معشر الرّكيب أو يسترقني [ ١٩٤] ] منكم شر . ثم جاء إلى عمر وهو مشمر ، والْقطران على يديه ، فلما أتى عمر قال لهم : اقرؤوا . فقرؤوا : ولو حيتم كا حموا لفسد المسجد الحرام . فقال أبي : أنا اقرأتهم . فقال عمر لزيد : اقرأ يازيد . فقرأ زيد قراءة العامة . فقال عر : اللهم لأعرف إلا هذا . فقال أبي : والله ياعم ، إنك لتعلم أني كنت أحضر وتغيبون ، وأدعى وتحجبون ، وتصنع بي ! والله لئن أحببت لألزمن بيتى فلا أحدّث أحداً بشيء .

<sup>(</sup>١) في الأصل : ما هكذا ، والمثبت من تاريخ ابن عساكر س : ١٥٠/١٩ ب .

<sup>(</sup>٢) سورة الفتح : ٢٦/٤٨

<sup>(</sup>٢) أي يطليه بالهِناء ، وهو القطران . اللسان : هنأ .

### ٢٠٥ ـ رجل من الأزُّد

من تُمَالة .

حدَّث أنه رأى عمر بن الخطاب بالجابية سجد في ﴿ إذا السماء انشقَّتْ ﴾

### ٢٠٦ ـ شيخ حكى عن عمر بن الْخَطَّاب

الله بن مروان في خالة وعمة . فقام (٢) شيخ فقال (١) : شهدت عمر بن الخطاب أعطى الخالة الثلث ، والعمة الثلثين قال : فهَمَّ أن يكتب . ثم قال : أين زيد (٢) عن هذا ؟ !

#### ۲۰۷ ـ قاضي دمشق

في خلافة عمر .

#### قال : فيزعمون أن ذلك الرجل قتل مع معاوية بصفين .

<sup>(</sup>١-١) مستدرك على هامش الأصل.

<sup>(</sup>٢) في الأصل : فقال ، والمثبت من تاريخ ابن عساكر س : ١٥١/١٩ أ .

<sup>(</sup>٣) هو زيد بن ثابت ، الصحابي الجليل ، وفي الحديث : وأفرضهم زيد بن ثابت . انظر مسند الإمام أحمد : ٢٨١/٣

<sup>(</sup>٤) في الأصل العبارة مكررة . قال عمر بن الخطاب لرجل : من أنت ؟

<sup>(</sup>٥) سورة الإسراء : ١٢/١٧

#### ۲۰۸ ـ رجل من دمشق

حجَّ مع عمر ، واستفتاه .

[ ٩٤/ب ] عن أبي المليح أنه كتب إلى أبي عُبيدة بن عبد الله بن عتبة يسأله عن النَّعامة يصيبها الْمُحْرِم وعن الحمار ، وعن بيض النَّعام وعن الجرادة . فكتب إليه : في النَّعامة بَدَنَة ، وفي الحمار بدنة . قال : وكان عبد الله بن مسعود يقول في بيض النَّعام : في كل بيضة صوم يوم أو إطعام مسكين .

وأصاب رجل من أهل دمشق ثلاث جرادات وهو مُحْرم ، فأعطى عن كل جرادة درهما . فَذَكِر ذلك لعمر بن الْخَطَّاب فقال : إنكم كثيرة دراهمكم ياأهل دمشق ، ولتمرة أحب إليَّ من خمسين جرادة ، وقبضة طعام كانت جازية عنك .

#### ٢٠٩ ـ عامل لعمر بن الخطاب

على أُذْرِعَات ، من الْبَلْقاء .

قال: قَدِمَ علينا عربن الْخَطَّاب، وعليه قيص من كرابيسَ (١) فأعطانيه، فقال: اغسله وارقعه. قال: فغسلته ورقعته، ثم قطعت عليه قيصاً قبطياً فأتيته بها، فقلت: هذا قيصك، وهذا قيص قطعته عليه لتلبسه، فسه فوجده ليِّناً، فقال: لاحاجة لنا فيه، هذا أنشف للعرق منه.

### ٢١٠ ـ رجل من بني أسد

حدَّث أبو واثل شقيق بن سَلَمة الأسدي ، عن رجل من قومه قال :

غزونا مع عمر بن الْخَطَّاب الشَّام ، فنزلنا منزلاً ، فجاء دِهْقان يستدل على عمر حتى أتاه ، فلما أتاه الدَّهْقان ، سجد حين رأى عمر . فقال عمر : ماهذا السجود ؟ ! قال : هكذا نفعل بعظهائنا . فقال عمر : اسجد للذي خلقك . قال : ياأمير المؤمنين ، إني صنعت لك

<sup>(</sup>١) هي جمع كرباس ، وهو القطن . اللسان : كربس .

طعاماً لتأتيني . فقال عمر : لعل في بيتك شيئاً (١) من زخرف العجم ؟ قال : نعم . قال : لاحاجة لي في بيتك ، ولكن ابعث إلي بلون واحد من طعام ، ولا تزيدن عليه . وانطلق ، فبعث إليه بطعام ، فأكل منه عمر ، فاستقبله الناس في ثياب الحرير والديباج . فقال : هذا لباس أهل الشرك ، بئس ما [ ٩٥/ آ ] استقبلتموني به ، سمعت رسول الله ولا يقول : لا تأبّسوا الديباج ولا الحرير ، ولا تشربوا في آنية الذهب والفضة ، فإنها لكم في الآخرة ، ولهم في الدنيا ، ثم أمر بطلاء فصنع له شيء ذهب ثلثاه وبقي ثلثه فشربه فوافقه ، فقال : إني قد أمرت بشراب من العنب فطبخ حتى ذهب ثلثاه وبقي ثلثه ، وخفت أن تقولوا أمر به عمر ؛ فتشربون غيره ، وإني لا آمركم إلا عمثل هذا .

#### ٢١١ ـ رجل من الأشعريين

كان زوج أم شَهْر بن حَوْشب .

حدَّث شَهْر بن حَوْشب عن رابِّهِ (۱) ، رجل من قومه كان خَلَف على أمه بعد أبيه ، كان شهد طاعون عَبَواس قال :

لما اشتعل الوجع قام أبو عبيدة بن الجراح خطيباً فقال : أيها الناس ، إن هذا الوجع رحمةً ربكم ، ودعوةً نبيكم ، وموت الصالحين قبلكم ، وإن أبا عبيدة يسأل الله أن يقسم له منه حظه ، قال : فَطَعِن ، فات . واستخلف على النّاس معاذ بن جبل ، فقام خطيباً بعده ، فقال : أيها الناس ، إن هذا الوجع رحمة ربكم ، ودعوة نبيكم ، وموت الصالحين قبلكم ، إن معاذاً يسأل الله أن يقسم لآل معاذ منه حظه . فطعن ابنه عبد الرحمن ، فات ، ثم قام فدعا ربّه لنفسه ، فطعن في راحته ، فلقد رأيته ينظر إليها ثم يقبّل ظهر كفّه ، ثم يقول : مأحب أن في بما فيك شيئاً من الدّنيا . فلما مات استخلف على الناس عمرو بن العاص ، مأحب أن في بما فيك شيئاً من الدّنيا . فلما مات استخلف على الناس عمرو بن العاص ، فقام فينا خطيباً ، فقال : أيها الناس ، إن هذا الوجع إذا وقع فإنما يشتعل اشتعال النار ، فقال الله عليك ما تقول ، وإيم الله والله عائرة عليك ما تقول ، وإيم الله رسول الله عليك ما تقول ، وإيم الله

<sup>(</sup>١) في الأصل : شيء .

<sup>(</sup>٢) انظر حاشيتنا رقم /١/ص/١٧٤/ من هذا الجزء .

لاَنَقيم عليه . ثم خرج وخرج النَّاس ، وتفرَّقوا عنه ، ورفعه الله عَزَّ وجل عنهم ، فبلغ ذلك عَرَ بنَ الخَطَّابِ منْ رَأِي عمرو ، فوالله ماكرهه .

#### [ ۲۱۷ ـ رجل مِنْ بني تميم

### ٣١٣ ـ رجل من أهل دمشق

قال: أتيت أبا ذر وهو في جبل الخر(١٦) لأسأله ، فرأيته وهو مكب على نُويرة (١٦) هو وامرأته يعالجها في يوم رشاش (٤) وقد سالت دموعه على لحيته ، فلما غَشيتُه ثارت امرأته فدخلت خباءها ، وأرخت عليها سترها . فقلت : ياأبا ذر ، لو أنك اشتريت خادماً يكف المؤنة عنك وعن أهلك . فقالت امرأته : قد والله قلت له . فقال أبو ذر : اللهم غفراً ، أنا أبو ذر وهذا عيشي ، فإن تصبري فأنا من قد عرفت ، وإلا فتحت كنف الله . فقلت : ياأبا ذر ، أنا رجل ليس لي فضل ، وإنما هو عطائي منه فضل يدرك عطائي الآخر ، وقد بقي منه شيء ، أفتتخوف علي إن أدركني أجلي ، وعندي منه شيء ؟ فقال : والذي نفسي بيده ، لو أدركك أجلك ، وعندك منه فضل خر بصيصة (٥) لكويت به . قلت : ياأبا ذر ، أنت في

<sup>(</sup>١) سورة الأنعام : ١٦٠/٦

<sup>(</sup>٢) جبل بيت المقدس ، سمي بذلك لكثرة كرومه ـ معجم البلدان : ١٠٢/٢

<sup>(</sup>٣) تصغير نار . اللسان : نور .

<sup>(</sup>٤) المطر القليل . اللسان : رشش .

<sup>(</sup>٥) هي الهنة التي تتراءى في الرمل لها بصيص كأنها عين الجرادة . اللسان : خربص .

أربع مئة ، فأين يذهب عطاؤك ؟ قال : ترى هذه القرية ، فإن لي فيها ثلاثين فرساً أحمل على خمسة عشر في كل عام ـ أو قال : غزوة ـ فإذا رجعت ، أعقبتها بالأخرى ، ثم نظرت إلى ما يصلحها من أعلافها وأجلّتها ، وأجرائها ، وكلما نَفَقَ منها فرس أبدلت مكانه فرساً ، ثم نظرت إلى قوتي وقوت أهلي فحبسته وتصدّقت بالفضل .

#### [ ٢١٤] ٢١٤ ـ رَجُلان منْ أهل دمشق

تنازعا ، فعاثا ، فاستطال أحدهما على الآخر ، فعاث المستطال عليه ، ثم قام فلقيه أبو الدَّرْداء ، فقال : شعرت أنك قد نصرت على صاحبك . قال : بماذا يا أبا الدرداء ؟ قال : كثر ماله وولده ، ومن يكثر ماله وولده تكثر شياطينه .

#### ٢١٥ - رجل سأل أبا الدَّرْدَاء

وهو مريض ، فقال : ياأبا الدَّرُداء ، إنك قد أصبحت على جناح فراق الدنيا ، فمرني بأمر ينفعني الله به ، وأذكرك به . فقال : إنك من أمة معافاة ، فأقم الصلاة ، وأذ ركاة مال إن كان لك ، وصم رمضان ، واجتنب الفواحش ، ثم أبشر . فأعاد الرَّجل على أبي الدرداء ، فقال له مثل ذلك . قال شعبة : أحسبه ثلاث مرات ، ورد عليه ثلاث مرَّات .

### ٢١٦ ـ رجل رَحَل إلى أبي الدَّرْدَاء

كان فتى ، زوَّجَتُه أمه ابنة عمه ، فعَلِقَ منها مَعْلَقاً (١) ثم قالت له : طلقها . فقال : لاأستطيع ، علقت مني معلقاً ماأستطيع طلاقها . فقالت : طعامك وشرابك علي حرام حتى تطلقها . فخرج إلى أبي الدرداء بالشَّام ، فذكر له شأنه ، فقال : ماأنا بالذي آمرك أن تَعُقَّ والدتك ولا آمرك أن تطلق امرأتك . فأعاد عليه فقال : سمعت النبي عَلَيْكُم يقول : الوالد وأسط أبواب الجنة ، فإن شئت فاحفظه ، وإن شئت فضيّعُه . قال : فرجع وقد طلقها .

<sup>(</sup>١) أي أحبها وشَّغفَ بها . اللسان : علق .

# ٢١٧ ـ رجل من أصحاب [ أبي ] (١) الدَّرْدَاء

قال : حدَّثنا أبو الدَّرْدَاء ، قال : عهد إلينا رسول الله عِلَيِّيَّةِ أَن أَخُوف ماأَخَاف على أُمّتي أَنَّة مُضلُّون .

### ٣١٨ ـ رجل نَخَعي من أهل الكوفة

قال:

شهدت أبا الدَّرْداء حين حضره الموت ، قال : إني محدثكم حديثاً سمعته من [ ٢٦/ب ] رسول الله عَلَيْتِ لِمَ أَكُن لأحدثكم به حتى أعلم أني ميت ، سمعت رسول الله عَلَيْتِ يقول : اعْبُدِ الله كأنَّك تراه ، فإن لم تكن تراه فإنه يراك ، وعُدَّ نفسك في الموتى ، واتقِ دَعَوات المظلوم ، فإنها مستجابات ، ومن استطاع منكم أن يشهد العِشاء الآخرة وصلاة الفَدَاة في جماعة فليفعل ، ولو حَبُواً .

# ٢١٩ ـ رجل سَمِعَ أبا الدَّرْدَاء ومُعَاوية

زار عبد الرحمن بن غَنْم أبا الدَّرْدَاء بحمص ، فحكث عنده ليالي ، فأمر بحاره فأوكف له (٢) . فقال أبو الدرداء : لاأراني إلا مشيعك . فأمر بحاره فأسرج ، فسارا جميعاً على حماريها ، فلقيا رجلاً شهد الجمعة بالأمس عند معاوية في الجابية ، فعرفها الرجل ولم يعرفاه ، فأخبرهما خبر الناس ، ثم إن الرجل قال : وخبر آخر كرهت أن أخبركا ، أراكا تكرهانه ، فقال أبو الدرداء : فلعل أبا ذر توفي ؟ قال : نعم والله ، فاسترجع أبو الدَّرْداء وصاحبَه قريباً مِنْ عشر مرات . ثم قال أبو الدرداء : ﴿ [ ف ] ارْتَقِبْهُمْ واصطبر ﴾ (٢) كا قيل لأصحاب النَّاقة ، اللهم ، إن كذَّبوا أبا ذر فإني لاأكذّبه ، وإن اتهموه فإني لاأتهمه ، وإن استغشوه فإني لاأستغشوه فلون الله يتكلو كان يأستغشوه فلون الله يتكلو كان يأستواليه المستوالية اللهم ، فإن رسول الله يتكلو كان يأسوا كلون الهوالية الموالية اللهم الموالية ا

<sup>(</sup>١) مابين حاصرتين ليس في الأصل.

<sup>(</sup>٢) أي وضع عليه الوكاف. اللسان : وكف.

<sup>(</sup>٣) سورة القمر : ٢٧/٥٤ وما بين حاصرتين ليس في الأصل .

### ٢٢٠ ـ رجل مَرَّ بأبي الدَّرْدَاء

وهو يغرس غرساً بدمشق فقـال لـه : أتفعل هـذا وأنت صـاحبُ رسول الله عَلَيْكُ ؟ ! قال : لاتعجل علي ، سمعت رسول الله عَلَيْكُ يقول : مَنْ غَرَس غَرْساً لم يأكلُ منه آدمي ، ولا خُلُق من خلق الله ، إلا كان له صدقة .

### [ ١/٩٧] حولى الأبي الدَّرْدَاء

قال : سمعت أبا الدرداء وهو يوصي حبيب بن مسلمة فقال : إياك ودعوة المظلوم ، فإني سمعت رسول الله عَلَيْكُم يقول : إن العبد إذا ظُلِمَ فلم ينتصر ، ولم يكن له من ينصره ، فرفع طرفه إلى السماء ، فدعا الله فلباه ، فقال : لبيك ، وإن الله يلبيه ويقول : ياعبدي أنا أنتصر لك عاجلاً وآجلاً .

#### ٢٢٢ ـ رجل من الأنْصار

دق رجل من قريش سن رجل من الأنصار ، فاستعدى معاوية ، فقال الأنصاري لمعاوية : إن هذا دق سني ، فقال معاوية : كلا ، إنّا سنرضيك . قال : وألح الآخر على معاوية ، أكب عليه حتى أبرمه ، فقال له : شأنك بصاحبك . وأبو الدرداء جالس عند معاوية ، فقال أبو الدرداء : سمعت رسول الله عليه عنه يقول : مامِنْ رجل يُصابُ بشيء من جسده ، فيتصدق به إلا رَفَعَه الله عَزَّ وجل درجة ، وحَطَّ عنه بها خطيئة . قال الأنصاري لأبي الدرداء : أنت سمعت هذا من رسول الله عليه ؟ قال : نعم ، سمعته أذناي ووعاه قلبي نقال الأنصاري : فإني أدعه لله عز وجل . فقال معاوية : لاجَرَم والله لا تخيب . فأمر له عالى .

قال: دخلت مسجد دمشق ولم أوافق فيه أحداً، فصلّيت ركعتين ثم قلت: اللهم آمن وحدتي، وآنس وَحُشتي - وفي آخر - وارحم غربتي، وآنسني بجليس صالح تنفعني به . إذ دخل رجل فصلّى ركعتين ثم جلس إليّ، فإذا هو رجل له هيئة، فأخبرته بدعوتي فقال: والله، يابن أخي لئن كنت صادقاً لأنا أسرّ بدعوتك منك، وإن كنت ذلك الرجل الذي سألت لأحدثنك حديثاً ماحدثته أحداً قبلك، ولا أحدث به أحداً بعدك، عسى الله أن ينفعك به . سمعت رسول الله عَيْلِيّة، وقرأ: ﴿ ثُمّ أُورَثُنَا الكِتَابَ الذينَ اصْطَفَيْنَا ﴾ (١) للآية . قال: فأما السّابق فيدخل الجنة بغير حساب، وأما المُقتصد [ ٢٩٧ب ] فيحاسب حساباً يسيراً، ثم يدخله الله الجنة برحمته، وأما الظالم لنفسه فأولئك الذين يوقفون يوم القيامة موقفاً كريها، حتى ينال منهم، ثم يطلقهم الله برحمته، فهم الذين قالوا ﴿ الحَمْدُ لله الذي أَذْهَبَ عَنّا الحَرَن كُ (١) الآية . قال: فهو حزن ذلك اليوم وذلك الموقف. قال الرجل: فقلت: من أنت يرحمك الله ؟ قال: أنا أبو الدُّرْدَاء.

وفي آخر بمعناه : ويجيء الظَّالم ، فيحبس حتى يصيبه كظ العذاب ، وسوء الحساب ، ثم يدخل الجنة .

#### ۲۲٤ ـ رجل من دمشق

حدَّث عن عوف بن مالك ، عن أبي ذر أنه جلس إلى رسول الله بَرَالَيْمَ ، أو جلس رسول الله بَرَالِيَّةِ في المسجد فقال له :

ياأبا ذر ، هل صليت الضّحى ـ أو الضحاء ـ ؟ قال : لا . قال : قم فصلٌ ركعتين . فقام ، فصلى ثم جلس . فقال له : ياأبا ذر ، نعوذ بالله من شياطين الإنس . قال : قلت : يارسول الله ، هل للإنس شياطين ؟ ! قال : نعم . قال : ياأبا ذر ، ألا أدلك على كَنْزِ من كنوز الجنة ؟ قال : قلت : نعم . قال : قلت : ماهو ؟ قال : لاحول ولا قوة إلاّ بالله . قال : قلت : يارسول الله ، فالصلاة ؟ قال : خَيْر موضوع ، فن شاء استقل ، ومن شاء استكثر . قال : فالصوم ؟ قال : فرض مجزئ . قال : فالصدقة ؟ قال : أضعاف مضاعفة ،

<sup>(</sup>۱) سورة فاطر : ۳۲/۳۵

<sup>(</sup>٢) سورة فاطر : ٣٤/٣٥

وعند الله المزيد . قال : قلت : فأي الصدقة أفضل ؟ قال : جهد المقل أوسر إلى فقير . قال : قلت : فأيما أنزل آية عليك أعظم ؟ قال : ﴿ الله لا إلّه الا إلّه الآية القيّوم ﴾ (١) حتى فرغ من الآية . قال : قلت : كم المرسلون ؟ قال : ثلاث مئة وخسة عشر جَمّاً غفيراً . قال : قلت : فآدم كان نبياً ؟ قال : نعم مكلّماً . قال : ثم ؟ قال : أبخل النّاس من ذُكرت عنده فلم يصلّ عليّ .

صلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم .

#### ٢٢٥ ـ رجل حَدَّث عن عائشة

قالت : أصبحت أنا وحفصة صائمتين ، فأهدي لنا طعام فأكلنا منه . قالت عائشة : فدخل علينا رسول الله عَلَيْتُهِ فبدرتني حفصة [ ١٩٨] ] وكانت ابنة أبيها \_ فقالت : يارسول الله ، أصبحت أنا وعائشة صائمتين ، فأهدي لنا طعام ، فأكلنا منه . قالت : فتبسم رسول الله عَلَيْهُ وقال : صَوما يوماً مكانه .

# ٢٢٦ ـ شيوخ من بني عَنْس

حدّثوا أنهم لما كانوا بصفين ، أتوا جبل الْجُوديّ ينظرون إلى موضع السفينة منه . قال : فبينا نحن ننظر إلى آثارها ، ومابقي من حديدها ، إذا نحن بأبي هريرة ينظر إلى مانظرنا (٢) إليه منها ، فسلمنا عليه ، فردَّ السّلام . فقلنا له : أخبرنا عن هذه الْفِتْنة التي نحن فيها . فقال : أما إنكم ستنصرون فيها على عدوّكم ، ثم سكت وسكتنا . فقال : مالكم لاتسألوني ؟ فقلنا : أخبرنا . فقال : أما إنها ستكون بعدها فتن ماهذه عندها إلاّ كالماء بالعسل تترككم وأنم قليل نادمون (٢) ، ولتَنْزِلَنَّ فارس أرضها ، يضطرب نُشَّابها بين لَعْلَم (١) وبارق (٥) ولَتَنْزِلَنَّ الروم أرضها آمنة يضطرب نُشَّابها ، ولتخرجَنكم من الشام كَفْراً كَفْراً (١)

<sup>(</sup>١) سورة البقرة ٢٥٥/٢

<sup>(</sup>٢) في الأصل: ماناظرنا ، والمثبت من تاريخ ابن عساكر س: ١٥٥/١٩ .

<sup>(</sup>٣) في الأصل: نادمين.

<sup>(</sup>٤) لعله منزل بين البصرة والكوفة : انظر معجم البلدان : ١٨٠٥

 <sup>(</sup>٥) مواضع كثيرة ، أشهرها ماء بالعراق ، هي الحد بين القادسية إلى البصرة من أعمال الكوفة . معجم البلدان : ٢٩٧١

<sup>(</sup>٦) أي قرية قرية : النهاية : كفر .

إلى سُنْبَك (١) من الأرض يقال له حِسْمَى جُدام (٢).

# ۲۲۷ ـ رجل مِنْ دِمَشْق

قال إبراهيم بن عبد الرحمن بن عَوْف أنه قدم على معاوية في خلافته: فدخلت المقصورة فجلست، فقال لي رجل: من أنت يافتي ؟ قلت: أنا إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف. قال: يرحم الله أباك، أخبرني فلان - لرجل ساه - أنه قال: لألحقن بأصحاب رسول الله عَلَيْتُهُ فلأحدثن بهم عهداً ولأكلمنهم. فقدمت المدينة في خلافة عثمان بن عفان، فلقيتهم إلا عبد الرحمن بن عوف، أخبرت أنه بأرض له بالجرن أن فركبت إليه، فإذا هو واضع رداءه، يحول الماء بمسحاة (أ) في يده، فلما رآني استحيا مني وألقى الموسحاة، وأخذ رداءه، فسلمت عليه وقلت له: جئتك لأمر وقد رأيت أعجب منه، هل جاءكم إلا ماجاءنا ؟ وهل علمتم إلا ماقد علمتم إلا ماقد علمتم أن النا نزهد في الدنيا وترغبون، [ ٨٨/ب ] ونخف في الجهاد وتثاقلون، وأنتم سلفنا وخيارنا وأصحاب نبينا على ؟ فقال عبد الرحمن: لم يأتنا إلا ماقد علمتم، ولم نعلم واحد كم، ولم نعلم المنا إلا ماقد علمتم، ولكنا بلينا بالضّراء فصبرنا، وبلينا بالسّراء فلم نصبر.

#### ۲۲۸ ـ رجل من دمشق

حدَّث عن عبد الله بن صر أنه قال : إن رسول الله عَلِيْ كان يقول :

من قال هذه الكلمات ، ودعا بهن ، فرّج الله همه ، وأذهب حزنه ، وأطال سروره . أن يقول : اللهم ، إني عبدك وابن عبدك ، ابن أمتك وفي قبضتك ، ناصيتي في يدك ، ماض فيّ حكك ، عدل فيّ قضاؤك ، أسألك بأحب أسمائك إليك ، وباسمك الذي سميت به

<sup>(</sup>١) أي طرف . شبه الأرض في غلظتها بسنبك الدابة ، وهو طرف حافرها . النهاية : سنبك .

<sup>(</sup>٢) جبال وأرض بين أيلة وجانب تيه بني إسرائيل الذي يلي أيلة . معجم البلدان : ٢٥٨/٢ ـ ٢٥٩

<sup>(</sup>٣) موضع على ثلاثة أميال من المدينة نحو الشام . معجم البلدان : ١٢٨/٢

<sup>(</sup>٤) هي المجرفة من حديد . اللسان : مسح .

نفسك ، وبكل اسم أنزلته في كتابك ، أو علَّمته أحداً من خلقـك ، أو استـأثرت بـه في علم الغيب عندك ، أن تجعل القرآن نور صدري ، وربيع قلبي ، وجَلاء حزني ، وذهاب هَمِّي .

#### ٢٢٩ ـ شيخ مِنْ دمشق

حدث عن أبي أمامة الباهلي قال:

كان رسول الله عَلِيْ إذا دخل في الصلاة من الليل كبر ثلاثاً ، وسبح ثـ لاثـاً ، وهلـ ثلاثاً ، ثم يقول : اللهم ، إني أعوذ بك من الشيطان الرَّجِيم ، من هَمْزه ونَفْخِه (١) ، وشَرَكه .

# ٣٣٠ ـ رجل منْ أَهْل دمشق

قال أبو غالب ، صاحب أبي أمامة :

كنت بدمشق ، ورجل يَنْشُد المال ، ورجل مِنَ التجار معي فقال : لقد ذهب لي مال مامثله يُرد . قلت : على ذاك لو أتيناه فسألناه . فأتيناه فسألناه فقال : قد وجدت مالاً وهو في المنزل . فذهب بنا إلى منزله ، فلما نظر التاجر إلى خُرُجه قال : مالي . فدفعه إليه . فقال صاحب المال : خذ منه ماشئت . قال : لاأرزؤك منه شيئا ، وماعندي عشاء ليلة ، ولقد كنت من مالي في غَنّاء . قال : فإذا هو قد لف الْخُرْج بشريط وطرحه على حجارة في البيت ، وكان المال أربعين ألف دينار . قال أبو غالب : [ ١٩٩] ] فقلت للتاجر : كيف كان أمر مالك ؟ قال : أتيت باب الفرّما فخشيت من العَشّارين ، فوضعت الْخُرْج على حمار ، وخليت سبيله ، فانطلق الحار فلم أجده .

# ٣٣١ ـ رجل رَحْبي من الرَّحْبة <sup>٢١)</sup>.

حدَّث أنه قعد في حَلقة بدمشق فيها واثلة بن الأسقع اللَّيْثي فحدَّث القوم ، فلما أرادوا أن يتفرقوا أخذوا في عيب عليِّ حتى وصل ذلك إلى ذلك الرجل ، وكان آخر من أراد

<sup>(</sup>١) النفخ : الْكِبْر . اللسان : نفخ .

<sup>(</sup>٢) بلدة على الفرات بين الرقة وبغداد . انظر معجم البلدان ٣٤/٣

القيام ، فتناوله واثلة بثوبه فأقعده . فقال له : أتعرف علياً ، هل رأيته ؟ قال : لا . قال : أفلا أحدّثك عن علي ؟ قال : بلى . قال : أتيت علياً أطلبه في منزله فلم أصبه ، فاستجابت لي فاطمة بنت رسول الله علي فقالت : مَنْ تريد ؟ قلت : أبا حسن . قالت : السّاعة يأتيك من هذه الناحية . قال : فجاء علي والنبي علي الله م ، يتوكأ عليه ، فدخل على فاطمة وحسن وحسين ، ثم دعا بمرط (١) فغشاهم به ثم قال : اللهم ، هؤلاء أهلي ثم قال : فاطمة وحسن وحسين ، ثم دعا بمرط الله البيت ، ويَطَهّرَكُمْ تَطْهيراً ﴾ (١) قال : قلت : يارسول الله ، وأنا فاجعلني مِنْ أهلك . قال : وأنت . قال : فوالله ، ماعندي شيء أرجى عندى منها .

### ۲۳۲ ـ رجل مين حَجُور (۲)

حَدِّث عن أنس بن مالك قال:

سمعت أنس بن مالك يقول وسأله الوليد بن عبد الملك بدير الْمُرَّان (٤) : حدّثنا حديثاً سمعت أس بن مالك يقول : إن الإيمان يمان إلى هذين الحيين ، لَخْم وجُذَام ، وإن الكفر والْجَفَاء في هذين الحيين : ربيعة ومُضَر . قال الوليد : قد سمعت هذا ، فحدثني غيره ، فصت أنس .

### ٢٣٣ ـ شيخ كبير من أهل دمشق

[ ٩٩/ب ] كان في عصر الصَّحابة .

قال حِبَّان بن زيد:

نفرنا مع صفوان بن عمرو ـ وكان والياً على حمص قبل الأمسون (٥) ـ إلى الجراجمة ،

<sup>(</sup>١) كساء من خز أو صوف أو كتان . اللسان : مرط .

<sup>(</sup>٢) سورة الأحزاب : ٣٣/٣٣

<sup>(</sup>٣) بطن من همدان . انظر اللباب : ٢٨٢/١

<sup>(</sup>٤) كان قرب دمشق . معجم البلدان : ٢٣/٢

<sup>(</sup>٥) كذا في الأصل ولم أعرفه .

فلقيت شيخاً كبيراً من أهل دمشق على رحالة \_ قد سقط حاجباه على عينيه \_ فين أغاث فسلَّمْت عليه وقلت : ياع ، لقد أعذر الله إليك ، فرفع حاجبيه فقال : يابن أخي ، إن الله استنفرنا خِفافاً وثقالاً ، إنه من يحبه الله يبتليه ثم يعينه فيقتنيه ، إنما يبتلي الله من عباده من صبر وشكر وذكر ، ولم يعبد إلا الله .

### ٢٣٤ ـ حَرَبِيٌّ لمعاوية

قال : عرضت على معاوية خيل ، فقال لرجل من الأنصار يقال له ابن الْحَنْظَلِيَّة :

يابن الحنظلية ، ماذا سمعت رسول الله على يقول في الخيل ؟ قال : سمعت رسول الله عليه الله عليه الله عليه الله عليه الله عليه الله عليه المؤلفة عليها ، وصاحبها مُعَانُ عليها ، والْمُنْفَقُ عليها كالباسط يدّه بالصَّدّةة لا يَقْبضَهَا .

#### ٢٣٥ ـ شابٌ من قريش

قال الأمممي :

خرجت ابنة لمعاوية صبية ، وجماعة من قريش جلوس . فقال شاب من قريش : ما كبر عَجيزَتَها ! فدخلت إلى معاوية تبكي . فقال : ما يبكيك ؟ قالت : سَفَل بي أحد القوم الذين بالباب . فخرج عليهم معاوية وهو مَغْضب فقال : أيكم سفل بالصبيّة ؟ فسكت القوم . فأعادها . فقال الشاب : أنا مازحتها ياأمير المؤمنين . فقال معاوية : أما والله لقد رأيت أمك وهي تضرب بصحنها فتؤذي جليسها وما نظرت نفسها ، وإني لأعلم قريش بقريش . فقال معاوية : واحدة بواحدة ، ولكم جوائزكم .

# ٢٣٦ - رجل من أهل الْبَادِية

وفد على معاوية ، كانت امرأته قالت له هي وبناته : لو أتيت أمير المؤمنين فسألته وأخبرته بما لك ، لعل الله يرزقك منه شيئاً . فقال : ليس بيدي شيء . فباعوا [ ١٠٠٠] ] متاعاً لهم ، وتجهّز إلى معاوية ، فدخل عليه وقد نَصِبَ في الطريق ، فرأى جماعة الناس

على معاوية ، فلم يقدر على كلامه ، فدار خلف فقعد خلف السّرير بين وسادتين ، فجعل يخفق برأسه لما لقى من العناء في طريقه . فقال ابن بُرَيْدة (١) : والشيخ إذا كان قاعداً كان أكثر لَنُومِه ، فنام ، وتفرّق الناس عن معاوية لما أمسوا ، وخرج للمغرب ، ثم رجع فتعشّى وخرج لصلاة العشاء ، والشيخ نائم لا يعلم ، حتى ذهب هَويٌّ(٢) من الليل . فدخل معاوية إلى أهله فانتبه الشيخ لمَّا أصابه برد الليل ، فإذا هو بالسُّرُج وليس في البيت غيره ، فقام فخرج إلى الدار ، فإذا الأبواب مغلقة ، فاسترجع وقال : إنَّا لله ، جئت أطلب الخير فالآن أوخذ بظن أني جئت أغتال أمير المؤمنين . فطلب مكاناً يختبئ فيه إلى أن يصبح فلم يجد ، فدخل تحت سرير معاوية ، فلما ذهب هَويٌّ من الليل إذا معاوية أقبل ، شيخ ضخم البطن ، متوشح بمُحَفة حمراء ، حتى قعد على السرير ، والشيخ ينظر وهو يسترجع في نفسه : الآن أقتل . ثم قال معاوية : ياغلام ، انطلق إلى ابنة قَرَظَة (٢) فادعها ، فجاءت تمشى ومعها جواري يسترنها حتى صعدت على السرير معه ، فطرب للجواري ، فكلُّمها معاوية ساعة ثم قال : عزمت عليك إلا نزلت فمشيت ، ورمى عنها ثيابها ، وبقيت في درع رقيق من قَزِّ يستبين منه جميع جسدها . فمشت فقال : أقبلي . فأقبلت . ثم قال : أدبري . فأدبرت . والشيخ ينظر ، ثم أقبلت ، فإذا هي ببريق عين الشيخ من تحت السرير . فصاحت وقالت : افتضحت . وقعدت وتقنعت بيديها . فقام معاوية إليها ، وقال : مالك ؟ فقالت : رجل تحت السرير . فأدخل معاوية يده ، فأخذ برأسه ، فإذا شعرات ، فجعل لا يقدر أن يقبض على شعره ، فلما علم أنه شيخ كبير تركه ، ولبست ابنة قرظة ثيابها وانطلقت إلى بيتها ، وخرج الشيخ إلى معاوية فقال : يا أمير المؤمنين لينفعني عندك الصدق . قال : هيه ، فقصَّ عليه القصة . فقال : لا بأس عليك ، وجعل معاوية يضحك ويسائله [ ١٠٠/ب ] فإذا أعرابي مُنْكَر (٤) لا يسأله عن شيء إلاّ أخبره . فلما أصبح دعا معاوية خصياً له وقال : خذ بيد الشيخ إلى ابنة قرظمة فقل لها : هذا الشيخ الذي تخلاَّك

<sup>(</sup>١) هو عبد الله بن بريدة راوي الخبر.

<sup>(</sup>٢) أي ساعة منه . اللسان : هوا .

<sup>(</sup>٣) هي فاختة بنت قرظة ، انظر ترجمتها في « تاريخ ابن عساكر » تراجم النساء .

<sup>(</sup>٤) أي داه : فطن . اللسان : نكر .

البارحة ، وللخَلُوة نِحْلَة ، فأعطيه نِحْلته . فأخبرها فقالت للأعرابي : ماقصتك ؟ فقصً عليها القصة ، فأعطته وأوقرت راحلته ثياباً وغير ذلك وقالت له : لاتقين في هذه البلاد ، فإن رآك أحد بها نكَلْت بك ، وخافت أن يقيم ، فكلما ذكره معاوية دعاه ، وذكر له ماكان . ثم قالت لغلام : انطلق فاحمله على الراحلة وما معه ، ثم انخس به حتى تخرجه مِنْ هذه الأرض . فانطلق الأعرابي وقد أصاب حاجته .

#### ٢٣٧ ـ مَوْلى لشقيق أو ابن شقيق

من أهل البصرة .

كان بين شقيق بن عبد الله وبين عبد الله بن شقيق حِسِّ (١) فأخذ له زياد ساجاً (١) بثلاثين ألف درهم ، فبعث شقيق غلاماً إلى معاوية وقال : إن أتيتني منه بكتاب فأنت حر . فبلغ ذلك زياداً ، فأخذ بالرَّصد ، فقطع النهر بالسباحة وأتى معاوية ، فأخذ منه كتاباً إلى زياد برد ذلك المال ، وكان زياد بالكوفة ، وخليفته سَمُرة بن جُنْدَب على الْبَصْرة ، فلما قَدِمَ على زياد كتب له إلى سَمُرة فقال : أصلحك الله ، عتقت مرتين ، ولم أعتق . قال : وكيف ذلك ؟ قال : أعتقني مولاي ، وأعتقني أمير المؤمنين ، وأقدم على سَمُرة فيقتلني . قال : أما والله إن كنت لأرجو أن أشتفي منك . قال : فكتب له إلى سَمُرة . فلما قدم زياد خيَّره شقيق أو ابن شقيق [ بين ] (١) ثلاثين ألفاً وبين آنية من فِضَّة ، فاختار الآنية . قال : فقدم تجار مِنْ دارِين (١) فباعهم إياها بالعشرة ثلاثة عشر ، ثم لقي أبا بكرة فقال : ألم تر كيف غَبنتهم ؟ قال : وكيف ؟ فذكر ذلك له . قال : أقسمت لتردُّنها ، فإني فقال : ألم تر كيف غَبنتهم ؟ قال : وكيف ؟ فذكر ذلك له . قال : أقسمت لتردُّنها ، فإني سمعت رسول الله عَلِيقي عن مثل هذا .

<sup>(</sup>١) أي شر. اللسان : حسس.

<sup>(</sup>٢) في الأصل : ساج ، والساج : الطيلسان . اللسان : سوج .

<sup>(</sup>٣) مابين حاصرتين ليس في الأصل ، والمثبت من تاريخ ابن عساكر س : ١٥٧/١١ آ .

<sup>(</sup>٤) فرضة بالبحرين يجلب إليها المسك من الهند . معجم البلدان . والفرضة : محط السفن . اللسان : فرض .

### ٢٣٨ ـ شيخ كان يُشَبُّه برسول الله عَلَيْكَةٍ

كان معاوية يقوم لشيخ في منزله إذا دخل عليه [ ١٠١/أ ] ، فقيل لـه : أتقوم لهـذا الشيخ ، وأنت أمير المؤمنين ؟ ! قال : نعم ، لأني رأيت فيـه مشـابهـاً من رسول الله ﷺ ، فأنا أقوم لذلك لاله .

قال: وهذا الرجل هو كابس بن ربيعة ، وهو في حرف الكاف.

#### ٢٣٩ ـ رجل قاص

من أهل الأُرْدَن .

قال أبو عبيد الله:

كنا مع معاوية بالجابية ، وكان يخرج إليها إبان الْعَشْب ، وفينا رجل يقص علينا من أهل الأُرْدُن ، إذ قام رجل من ناحية الناس فقال : ألا أُخبركم بكَلِم يهتز لها عرش الرحمن وشجر الْجَنَّة ؟ قلنا : بلى . قال : لاإله إلاّ الله وحدة لاشريك له ، بيده الخير ، وهو على كلّ شيء قدير . يهتز لها عرش الرحمن وشجر الجنة . ثم قال في إثر ذلك : سبحان الله وجمده ، ولا حول ولا قوّة إلاّ بالله العلى الكبير ، أعوذ بوجه الله الكريم من عذا به الألم .

# ٢٤٠ ـ رجل من تَيْم الله بن ثَعْلَبة

أوفد زياد إلى معاوية وفداً من أهل البصرة ، فيهم رجل من بني تم الله بن ثعلبة من بكر بن وائل ، فلما دخلوا على معاوية قام التيمي فحمد الله وأثنى عليه ثم قال : ياأمير المؤمنين ، إن السامع المطيع لاحجة عليه ، وإن السامع العاصي لاحجة عليه (۱) ، وإن الله إذا أراد بقوم خيراً ولي أمرَهم علماؤهم ، وقضى بينهم فقهاؤهم ، وجعل الأموال في سَبَحائهم ، وإذا أراد بقوم سوءاً ، ولي أمرهم سفاؤهم ، وقضى في الأحكام جهلاؤهم ، وجعل الأموال في بخلائهم ، فأخفظ معاوية . ثم دعا له على رؤوس الناس بعطية جزيلة . فقال : خذها ياأخا بني تَيْم (۲) ، أبخيل لنا ؟ فقال : سبحان الله ، إذا لم تكن بخيلاً فأخاف أن تكون ياأخا بني تَيْم (۲) ، أبخيل لنا ؟ فقال : سبحان الله ، إذا لم تكن بخيلاً فأخاف أن تكون

<sup>(</sup>١) في هامش الأصل حرف ( ط ) .

<sup>(</sup>٢) في الأصل: تميم ، وهو تصحيف .

مبذراً ، أو لكل النّاس أعطيت كا أعطيتني ؟ قال : لا ، ولا يمكن هذا . فقال التيمي : فاجعل أن نصيبي في هذا الفيء أكثر من نصيب رجل من المسلمين . ففرّق معاوية في ذلك الوفد مالاً عظياً ، وأمرهم بالشخوص إلى بلدهم ، وكتب إلى زياد : لا تزال توجه إليّ الرجل بعد الرجل فيقف بين يدي مؤنّباً ، أولى لك أن ، فلما قرأ زياد الكتاب [ ١٠١/ب ] قال : عليّ نذر لأصلبن التيمي على أربع جذوع . ثم جَعل ينتظر قدومه يوما يوما ، ويعد له المراحل حتى انتهى التيمي إلى بعض المنازل ، فات به . وبلغ زياداً موته ، فبعث إلى ابن أخ له من أهل البصرة فقال : عَمّك الحرّوري يؤنّب أمير المؤمنين ؟ ! فقال التيمي : أيها الأمير ما استأمرتني فيه حين أردت توجيهه ، ولاضعنت لك سقطة إن جاءت على لسانه ، ولقد انتخبته بعلمك واخترته برأيك ، فإن جاءتك فلا عليك بل على نفسه ، وبعد ، فها كنت صانعاً به \_ أيها الأمير \_ لو ظفرت به ، أهو أكثر من أن تقتله ؟ فقد قتله الله وكفاك أمره . فقال زياد : ياسَلُم ، انطلق به فاحتبسه الليلة حتى ينكّل به غداً على رؤوس الناس . فنص به الفلام ، فلما كانوا في بعض فدفعه سَلُم إلى غلام له فقال : امض به إلى الحبس . فضى به الفلام ، فلما كانوا في بعض الطريق أفلته الفتي وفرّ هاربا وأنشاً يقول : [ من الطويل ]

وأيقنت أني إن تلبثت ساعية جميعاً وشتى مُدرَجاً في عباءة وجاء البخاريون يبتدرونني عكوف على الأبواب من يؤمروا به عشية يدعوهم دويد ومن يجب ولله أيسام أتين تسلاتية تحدر فيهن المنايا تحدراً

على باب سلم سار جسمي إلى قبري فرأسي بعيدة وهو أقرب من شِبْر عيدون لهم خرر توقد كالجَمْر فليس براء أهلسه آخر السدة هر دويداً فقد لاقى العظيم من الأمر غلبن علينا القوم من كل ذي صبر كأن دماء القوم من راحهم تجري

وكان زياد تواعد الناس بالقتل في ثلاثة أيام ، فقتل منهم خلقاً كثيراً ، ودويـد هـذا رجل كان من البخاريين على عذاب زياد .

<sup>(</sup>١) كذا في الأصل ولعلها : فلا تجعل .

<sup>(</sup>٢) أي ويل لك .

#### ۲٤١ ـ رَجُّل من كَلْب

قتل رجل من الشَّام امرأته ، فأخذه (١) والمدها فرفعوه إلى معاوية فلم يمدر ما يقول فيها ، فأرسل أعرابياً من كلب إلى عليِّ فأخبره خبرها فقال : إن شاء أهل المرأة أدّوا إلى الرجل ديته ثم قتلوه ، وإن أحبوا أخذوا من القاتل نصف الدِّيّة ، وإنما هما امرأتان برجل .

#### [ ۱۰۲] ۲٤۲ رجل شاعر من كُلُب

فقال رجل من كلب من البادية ، وكان له فرس في الحلبة يقال له المستنير : ائـذن لي يامير المؤمنين أجبُك ، وأعطني الأمان . قال : فعلت . فقال له الأعرابي :

تصير إلى التي أشفقت منها إذا ماقيل جاء المستنير

فجاء فرس الأعرابي سابقاً . فقال له معاوية : ياأعرابي ، لقد جئت بفأل لـه شأن . فأعطاه سبقه أربعة آلاف درهم .

#### ٢٤٣ - رجل من المعَمَّدين

من أهل نَجْران .

قَدِمَ على معاوية رجل من نَجْران ، يقولون : له يوم قدم عليه مئتا سنة . فسأله عن الدنيا فقال : سنيات بلاء ، وسنيات رخاء ، يوم فيوم ، وليلة فليلة ، يولد مولود ، ويهلك هالك ، فلولا المولد بادَ الخلق ، ولولا الهالك ضاقت الدنيا بمن فيها ، فقال له : سل . فقال : عمر مضى فترة وأجل حضر فتدفعه . قال : لاأملك ذلك ، قال : لاحاجة لي إليك . ثم قال : [ من البسيط ]

<sup>(</sup>١) في الأصل : فأخذها ، والمثبت من تاريخ ابن عساكر س : ١٥٨/١٦ آ

استرزقِ الله خَيْراً وارْضَينَّ بـــــه وبينما المرء في الأحياء مُغْتبِطً كأنــــه لم يكن إلاّ لتــــــذكرةٍ

فبينها الْعُسُر إذَ دارَتْ مَيَاسير إذ صار رَمُساً تعفيه الأعاصير والدَّهْر أهلكنا منه الدَّهارير(١)

#### ٢٤٤ ـ رجل شابٌ من غَسَّان

قال الشُّعْبي : كان أول من سَمَرَ من الخلفاء ، واتُّخذ له أقوام معاوية ، وكان ملك الروم في زمانه فوق بن مورق بن هرقل بن قيصر بن فوق بن مورق بن الأصفر ، وكان معاوية يقول: ماأردت في الشام شيئاً قبط إلاَّ ظننت أنه معى ، وكان ملك الروم يقول مثل ذلك . فسمر معاوية ليلة ثم أوى إلى فراشه فأرق فامتنع منه النوم [ ١٠٢/ب ] فأراده فلم يستطعه حتى أسحر ، فسمع أصوات النواقيس فآذته ، فلم يزل يتململ حتى أصبح ، فلما صلى الفجر وجلس أمر منادياً فنادى : من يبيعني نفسه ؟ فقال شابٌ من غَسَّان : أنا ياأمير المؤمنين . قال : بكم ؟ قال : ثلاث ديات : ديّة لي ، ودية أخلفها لأهلى ، ودية أشتري لهم بها ضيعة . فأعطاه أربعة آلاف دينار ، ثم قال : قد أجلتك ثلاثًا فتهيأ وافرغ من حوائجك ثم ائتنى . ففعل ، فإذا كتاب بين يدي معاوية إلى ملك الروم فقال : انطلق بهذا إلى ملك الروم ، فتدخل عليه وهو جالس على سريره وبطارقته حَوْلَه وتاجه على رأسه ، فإذا عاينته فضع كتابك وأدخل أصبعيك في أذنيك ، فأذِّن وقل : الله أكبر الله أكبر ، أشهد أن لاإله إلاَّ الله وأشهد أن محمداً رسول الله ، حتى تفرغ . فخرج الْغَسَّاني حتى دخل عليه ، وتاجه على رأسه ، وبطارقته عنده ، فوضع الكتاب ورفع صوته بالأذان ، فانتضوا سيوفهم وأقبلوا نحوه ، فوثب عن سريره يخصر حتى حال بينهم وبينه . قال : فاستدبرني واستقبلهم ثم قال : أَفِ لَكُم ، كنت أظنه يقاس برأيكم فإذا رأيكم قد عجز عنكم ، ارجعوا ، فما رجعوا إلاّ بعد شر ، فلما رجعوا إلى مجالسهم قال : أتدرون ماقصة هذا ؟ قالوا : لا . قال : تجدون معاوية أرق فسمع أصوات النواقيس فآذته ، وقد علم أن النَّصاري بالشَّام لهم أنصاف منازل

<sup>(</sup>١) الدهارير: أول الدهر في الزمان الماضي ، وقولهم: دهر دهارير أي شديد كقولهم ليلة ليلاء . والأبيات في اللسان: (دهر) مع اختلاف في اللفظ . وقد نسبت إلى لعِثْيَر بن لبيد الْعَذْري . وقيل : فحريث بن جبلة الْعَذْري .

المسلمين ، وأنصاف مساجدهم ، وقد عاهدهم على ذلك مَنْ هو أفضل منه من أهل دينه ، فلم يستطع نقضه فقال : من يبيعني نفسه ، فتجدون هذا البائس انتدب لذلك ، ولم يأخذ لنفسه ثمنها ؟ فوجهه وأمره بما سمعتم لتستحلوا قتله ويستحل هو بذلك قتل مَنْ بالشام مِنَ النصارى ، وهدم كنائسهم . قال الْغَسَّاني : والله ماعلمت ماأراد بي معاوية إلاّ تلك السَّاعة . قالوا : أيها الملك ، ماتصنع به ؟ قال : نحسن جائزته ، ونرد جواب كتبه ، فما أتت على معاوية إلاّ ثمانية وأربعون ليلة حتى عاد الْفَسَّاني ، فلما رآه معاوية قال [ ١٩٠٧] ] : أفلت ماونحص الدّنب (١) . قال : ياأمير المؤمنين ، عرضتني للقتل ، قال : أما والذي لاإله إلاّ هو ، لو قتلك ماتركت فيا بين العريش إلى الفرات نصرانياً إلاّ قتلته ، ولا كنيسة إلاّ هدمتها ، ولكن اللّعين كان أوفى بالذمة .

# ٢٤٥ ـ رجل لُقّب أُمَّ عَمَّار

خَطَب معاوية \_ وهو خليفة \_ فقال في خُطُبته ، ولم يتمُّ البيت لأنه كان على المنبر : [ من الطويل ]

# إذِ النَّاسِ ناسِّ والزَّمانُ بغِرَّة (٢)

وأعاده ولم يتم البيت ، فظن بعض العامة أنه أشكل عليه البيت ، وأنه يريد من يتممه له . فقام وقال :

# وإذْ أُمُّ عَمَّار صديقٌ مُساعِفٌ

فقال له : اسكت ياأم عَمَّار ، ماأردنا هذا منك .

قال : فبقي عليه لقباً ، فكان إذا مر بالصّبيان صاحوا : ياأم عمار ياأم عمار ، حتى رُمى بالآجُرِّ .

<sup>(</sup>١) مثـل يضرب لمن أشفى على الهـلاك ثم نجـا . انظر اللسـان : حصص . وفيــه أفلت ، وهـو وهم ، وجمــع الأمثال : ٢٠٠٧ ، والمستقصى : ٢٧٤/١

 <sup>(</sup>٢) البيت لأوس بن حجر ، وهو في ديوانه : ٧٤ . وفيه : بعزة . وفي اللسان : ( سعف ) بغرّة . وأثبتها لأنها أعلى .

### ٢٤٦ ـ أَعْرابي

جرت له محاورة مع معاوية ، وحَلَمَ عنه .

خطب معاوية يوماً فقال: إن عاملاً لي (١) بمكان كذا كتب إلي يذكر أن بني قَشَيْر كان منهم إليه أمر ، لهممت أن أجد من كان منهم في البرفاحله في البحر في السفن ، ثم أحرقها عليهم فلا أبقي منهم أحداً . فقام إليه أعرابي ، عليه عباءة يرفعها من جانب ، وتسقط من آخر فقال : يامعاوية ، أما والله لو أردت ذلك لجاءك مئة ألف أمرد على مئة ألف أجرد فجعلوا صدرك تِرَسَة (١) لرماحهم فقال : اسكت أيها الغراب الأبقع (١) . قال : إن الفرّاب الأبقع يحجُل إلى الرُّخَمة البيضاء فينقر رأسها ، ويستخرج دماغها ، فيأكله . فأعرض عنه معاوية وأخذ في خطبته ، فقال له عرو بن العاص : ياأمير المؤمنين ، ما هذه الاستكانة ؟! أمّا رأيت ماقال لك ؟! قال : ياأبا عبد الله ، لنخلين بينهم وبين ألسنتهم ما خلّوا بينا وبين ملكنا .

#### ٢٤٧ ـ رجل من كِنَانة

له محاورة مع معاوية .

[ ١٠٣/ب ] خَطَبَ معاوية بن أبي سفيان فقال:

أيها الناس ، إن أمير المؤمنين عثان ولآني بعض ما ولاه الله عليه ، فوالله ما خنت ، ثم وليت الأمر فيا بيني وبين الله عز وجل ، فهل ترون خللاً ؟ فوثب رجل من كنانة أو من بكر بن وائل فقال : نعم يامعاوية خللاً كخلل المَنْخُل . فقال : اقمد ، أقصد الله رجليك . كأني بك وقد ارتبطت عشرة أعنز في مثل حافر عير معهن تيس تحتلبهن (١) قال :

<sup>(</sup>١) في الأصل : له . والمثبت من تاريخ ابن عساكر س : ١٥٩/١٩ أ .

<sup>(</sup>٢) جمع تُرس . اللسان : ترس .

<sup>(</sup>٣) فيه سواد وبياض . اللسان : بقع .

<sup>(</sup>٤) كذا في الأصل ، وفي تهذيب ابن عساكر : ٢١٦/٦ . كأني أنظر إلى خَفْش بيتك بمهيعة مربوطاً بطنب منه تيس ، وبطنب منه بهية ، تخفق فيه الريح بمثل جناح النسر ، بفنائه أعنز غبر درهن قليل ، تحلبهن في مثل فوارة حافر حمار . وإنظر غريب الحديث للخطابي : ٢٨/٧ - ٢٩٥

والله ، إن قلت ذلك ، إن ثَمَّ لحسباً غير ذميم ، والله ماقتلت نَفْساً حراماً ولاأكلت مالاً حراماً . قال : وأنَّى لك أن تقتل نفساً حراماً أو تأكل مالاً حراماً ، أنت أذل وأخزى من ذلك ، اسكت ، دق الله فاك . قال : لا ، بل أذهب حيث لاأرى شخصك ولاأسمع صوتك . قال : أبعد وأبعد . قال : لئن طرت بك لأطيرَن بك طيرة بعيداً وقوعها . قال الأعرابي : فهل إلا إلى الله ثم تقع يامعاوية ، وأنا أستغفر الله .

# ٢٤٨ ـ رَجُل لقي الْخَضِر عليه السّلام

خرج رجل إلى معاوية ، فلقي الْخَضِر فقال له : لعلك تريد هذا الرَّجل ؟ قال : نعم . قال : فإذا أردت الدخول عليه فتوضاً ثم صَلِّ ركعتين ثم قل : اللهم اجْعَلْ بدوَّ يومي هذا صلاحاً ، وأوسطه فلاحاً ، وآخره نجاحاً ، وأسألك باسمك الأحد الكبير المتعال : ثم سَلْ حاجتك .

فدخل الرَّجُل على معاوية ، ونسي أن يصنع ماأمر به ، فلم يلتفت إليه معاوية ، فلما كان بَعْدُ صنع اللذي أمر به . فقال معاوية : سَحرتني واللذي نفسي بيده ، لقد جئتني وماأريد أن أعطيك شيئاً . فأخبره بالذي قيل له . فأعطاه وأحسن إليه .

# ٢٤٩ ـ رجل أُقَام بباب مُعَاوية

وطال مُقامه ثم أذن له فقال: ياأمير المؤمنين، انقطعت إليك بالأمل، واحتملت جفوتك بالصّبُر، وليس لمقرب أن يأمن ولالمباعد أن يأنس<sup>(۱)</sup>، وكلَّ صائر إلى حظه من [ ١٠٠/ ] رزق الله عَزَّ وجل. فقال معاوية: هذا كلام له مابعده، فأمر بعهده له إلى فلسطين. فقال الرجل: [ من الوافر ]

دخلت على معاويسة بن حَرْب وكنت وقد يئست من الدخول وما أملت حق حللت محلّمة الرجل السذليسل

(١) كذا في الأصل ، ولعلها بيأس .

#### وأغضيتُ العيون على قداها ولم أنظر إلى قصال وقيل

#### ۲۵۰ ـ رجل مِنْ كَلْب

#### دخل على معاوية فقال:

ياأمير المؤمنين ، إن لي في بيت مال المسلمين حَقّاً ولي رحِم . فقال : أما ماذكرت فيا لك في بيت مال المسلمين فقد عرفناه ، وأما رَحِمْك فما هي ؟ قال : إن أمَّ إلياس بن مُضَر كانت امرأة من كَلْب . فقال معاوية : وأبيك ، لقد متت برحم بعيدة . وعنده ابن عَبَّاس ، فقال : لاتقلْ ذلك ياأمير المؤمنين ، فإني سمِعْتُ رسول الله عليه يقول : إنَّ الله ليعند على قطيعة الرَّحِم التي تلقاك إلى ثلاثين أباً ، فقال له : الله عليك ، لقد سمعته من رسول الله عليه عليك ، لقد سمعته من رسول الله عليه على : سل حاجتك . قال : الله عليه ألف أشتري بها داراً . قال : هي لك . قال : مئة ألف أقضي بها تجاراً . قال : هي لك . قال ابن الأعرابي : ياأبه ، أبرمت أمير المؤمنين ، قال خال بني جبار : المؤمنين . قال خال بني جبار : من الوافر ]

غيل على جوانبه كأنّا إذا ملنا غيل على أبينا نقلبه لنخبر حالتيه فنخبر منها كرماً ولينا

#### ۲۵۱ ـ رَجُل مِنْ هَمْدان شَاعر

كان لمعاوية فَرَس يقال له البشير قد سبق عليه سوابق أهل الشَّام ، فقيدت إليه في خلافة عثان أفراس العرب في حَلْبة استعد لها معاوية ، وقدم رجل من مَدد هَمْدان ، فرأى النَّاس يحفِلُون (١) نحو الْحَلْبة . فقال لهم : ماهذا ؟ فأخبر فبادر [ ١٠٤/ب ] إلى مُعَاوية بفرس له يقال له المستطير ، قدم راكبا عليه من الين فقال : أيها الأمير ، قدمت السَّاعة من

<sup>(</sup>١) أي يجتمعون ويحتشدون . اللسان : حفل .

شبّام (١) على فرسى هذا ، وهو يعجبني ، فسمعتُ بهذه الْحَلْبة فأسرعت به . فقال له معاوية : فرسك مخبّل (٢) وليس بمخبّل ، وهو بَعْدُ نضى (٦) وجي (٤) . فقال : أَنْشُدُك الله يابن الكرام . فأمر بفرسه فختم وأُنفذ مع الخيل إلى الْمِقْوَس<sup>(٥)</sup> [ و ]<sup>(١)</sup> قعد معاوية يتشوَّف لها ثم أنشأ يقول: [ من الوافر ]

أخاف على البشير وأتقيا فالمائد فالمائد المحور فقال الْهَمْداني : أتأذن لي في الجواب ؟ قال : هات . فقال : [ من الوافر ] يحور إلى التي أرجو سناها إذا ماقيل هاذا المستطير فضَحكَ معاوية وصاح الناس: الخيل. الخيل، وطلع المستطير فرس الْهَمْداني.

وكان معاوية جعل لمن سَبَق البشير أربعين أوقية ذهب وفريضة في الشرف ، وفرائض لعشرة رجال من قرابته أوعشيرته . فشاطر معاوية الْهَمْداني في فريضته ووفر عليه السبق ، وفرائض عشرة من أهل بيته فقال الهمداني : [ من الوافر ]

ألا ليت الرياح إذا استطرت تبشر أهلنا كنفي شبام بأن المستطير [ أَهَلَّ ] (٧) يهوي أمام الخيل في جمع السنام فأبت بسبقه وعلوت حداً على شرف الفرائض في الكرام

فبعث إليه معاوية ، فاشترى منه المستطير بألف دينار ، فسبق عليه العرب أيامه كلُّها .

<sup>(</sup>١) جبل عظيم بينه وبين صنعاء يوم وليلة : معجم البلدان : ٣١٨/٣

<sup>(</sup>٢) الخبل: الذي يمنعه وجعه من الانبساط في المشي . اللسان: خبل .

<sup>(</sup>٣) أي هزيل . اللسان : نضا .

<sup>(</sup>٤) وجي الفرس ، وهو أن يجد وجماً في حافره . اللسان : وجا .

<sup>(</sup>٥) المقوس: الحبل الذي تصف عليه الخيل عند السباق. اللسان: قوس.

<sup>(</sup>٦) مابين حاصرتين من تاريخ ابن عساكر س: ١٦٠/١٩ آ .

<sup>(</sup>٧) مابين حاصرتين بياض في الأصل ، والمثبت من تاريخ ابن عساكر س :١٦٠/١٩٠ آ

#### ۲۵۲ ـ رَجُل استسقى به مُعَاوية

خَرَج معاوية يستسقى فجعل يقول : قم يافلان ، قم يافلان . فقيل له : إن في قريـة كذا رحلاً محاب الدُّعُوة . فأرسل إليه فأتى على حماره وهو مُشمطً (١) إداوةً لـه لئلا تأتى عليه حالة إلا وهو فيها متوضى، فقال له معاوية : أردنا أن تستسقى [١٠٥/ ] لنا . فاستعفاه فلم يعفه ، فأتى إداوته فأحدث وضوءاً وصَلَّى ركعتين ، واستسقى وعزم على رَبِّه فقال : ارفعوا أيديكم . فما فرَّق بينهم إلا المطرحيث يصلي حتى جرى الماء من تحته . فأتاه أهل قريته فاحتملوه . فقال : اللهم ، إن معاوية أقامني مقام سُمْعة ورياء ، فاقبضني إليك . فقبض قبل الجمعة .

### ٢٥٣ ـ رجل من ولد خلف الْجُمَحى

كان مع معاوية بصفِّين ، وكان فارس أهلها ، والذي رد الأشتر عن معاوية بعدما

#### دخل على معاوية فقال:

ياأمير المؤمنين ، إنا تركنا الحق عِيَاناً ، وعلى بن أبي طالب يمعو إليه في المهاجرين والأنصار ، وبايعناك على ماقد علمت ، ثم طاعنت عنك أشدَّ أهل العراق بعد ماغشيك حتى إذا نلتَ ما رجوت وأمنت ماخفت ، جعلت الدَّهْرَ أربعة أيام : يوماً لسعيد بن العاص ، ويوماً لمَرُوان بن الحكم ، ويوماً لعمرو بن العاص ، ويوماً للمغيرة بن شعبة ، وصرنا لافي عير ولا في نفير ، ثم خرج من عنده وهو يقول : [ من الطويل ]

> ويسوم لعمرو والحسوادث جمسية أتنسى بسلائى يسوم صفين والقنسسا

أظن قريشــــاً بــــاعثي الحرب مرة عليــك ابن هنــد أو تجر الــدواهيـــا أيـــوم لمروان ويسموم لصهره سعيد ويموم للمغير معماويا ؟ وقد بلغت منا النفوس التراقيسا رواء وكانت قبل ذاك صواديـــا

<sup>(</sup>١) أي معلق . اللسان : سمط .

أتنسى بلائي يوم صفين والقنا أو الأشتر النخعي في مُرْجَعِنَ والقنا أو الأشتر النخعي في مُرْجَعِنَ بددت وطاعنت عنك الخيل حتى تبددت تركنا عليا في صحاب محدد فلما استقام الأمر من بعد ميله دعوت الألى كانوا للكيك أفة

رواء وكانت قبل ذاك صواديا عانية يدعو ربيساً(۱) عانيا بَداد بنات الماء أبصرن بازيا وكان إلى خير الطريقة داعيا ورُحزح ما تخشى ونلت الأمانيا وخِلْتَ مقامي حية وأفاعيا

فبعث إليه معاوية ، وعنده وجوه قريش فقال : يابن أخي ، إني مثلت بين تركي [ ١٠٥/ب ] إيّاك وبين معاتبتك ، فوجدت معاتبتك أبقى لك ، وإيم الله ، ماأخاف عليك نفسي ولكني أخاف عليك من بَعْدي ، فإني رأيتك رحب الذراعين بمساءة عمل شديد التقحم عليه ، فلتضق به ذَرْعك ، ولتقل عليّ تقحمك ، فإنك لست كلما شئت تجد من يحمل سفهك . فخرج الفتى من عنده وقد استحيا وارتدع . وأنشأ معاوية يقول : [ من الطويل ]

فنخشى كلباً كاشر النّاب عاويا سوى أنني دافعت عنها الدواهيا وأنْ مَنْ رماهم بالأذى قد رمانيا يقوم بها بين السلاطين لاهيا فنها ييني أفردت من شاليا لوى رأسه وازداد غيا تماديا ليالي لم أملك ولو كنت واليا وقائلة لاتبعدن معاويا يقل الألى ينهاهم مانهانيا عطية من لا يحسب المال فانيا (٢)

أيا من عَـذيري من لؤي بن غالب في النب في لؤي بن غالب وأني لبست الجـــود والحلم فيهم فأصبحت ما ينفك صاحب سوءة فإن أنا لم أجـز السفيـه بــذنبـه فيان أنا لم أجـز السفيـه للكت لقـومــه فكم قــائـل إمـا هلكت لقـومــه وإني لكم عَــؤد(٢) ذلــول مــوقر وأعطهم المأعف عن أهـل الـذنـوب وأعطهم

ثم دعا بالفتى فعقد له على بعض كور الشَّام .

<sup>(</sup>١) الربيس من الرجال : الشجاع والداهية . اللسان : ربس .

<sup>(</sup>٢) العود : الجمل المسن وفيه بقية . اللسان : عود .

<sup>(</sup>٣) البيت مستدرك على هامش الأصل.

#### ۲۵٤ ـ رَجُل

كان يَسْمُر عند معاوية ، فقال له ليلة : ألا أخبرك عن زوجتيٌّ ؟ قال : بلي . قال : ولـدت إحداهما غلاماً ، والأخرى جارية ، فخرجت أم الغلام ترقصه وتقول : [ من الرجز ]

على جـــواد مشرف على

ياليته قد راح في الغزيِّ فــــآب بـــالمغنم والسبي فــألحــق الفقير بــالغنيّ

فردُّدتُ ذلك حتى أغضبت أمَّ الجارية ، فخرجت بابنتها ترقصها وتقول: [ من الرجز ]

وما عليٌّ أن تكوني جارية تمشط رأسي وتكون الفالية وترفع الفاضل من ردائيه حتى إذا مابلغت ثمانيه

زوجتها عتبة أو معاويه أصهار صدق ومهور غاليه

[ ١٠٦/ ] فضحك معاوية وقال : وأبيها ، إن عتبة ومعاوية عنها لمشغولان . وأمر لها بأريعة آلاف.

### ه ۲۵ ـ رجل مِنْ بني عُذْرة

أذن معاوية للناس يوماً فدخل فيهم فتى من بني عـذرة ، فوقف بين السماطين وقـال : [ من الطويل ]

> مُعَــاوِيَ يــاذا الفضل والحلم والعقــل أتيتك لما ضاق في الأرض مذهبي ففرخ \_ كــلاك الله \_ عنى فــــاننى وخذ لى \_ هداك الله \_ حقى من الذي وكنت أرجّى عَداله إذ أتيته فطلقتها من جهد ماقد أصابني

وذا البر والإحسان والجود والبذل وأنكرت مما قد أصبتُ(١) به عقلي لقيت الذي لم يلقه أحد قبلي رماني بسهم كان أهونه قتلي فأكثر تردادي مع الحبس والكبل(٢) فهذا أمير المؤمنين من الْعَدْل !

<sup>(</sup>١) في الأصل: أصيب ، وهو تصحيف ،

<sup>(</sup>٢) الكبل: قيد ضخم . اللسان: كبل.

فقال معاوية : ماخطبك ؟ فقال : تزوجت ابنة عَمٌّ لي ، وكانت لي صرْمة من إبل(١) وشويهات فأنفقت ذلك عليها ، فلما أصابتني نائبة الزَّمان رغب عني أبوها ، وكانت جارية فيها الحياء والكرم فكرهت مخالفة أبيها ، فأتيت عاملك ابن أم الحكم فذكرت ذلك له ، وبلغه جمالها ، فأعطى أباها عشرة آلاف دِرْهم ، فتزوجها وأخذني فحبسني وضيَّق عليٌّ ، فلما أصابني مس الحديد وألم العذاب طلقتها ، وقد أتيتك ياأميرَ المؤمنين وأنت غياث الحروب ، وسند المسلوب ، فهل مِنْ فَرَج ؟ ثم بكي وقال في بكائه : [ من المجتث ]

والنارفيها شنار

في القلب مني نـــــــار والجسم مني نحيـــل واللــون فيـــه اصفرار والعين تبكي بشجرو فدمعها مدرار والحب داء عسير فيه الطبيب يحسار حملت منه عظمها فاعليه اصطبار فليس ليلي ليـــــلاً ولانهــاري نهــار

فرَقَّ له معاوية ، وكتب له إلى ابن أم الحكم كتاباً عظماً ، وكتب في آخره : [ من البسط ]

> ركبت أمراً عظيــاً لست أعرفــه قد كنت تشبه صوفياً لمه كتب [١٠٦/ب] حتى أتاني الفتى العذري منتحباً أعطى الإله عهودا لاأخيس بها طليق سعياد وفسارڤها بمجتمع فـــــــــــا سمعتُ كما بُلِّغتُ من عجب

أستغفر الله من جــــور امرئ زاني من الفرائض أو آيـــات فرقـــان يشكو إلى بحق غير بهتان أولا قربت (٢) من دين وإيـــان لأجعلنك لحماً بين عقبان أشهد على ذاك نصراً وابن ظبيان ولافعالك حقاً فعل إنسان

فلما ورد كتاب معاوية على ابن أم الحكم ، تنفس الصُّعَداء وقال : وددت أن أمير

<sup>(</sup>١) يقال للقطعة من الإبل صرمة إذا كانت خفيفة ، اللسان : صرم .

<sup>(</sup>٢) كذا في الأصل وهو مكسور العجز .

المؤمنين خلَّى بيني وبينها سنة ثم عرضني على السيف ، وجعل يؤامر نفسه في طلاقها فلا يقدر ، فلما أزعجه الوفد طلَّقها . ثم قال : ياسعاد اخرجي ، فخرجت شَكلَة (١) غَنجَة ذات هيئة وجمال ، فلما رآها الوف قالوا : ماتصلح هذه إلاّ لأمير المؤمنين لالأعرابي . وكتب حواب كتابه: [ من البسيط ]

> لاتحنثن أمبر المسؤمنين فقسسد وماركبت حراما حين أعجبني وسوف تــأتيــك شمس لاخفــاء بهــا حوراء يقصرعنها الوصف إن وصفت

أوفى بعهدك في رفق وإحسان فكيف سُمِّيتُ باسم الخائن الزاني أبهى البريسة من إنس ومن جسان أقــول ذكــك في سري وإعــلاني

فلما وَرَدِ الكتابِ على معاوية قبال : إن كانت أعطيت حسن النُّغُمة مع هذه الصفة فهي أكمل البرية ، فاستنطقها فإذا هي أحسن الناس كلاماً ، وأكملهم شكلاً ودَلا . فقال : ياأعرابي ، هل من سلوِّ عنها بأفضل الرَّغْبة ؟ قال : نعم ، إذا فرَّقت بين رأسي وجسدي . ثم أنشأ الأعرابي يقول: [ من البسيط. ]

> لاتجعلنِّي والأمثـــال تضرب لي اردد سعـــادَ على حيران مكتئب قد شفّه قلق مامثله قلق كيف السلو وقد هام الفؤاد بهما

كالمستغيث من الرمضاء بالنار يسي ويصبـــح في همٌّ وتــــــــذكار وأسعر القلب منه أي إسعهار حتى أغيَّب في رَمْس وأحجـــــار وأصبح القلب عنها غير صبار

[ ١٠٠٧] ] فغضب معاوية غضباً شديداً ، ثم قال لها : اختاري إن شئت أنا ، وإن شئت ابن أم الحكم ، وإن شئت الأعرابي . فأنشأت سعاد تقول : [ من الرجز ]

هـــــذا ، وإن أصبــح في أطهار وكان في نقص من اليســــــار أكبر عندي من أبي وجداري وصاحب المدّرهم والمدينار

أخشى إذا غدرت حَرَّ النَّار

<sup>(</sup>١) الشُّكُل : غنج المرأة وغزلها وحسن دلها . اللسان : شكل .

فقال معاوية : خذها ، لابارك الله لك فيها ، فأنشأ الأَعْرابي يقول : [ من الرجز ] خلَّوا عن الطّريق للأعرابي ألم ترقُّوا ـ ويحكم ـ لما بي ؟! فضحك معاوية ، وأمر لـه بعشرة آلاف درهم وناقـة ووطـاء ، وأمر بهـا فـأدخلت في بعض قصوره حتى انقضت عدَّتُها من ابن أم الحكم ، ودفعها للأعرابي .

# ۲۵٦ ـ شَاعِر يقال له النَّجَاشي ، ويقال : هو أبو المهلهل الصُّدَّائي

كان معاوية يُغزي أهل الين دون غيرهم ، فاجتمعوا بعكًا ، فقام رجل فقال : [ من الطويل]

ألا أيها الناس الذين تجمعوا بعكا ، أناس أنتم أم أباعر أهمُدان تحمى ضيها أم يُحابر (١)

أتترك قيس ترتعي في بــــلادهــــا ونحن نســـامي البحر ، والبحر زاخر فــوالله مـــــاأدري وإنى لســــائـــل أم الشرف الأعلى من أولاد حمير بنومالك إن تسترّ المرائر(٢) أأوص أبوم بينهم أن تسواصلوا وأوص أبوكم بينكم أن تسدابروا(١)

فجمع معاوية الناس على غزو البحر ، وأعـ ذر إليهم ، فقـال : مـاأغزيكم دون قيس ، إن معكم فيهم لكِنانة وخِنْدِف ، وإني أتين بكم وأعرف طاعتكم ، وقيس فيهم خلاف ونكد في غزو البحر.

## ۲۵۷ ـ شاعر من كلب

كان في زمن معاوية ، أو يزيد بن معاوية .

<sup>(</sup>١) يحابر هو أبو مراد ، يحابر بن مالك بن أدّد . من مذحج . وقد سميت القبيلة بـاسمـه . انظر جمرة أنسـاب العرب : ٤٠٦ . واللسان : حبر .

<sup>(</sup>٢) استمرت مريرته على كذا إذا استحكم أمره عليه وقويت شكيمته فيه وألفه واعتاده . اللسان : مرر .

<sup>(</sup>٣) الأبيات في الأغاني: ٢٠٩/٢٠ مع اختلاف في اللفظ.

قال حين رجعت قُضَاعة عن الانتساب إلى مَعَدّ بن عدنانِ وانتسبت إلى قحطان ، ينكر رجوعهم عن المعدّيّة : [ من الوافر ]

> أَزَنِيمْ عجـــوزكُ وكانت عجـوزاً لا يُحَـلُ لهــا إزارُ عجوزاً لو تَلمُّسها بيان للاق مثلما لاقي يسارُ

[ ١٠٠/ب ] يسار هذا: غلام (١) يعرف بيسار الكواعب ، كان (١) غلام امرأة من العرب ، فراودها عن نفسها فقالت : أنظر في ذلك ، ثم عاودها وألحَّ عليها ، فدعت بوسي فحدعت أنفه ، فضربت العرب المثل به .

## ۲۵۸ ـ شاعرٌ منْ طَبِّئ

وفَدَ على يزيد بن معاوية فقال : أتيتك سائلاً في حَالمة تَحمُّلْتُها(٢) عن قومي ، وأنا منْ فرسانهم ، فارددني لك شاكراً . فقال يزيد :اشدد فرسك بحزامه ، وأُشجَّ فـاه بلجـامـه ثم ارم به سواد الليل في عرض الجبل ، حتى يقضي الله عنك غُرْمَك أو يُحمد نجمك .

فقال الرَّجُل : والله لقد خفت هذا منك ولكني رجوت لين قلبك . وكان الرجل طويل القامة ، مختلف الخَلْق ، فأنشأ يزيد : [ من البسيط ]

شُدًّ الحزام على حيزوم (١٠) محتنك ذي حارك (٥) ولَبَان (٦) يملأ اللَّبِا(٧) واعص العواذل وارم الليل عن عرض بندي سبيب(٨) يقاسي ليله خببا

ياأيُّها الأعقف(٢) المدلي بحجته لاحرمة تبتغي عندي ولانسب

<sup>(</sup>١ - ١) مستدرك على هامش الأصل .

<sup>(</sup>٢) الحمالة : ما يتحمله الإنسان عن غيره من دية أو غرامة . اللسان : حمل .

<sup>(</sup>٣) الفقير الحتاج . اللسان : عقف .

<sup>(</sup>٤) الحيزوم : وستط الصدر ما يضم عليه الحزام حيث تلتقى رؤوس الجوانح فـوق الرُّهـابـة بحيـال الكاهـل . اللسان: حزم.

<sup>(</sup>٥) الحارك: أعلى الكاهل. اللسان: حرك.

<sup>(</sup>١) في الأصل : ولبامى ، ولم أتبينها ، والمثبت من عندي بما يناسب السياق ، واللبان : ماجرى عليه اللبب من الصدر. اللسان: لبن.

<sup>(</sup>٧) اللبب : ما يشد على صدر الدابة أو الناقة يكون للرحل أو السرج يمنعها من الاستئخار . اللسان : لبب .

<sup>(</sup>٨) السبيب من الفرس: شعر الذنب والعرف والناصية . اللسان: سبب .

أقبّ<sup>(۱)</sup> لم ينقب البيطــــار سرّتــــه حتى تصادف مالاً أو يقال فتي

فقال الطائى: [من البسيط]

يساأيها الملسك المحروم سسائكة قــد كنتُ آمــلُ سجــلاً من سجــالكم فاستفتح القول شدَّ السرج معترضاً جيور الفيلاة بطرف يعج الخبيا لو كان والدك الماض حللتُ به ردّ الجميل وجلّى عني الكربسا إن الْحَريبَ إذا مــــارةً مطعمـــــه

ولم يدجمه (٢) ولم يغمز له عصب لاقى التي تشعب الفتيان فانشعبا

لاتقطع اليوم من سؤالك السبيا فاليوم لافضة أرجو ولاذهبا بُخُـل الخليفة يسوماً رده حربا

فتذمَّمَ يزيد (٢) وأمر له بعشرة آلاف درهم ، وكان يقول بعد ذلك : ودِدْت أني فديت ماكان من قبولي ـ حتى تصادف مالاً ـ بما يثقل على ، لأني أعلم كم من فتي فسارس كريم سيهلكه هذا البيت ويحمله على غير طباعه عند ضيق المعيشة . قال الرَّحَى : ولقد صدق .

(٤) وقيل: ان ذلك حرى مع .... (ه)

فقال عبد الملك : ردوه ، فإني أحسبه قد عزم على شر . فَطُلبَ فلم يوجد ، ولم يلبث عبد الملك أن خرج خارجيٌّ أسعر الأرض شرا ، وألزمه غرماً ثقيلاً ، وكتب إليه : ياأمير المؤمنين ، أنا الذي أمرتني ، فقبلت قولك .

فكتب إليه أمانة ، فقدم عليه ، وكان من أعراب(١) ....(٥)

٢٥٩ - رجل من هَمْدان

من بني وَادِعة ، من أهل الأُرْدُنّ .

[ ١٠٨٨] كان في الجيش الذي وجَّهه يزيد بن معاوية من الْبَلْقاء لقتال أهل المدينة .

<sup>(</sup>١) الأقب : الضامر . اللسان : قبب .

<sup>(</sup>٢) أي لم يقطع ودجه . والتوديج في الدواب كالفصد في الناس . اللسان : ودج .

<sup>(</sup>٣) استنكف واستحيا : أساس البلاغة : ذمم .

<sup>(</sup>٤ - ٤) مستدرك على هامش الأصل .

<sup>(</sup>٥) كلمات غير واضحة لطمس في الخطوط .

قال : كنا مع مُسُلم بن عُقْبة مَقْدَمَه المدينة ، فدخلنا حائطاً بذي الْمَرُوة ، فإذا شابٌ حسن الوجه والهيئة قائم يصلّي ، فطفنا في الحائط ساعة ، وفرغ من صلاته فقال لي : ياعبد الله ، أمِنُ هذا الجيش أنت ؟ قلت : نعم . قال : أترومون (١) ابن الزبير ؟ قلت : نعم قال : مأحبٌ أن لي ماعلى ظهر الأرض كله وأني سرت إليه ، وماعلى ظهر الأرض اليوم قال : مأحبٌ أن في ماعلى ظهر الملك بن مروان ، فابتلي به حتى قتله في المسجد الحرّام .

# ٢٦٠ ـ حَرَسيٌّ لمعاوية

قال: قدم على معاوية بطريق من الرَّوم يعرض عليه جزية الروم عن كل مَنْ بأرض الروم من صغير وكبير، جزية دينارين دينارين إلاّ عن رجلين: الملك وابنه، فإنه لا ينبغي للملك وابنه أن يجزيا. فقال معاوية وهو في كنيسة من كنائس دمشق الوصبيم لي دنانير جزية حتى تملؤوا هذه الكنيسة لا يجزي الملك وابنه ماقبلتها منكم. فقال الرومي: لا تقاكرني، فإنه لا يماكرني أحمد مكراً إلاّ ومعه كذب. فقال معاوية: أراك تمازحني! فقال الرومي: إنك اضطررتني إلى ذلك، غزوتني في البر والبحر والصيف والشتاء، أما والله يامعاوية ما تغلبونا بعدد ولا عُدَّة، ولوددت أن الله جمع بيننا وبينكم في مرج ثم خَلَى بيننا وبينكم، ورفع عَنَّا وعنكم النَّصْر حتى ترى. قال معاوية: ماله قاتله مرج ثم خَلَى بيننا وبينكم، ورفع عَنَّا وعنكم النَّصْر حتى ترى. قال معاوية: ماله قاتله الله؟ إنه ليعرف أن النصر من عند الله ؟

# ۲۶۱ ـ مولى ليزيد بن مُعَاوية

حدث عن عائد الله رجل مِنْ أهل الشَّام عن أبي ذَرِّ قال :

قلت : يارسول الله ، أي الأنبياء كان أوّل ؟ قال : آدم . قلت : يـانبي الله ، ونبيـاً كان ؟ قال : نعم ، جَبَل الله تربته ، ونفخ فيه من روحه ، وخلقه بيده ، وكلّمه قِبَلاً<sup>(٢)</sup>

<sup>(</sup>١) في الأصل: أترمون ، وهو تصحيف .

<sup>(</sup>٢) مرَّ هذا الخبر ص /٥٤/ من هذا الجزء.

 <sup>(</sup>٣) أي عياناً ومقابلة ، لامن وراء حجاب ، ومن غير أن يولي آمره أو كلامه أحـداً من ملائكتـه . النهـايـة :
 قبل .

## ٢٦٢ ـ رجل من الْيبَامة

كان باليامة رجلان أبناء عمّ ، فكثر مالها فوقع بينها ما يقع بين الناس ، فرحل [١٠٨/ب] أحدها عن صاحبه ، قال : فإني ليلة قد ضجرت برعي الإبل والغنم إذ أخذت بيد صبي لي ، وعلوت الجبل ، فإنا كذلك إذ أقبل السّيل ، فجعل مالي يمر بي ولاأملك منه شيئاً حتى رأيت ناقة لي قد علق خطامها بشجرة فقلت : لو نزلت إلى هذه فأخذتها لعلي أنجو عليها أنا وابني هذا . فنزلت فأخذت الخطام وجنبها السيل ، فرجع علي غصن الشجرة فذهب بإحدى عيني ، وأفلت الخطام من يدي ، فذهبت الناقة ، ورجعت إلى الصبي فوجدته قد أكله الذّئب ، فأصبحت لاأملك شيئاً فقلت : لو ذهبت إلى ابن عمي لعله يعطيني شيئاً . فضيت إليه فقال لي : قد بلغني ماأصابك ، والله ماأحب أنه أخطاك . فكان ذلك أشد علي بما أصابني . فقلت : أمضي إلى الشّام فأطلب . فدخلت دمشق والناس يتحدّثون أن عبد الملك بن مروان أصيب بابن له فاشتد جزعه عليه . فأتيت الحاجب فقلت : إني أحدّث أمير المؤمنين بحديث يعزّيه عن مصيبته هذه . فاستأذن له ، فدخل فحدّثه فقال : قد عزّيتني بمصيبتك عن مصيبتي . وأمر له بمال . قال : فعدت وتراجعت حالى ") .

# ٢٦٣ ـ شيخ كَلْبي

قال: سمعت عبد الملك بن مروان يقول:

لولا أن أمير المؤمنين مروان أخبرني أنه هو الذي قتل طلحة ، ماتركت من ولد طلحة أحداً إلاّ قتلته بعثمان بن عفّان .

<sup>(</sup>۱) على هامش الأصل: قدم على الوليد ، [ وإنه لما حدث ] . وقيل: إنه لما حدث بذلك الوليد قال: انطلقوا به إلى عروة بن الزبير ليعلم أن في الناس من هو أعظم مصيبة منه . وقد وردت القصة نفسها في ترجمة رجل من بني عبس ، إلا أنه قدم على الوليد بن عبد الملك . انظر تاريخ ابن عساكر س: ١٦٧/١٩ آ . وما بين حاصرتين تكرار في الأصل .

# ٢٦٤ ـ أَعْرابِي مِنْ كَلْب

كان عبد الملك بن مروان قد ولّى صدقات كلب رجلاً من بني أمية ، وكانت الروم قد نزعته (۱) ، وكان أشقر عَصْباً (۱) فدخل أعرابي جَلْف جاف على عبد الملك في خِفَّة الناس فقال : ياإنسان ، إنك مُدبر (۱) مربوب (۱) قال : أجل ، فما تشاء . قال : احتجبت بهذه الْمَدرَة (۵) ، ووليت خطابنا أصهب عصباً كالقرْعَوْس ، طَمْطُهانيا أَطُوماً كأن وجهه جَهُوة قرد قشر بَصْرَها ، وكأنَّ فاه سُرْم (۱) أتّان قد قاشها عَيْر (۱) فهي تَرْمُز ، إن كَشَرْت بَسَر ، وإن خاطبت نهر ، وإن بالغت زَبر (۸) فلا الكلام مدفوع [ ۱۰۱۸ ] ولاالقول مسموع ، ولاالحق متبوع ولاالجور مردوع ، ولنا ولك مقام فيه يُنَصُّ الخصام (۱) ، وتزحف الأقدام ، وينتصف المظلوم ، وينفق (۱۱) المهضوم ، هاإن ملكك هناك زائل ، وعزك حائل ، وناصرك خاذل ، والحاكم عليك عادل . فاكبأنَّ عبد الملك ، وتضاءلت أقطاره ، وترادفت عبراته في صدره . ثم قال : لله أبوك ، أي ظلم نالك منا حتى أجاءك إلى هذا المقال . قال : عبراته في الساوة (۱۱) ، نهاره لهو ، ورأيه لغو ، وغضبه سطو ، يجمع المناقط ، يحتجن المشايط ، ويستنجد العارط . فأمر عبد الملك بصرف العامل .

## نفسر فلسك : الْعَصب : الطَّبَم (١٦) . والقرُّعَـوْس : والـد الْبُختيَّـة وهـو لا ينجب

<sup>(</sup>١) أي أبعدته .

<sup>(</sup>٢) في الأصل: عضباً وهو تصحيف.

<sup>(</sup>٣) ميت . من دابر الرجل : مات . اللسان : دبر .

<sup>(</sup>٤) أي مملوك لله . اللسان : ربب .

<sup>(</sup>٥) المدرة : المدينة الضخمة . اللسان : مدر .

<sup>(</sup>٦) السرم: الدبر، اللسان: سرم.

<sup>(</sup>٧) الحمار: اللسان: عير.

<sup>(</sup>٨) انتهر . اللسان : زير .

<sup>(</sup>٩) أي يظهر . اللسان : نصص .

<sup>(</sup>١٠) أي يرفع . اللسان : نعش .

<sup>(</sup>١١) بادية بين الكوفة والشام . معجم البلدان : ٢٤٥/٣

<sup>(</sup>١٢) رجل صم . هو الشديد الصلب ، وقيل المجتم الخلق . اللسان : صمم .

ولا ينفع (١) . والطُّمْطُهاني : الأعجم . والأطسوم : الدي لا يَفهم ولا يُفهم ؛ أخد من جلد الأَطُوم : وهي دابة صليبة الجلد . وقيل : هي السُّلَحُفاة . وجُهْوَة قِرد : دُبُره وما ولاه ، وكذلك هو لكل ذي أربع ، وربحا استعمل في الناس . وقشر بَصْرها : الْبَصْر : قِشرة على كل شيء . وقاشها : أي نزا عليها . والتَّرمُّز : التحرك . والمشايط : الواحد : مشياط ، وهو الـذي يسرع إليه السمن . والمناقط : المتفرقة ، ونقط هذا : أي فرَّقه . والعمارط : واحدها عُمْرُوط : وهو الذي لا يرى شيئاً إلا اختلسه ، وهو اللِّص ، والواني الوغد(٢) . واكبأن : دخل بعضه في بعض . وتضاءلت : أي تصاغرت . والأقطار : النواحي . وأجاءك : أي اضطرَّك .

# ٢٦٥ ـ رَجُل مِنْ ولد عثان بن عَفَّان

وفد على عبد الملك بن مروان ، فقال له : ياأمير المؤمنين ، رأيت في يومي هذا عجباً . كنت في الصَّيد ، فبينا أنا بقفرة من الأرض إذ رأيت شخصاً سقط حاجباه على عينيه ، يتوكأ على عَنزَةٍ (٦) معه . فقلت له : من الشيخ ؟ فقال : امض لشأنك ودع السؤال عما لاأرَب لك في علمه . فازددت لما قال ذعراً ، فقلت لـه :أتروي من شعر العرب شيئاً ؟ قال : نعم ، وأقول كما قالوا : قلت : نحو ماذا ؟ فأنشدني : [ من البسيط ]

[١٠٩/ب] أقول والنجم قد مالت أواخِرُهُ إلى المغيب تبيَّنْ نَظْرَةً حـــار ألحـــةً من سَنَــا بَرْق رأى بصري أم وجه نَعْم بـدا لي أم سَنَا نار

بل وجُـة نَعْم بــدا والليـلُ مُعتَكِر فـلاح من بين أثـواب وأستــار (٤)

قال: وكنت ياأمير المؤمنين أعرف الشعر لهادر صاحب نابغة بني ذبيان فقلت: سبقك أخو ذُبيان إلى هذا . فضحك ثم قال : بلفظي كان ينطق ، أنا هادر بن ماهر . ثم اعتمد على عنق فرسى وقال : ذكرتني صباي . قلت : هذا الشعر من أربع مئة سنة . ثم أنشد: [ من المتقارب ]

<sup>(</sup>١) في اللسان : القرعوس : الجمل الذي له سنامان . قرعس .

<sup>(</sup>٢) على هامش الأصل حرف « ط » .

<sup>(</sup>٣) العنزة : عصا في قدر نصف الرمح أو أكثر شيئًا فيها سنان مثل سنان الرمح . اللسان : عنز .

<sup>(</sup>٤) الأبيات في ديوان النابغة الذبياني : ٢٣٥ وفيه : أبواب بدل أثواب ، وهو تصحيف .

وأبدى الزمان لصحبي كلوحي بدالا بوجه صبيح مليح

وصلتُ القيان بعهد المسيح فاظهرن هَجْراً بقول قبيح وذاك لأنى حنيت العصـــــا فمن لي بــوجــــــه ولاليس لي<sup>(١)</sup>

ثم نظرت . فإذا الأرض منه بلقع . قال عبد الملك : لقد رأيت عجباً .

## ٢٦٦ - قُضَاعي

وفد على عبد الملك ناس من قُضَاعة . فقال رجل منهم .: [ من الكامل ]

والله ماندري إذا مافاتنا طلب إليك من الذي نتطلب ولقد ضربنا في البلاد فلم نجد أحداً سواك إلى المكارم ينسب أوْ لا ، فأرشدنا إلى مَنْ نسذهب

فاصبر لعادتنما التي عمودتنما

فأم له بألف دينار .

ثم وفد عليه فقال: [ من الطويل ]

إذا فع للعروف زاد وتما تتبعّـه بالنقض حتى تهدما

وربي (٢) الدي ياتي من الخير إنه وليس كبـــان حين تمَّ بنـــاؤه

فأعظاه ألفي دينار . ثم وفد عليه فقال : [ من الطويل ]

إذا استعزروا كانوا معازير بالندى يكرّون بالمعروف عوداً على بَدُّه  $^{(7)}$  فقال : أحسنت . وأعطاه أربعة آلاف دينار  $^{(7)}$  .

<sup>(</sup>١) كذا في الأصل ، ولم يظهر لي العني .

<sup>(</sup>٢) في الأصل: يارب، ولا يستقيم الوزن.

<sup>(</sup>٣ ـ ٣) مستدرك على هامش الأصل .

# ٢٦٧ - أَعْرابي وَفَدَ على عبد الملك بن مروان

فسلَّم عليه ، ثم قال : مرت بنا سنون ثلاثة : أما إحداها(١) فأكلت المواشي ، وأما [ ١١٠/ ] الثانية فأنضلت اللحم ، وأما الثالثة فخلصت إلى العظم ، وعندك مال ، فإن يكن لله فأعط عباد الله ، وإن يكن لك فتصدق علينا ، إن الله يجزي المتصدّقين . قال : فأعطاه عشرة آلاف درهم ، ثم قال : لو كان الناس يحسنون أن يسألوا هكذا ماحَرَمْنَا أحداً .

# ٢٦٨ ـ أغرابي دخل على عَبْد الملك

فقال عبد الملك : ياأعرابي ، تمنّه . فقال : العافية ياأمير المؤمنين . فقال : ثم ماذا ؟ قال : ثم رزق في دَعَة ليس لأحد عليّ فيه مِنّة إلاَّ الله ، ولالله عليّ فيه تَبِعة . قال : ثم ماذا ؟ قال : الخول ، فإني رأيت السُّوء إلى ذى النّباهة سريعاً .

# ٢٦٩ ـ رجل مِنْ بني عُذْرة

صنع عبد الملك بن مروان طعاماً فأكثر وأطاب ، ودعا إليه الناس فأكلوا فقال بمضهم : ماأطيب هذا الطعام ، ما رأى أحد أكثر منه ولاأطيب ، فقال أعرابي من ناحية القوم : أما أكثر فلا ، وأما أطيب فقد أكلت أطيب منه . فطفقوا يضحكون من قوله . فأشار إليه عبد الملك ، فأدني منه فقال : ماأنت بمحق فها تقول إلا أن تخبرني بما تبين به صدقك . فقال : نعم ياأمير المؤمنين ، بينا أنا بهجر (۱) في تراب أحمر في أقصى حجر إذ توفي أبي ، وترك كلاً وعيالاً وكان له نخل ، وكان فيه نخلة لم ينظر الناظرون إلى مثلها ، كأن تمرها أخفاف الرباع (۱) لم ير قط أغلظ لحاء ولاأصغر نوى ، ولاأحلى حلاوة منها ، وكانت تطرقها أتان وحشية قد ألفتها ، تأوي بالليل تحتها ، فكانت تثبت رجليها في أصلها ، وترفع يديها ، وتقطع بفيها ، فلا تترك بها إلاّ النبذ والمتفرّق ، فأعظمني ذلك ووقع مني كل وقع ، فانطلقت بقوسي وأشهمي ، وأنا أظن أني أرجع من ساعق ، فكثت يوماً وليلة موقع ، فانطلقت بقوسي وأشهمي ، وأنا أظن أني أرجع من ساعق ، فكثت يوماً وليلة

<sup>(</sup>١) في الأصل: إحداهما.

<sup>(</sup>٢) بلد معروف بالبحرين . انظر معجم البلدان : ٣٩٣/٥

<sup>(</sup>٣) يقال للذكر من الإبل إذا طلعت رباعيته : رباع . اللسان : ربع .

لاأراها ، حتى إذا كان السَّحَر أقبلتُ فتهيأتُ لها فرشقتها ، فأصبتها وأجهزت عليها ، ثم عدت إلى حطب جَزْل [ ١١٠/ب ] فجمعته إلى رَصَف وعدت إلى سُرِّتها فيها ، وأضرمت النَّار في ذلك الحطب ، وألقيت سُرِّتها فيها ، وأدركني النوم فلم يوقظني إلا حَرُّ الشمس في ظهري ، فانطلقت إليها وكشفتها ، وألقيت ماعليها من قذى ورماد ، ثم قلبت مشل السُلاءة البيضاء ، فألقيت عليها من رُطب تلك النخلة المُجَزَّعة (١) والمُنصَفة فسمعت لها أطيطاً (١) كتداعي عامر وغَطفان . ثم أقبلت أتناول الشحمة واللحمة فأضعها بين الترتين ، فأهوي بها إلى في في أحلف أني ماأكلت طعاماً قط مثله ؟ فقال له عبد الملك : لقد أكلت طيباً ، فمن أنت ؟ قال : أنا رجل جانبتني عنعنة تيم أع وكشكشة ربيعة (٥) ، وحوشي أهل الين وإن كنت منهم . قال : فن أيهم أنت ؟ تمال : من أخوالك من عُذْرة . قال : أولئك فصحاء النَّاس ، فهل لك عِلْم بالشّعر ؟ قال : قال : من أخوالك من عُذْرة . قال : أولئك فصحاء النَّاس ، فهل لك عِلْم بالشّعر ؟ قال : سلني عما بدا لك . قال : أي بيت أمدح ؟ قال : قول جرير : [ من الوافر ]

أَلْسُتُمْ خيرَ مَنْ ركِبَ المطايا وأندى العالمين بطون راح (١)

قال : وجرير في القوم . فرفع رأسه وتطاول لها . قال : فأي بيت أفخر ؟ قال : قول جرير : [ من الوافر ]

إذا غضبت عليك بنو تمي حسبنت النّاس كلّهم غضابا(١٧) فتحرّ ك جرير.

ثم قال : أي بيت أهجا ؟ قال : قول جرير : [ من الوافر ]

(١) في الأصل: صرتها.

(٢) إذا بلغ الإرطاب ثلثيها . اللسان : جزع .

(٣) الأطيط : صوت الرحل والإبل من ثقل أحمالها . اللسان : أطط .

(٤) إبدالهم العين من الهمزة كقولهم : عن يريدون أن . اللسان : عنن .

(٥) لغة لربيعة ، يجعلون الشين مكان الكاف ، وذلك في المؤنث خاصة ، فيقولون : عليش ومنش وبش .
 اللسان : كشش .

(٦) البيت في ديوانه : ٩٨

(٧) البيت في ديوانه : ٧٨

فَغُضَّ الطَّرْفَ إنــــك من نُمَيْرِ فلا كَعْبِاً بَلَغْتَ ولاكلابا(۱) قال : فاستشرف لها جرير .

قال : فأي بيت أغزل ؟ قال : قول جرير : [ من البسيط ]

إِنَّ الْغَيــون التي في طَرْفِهـــا حَــوَرٌ قتلنّنــا ثُمَّ لم يَحْيينَ قَتْــلانــــا(١)

قال : فاهتزّ جرير وطَرب . ثُمَّ قال : أي شيء قالته العرب أحسن تشبيهاً ؟ قال : قول جرير : [ من الطويل ]

سَرَى نَحْـوَهِم لَيْــلٌ كَأَنَّ نجــومَـــة قناديــلُ فيهنَّ الــذُبِّــال الْمَفَتَّــلُ(٢)

فقال جرير : جائزتي ياأمير المؤمنين للمُذْري . فقال عبد الملك : ولـه مثلهـا من بيت المال ، ولك جائزتك ياجرير لاننقص منها شيئـاً . وكانت جـائزة جرير أربعـة آلاف دِرْهم وتوابعها من الجِلاَن (٤) والكسوة . فخرج المُذْري بثانية آلاف درهم ورزْمة ثياب .

## [ ١١١/ ] ۲۷۰ ـ رجل فصيح !

قال الزُّهْري: دخل رجل على عبد الملك فقال له: كم عطاؤك ؟ قال: مئتي درهم. قال: في كم ديوانك؟ قال: عشرون ديناراً (٥). قال: أما علمت أني قد أمرت أن لا يتكلَّم أحد إلاّ بإعراب؟ قال: ماعلمت ذلك ياأمير المؤمنين. قال: فن العرب أنت أم من الموالي؟ قال: ياأمير المؤمنين، إن تكن العربية آباءً فلست منها، وإن تكن لساناً فإني منها. قال: صدقت، قال الله عز وجل ﴿ يلِسَانِ عَرَبِيٍّ مُبِينَ ﴾ (١) فقام الرَّجل. فقال عبد الملك: يازُهري، ماناظرني أحد [ بمناظرة ] (٧) إلا عَلَوْته فيها خلاهذا الرجل.

<sup>(</sup>١) البيت في ديوانه : ٧٥

<sup>(</sup>٢) في الديوان : ٥٩٥ ، مع اختلاف في اللفظ .

<sup>(</sup>٣) في الديوان : ٤٥٦

<sup>(</sup>٤) الجل من المتاع: القطف والأكسية والبسط ونحوه . اللسان: جلل . .

<sup>(</sup>٥) نصب فيما الرفع فيه أصح ، ورفع ماجره أصح .

<sup>(</sup>٦) سورة الشعراء : ١٩٥/٢٦

<sup>(</sup>٧) مابين حاصرتين ليس في الأصل ، والمثبت من تاريخ ابن عساكر س: ١٦٥/١٩ آ .

#### ٢٧١ ـ رجل

دخل على عبد الملك بن مروان وهو يتغدّى فقال : هلم إلى الغداء . فقال : ما في فضل . فقال عبد الملك : ما قبح بالرجل أن يأكل حتى لا يكون فيه فضل . فقال : يا أمير المؤمنين ، عندي مستزاد ولكني أكره أن أصير إلى الحالة التي استقبح أمير المؤمنين .

# ٢٧٢ ـ رجل أعرابي

دخل على عبد الملك بن مروان وهو يأكل الْفَالوذج (١) فقال : يابن ع ، ادْنَ فَكُلْ مِنْ هذا الفالوذج ، فإنه يزيد في الدّماغ . قال : لو كان كا يقول أمير المؤمنين كان رأسه مثل رأس الْبَغْل .

## ۲۷۳ ـ رَجُلٌ

وعظ عبد الملك بن مروان . قال له عبد الملك : تكلّم . قال : بِمَ أتكلم وقد علمت أن كل كلام يتكلم به المتكلم عليه إلا ماكان لله ؟ فبكى عبد الملك ثم قال : لم يزل الناس يتواعظون ويتواصون . فقال الرجل : ياأمير المؤمنين ، إن للناس في القيامة جولة ، لا ينجو من غصص مرارتها ومعاينة الردى فيها إلا مّن أرضى الله بسخط نفسه . فبكى عبد الملك وقال : لا جَرَم ، لأجعلن هذه الكلمات مثالاً نُصّب عيني ماعشت .

#### ۲۷٤ ـ ريجل

من شُعَراء البادية عَشِقَ ابنة عمه وأمَلَ أن يتزوّجها ، فأصابتهم حَطْمَة (٢) أفسدت المال وغيَّرت الحال ، في خلافة عبد الملك بن مروان ، فارتحل أهلها إلى بعض مدائن الشام [ ١١١/ب ] وكثر خُطَّاب الجارية ، وبُذل لها الرَّغائب ، فبلغ ذلك الأَعْرابي ، فأقبل على

<sup>(</sup>١) الفالوذ من الحلواء : هو الذي يؤكل ، يسوّى من لب الحنطة . فارسي معرب . قال يعقوب : ولا يقال الفالوذج . اللسان : فلذ .

<sup>(</sup>٢) أي سنة وجَدْب . اللسان : حطم .

قَعُودُ (١) له ، وأغذَّ السير ، فَعَطِبَ (٢) قعوده ، فلم يبق معه إلاّ حِلْسه (٣) وقِتْبه ، فأتـاهم فـذكر قرابة وشرفاً فقالوا : المـال أحب إلينـا للحـال التي نحن عليهـا . قـال : أي قوم ، أمّـا إذْ أبيتم فأجّلوني شهراً أو شهرين ، فإن جئتكم بما تحبون وإلاّ فأنتم من وراء ماتريدون .

وأتى باب عبد الملك فأقام ببابه شهراً لا يصل إليه ، ثم أذن له فدخل وهو يقول : [ من البسيط ]

ماذا يقول أمير المؤمنين لن مدلّه عقله من حب جارية حطبتها إذ رأيت الناس قد لهجوا فقلت لي حسب على ولي شرف قالوا نريد ألوفاً منك أربعة فالنفس تعجب لَمّا رمت خطبتها لو كنت أملك مالا أو أحيط به فامنن علي أمير المؤمنين بها في أمير المؤمنين بها

أدلى إليك بلا قُرْبي ولا نسب موصوفة بكال الدّلِّ والأدب بذكرها ، والهوى يدعو إلى العطب قالوا الدّراهم خير من ذوي الحسب ولست أملك غير الحِلْس والقَتَب مني ، وتضحك إفلاسي من العجب أعطيتهم ألف قنطار من الله العَزَب واجع بها شمل هذا البائس العَزَب أنت الرجاء ومنهى غاية الطلب

فأمر له عبد الملك بمشرة آلاف دِرْهم ، وما يصلح للولية .

زاد في أخرى مثلها : ورجع إلى الشيخ فتزوّج بابنته .

 <sup>(</sup>١) القعود من الإبل ماأمكن أن يركب وأدناه أن تكون له سنتان ثم هو قعود إلى أن يثني فيدخل في السنة السادسة ثم هو جمل . اللسان : قعد .

<sup>(</sup>٢) هلك أو انكسر . اللسان : عطب .

 <sup>(</sup>٣) كل شيء ولي ظهر البعير والمدابة تحت الرحل والقتب والسرج ، وهو بمنزلة المرشحة تكون تحت اللبد .
 اللسان : حلس .

## ۲۷۵ ـ رجل مِنْ غَسَّان

دخل على عبد الملك بن مروان فكلَّمه في حوائج قضاها له ، فقال : أتأذن لي ياأمير المؤمنين في تقبيل يدك ؟ فقال : مَهُ ، أما علمت أنها من العرب منذَلَّة ، وهي من العجم خُدُعة ؟ ..

#### ٢٧٦ ـ رجل من العراق

نَصَبَ عبد الملك موائد يُطعم الناس ، فجلس رجل من العراق على بعض الموائد ، فنظر إليه خادم [ ١/١١/ ] عبد الملك فأنكره ، فقال له : أعراقي ؟ قال : نعم . قال : فجاسوس ؟ قال : كلا ، دعني أتهنّا بزاد أمير المؤمنين . ثم إن عبد الملك وقف على تلك المائدة فقال : من القائل : [ من الوافر ]

وما معناه ؟ ومَنْ أجاب فيه أجزناه ، والخادم يسمع . فقال العراقيُّ للخادم : تحب أن أشرح لك مَنْ قائله ؟ وفيم قاله ؟ قال : نعم . قال : يقوله عَدي بن زيد في الخر . فقال الخادم : ياأمير المؤمنين ، أنا أجيبك . قال : قل . قال : يقوله عدي بن زيد في الخر . فتبسم عبدُ الملك . فقال له الخادم : أخطأت أم أصبت ؟ قال : بل أخطأت . قال : ياأمير المؤمنين ، هذا العراقي لقنّنيه . فقال عبد الملك : أنت لقنّت هذا الخادم ؟ قال : نعم ياأمير المؤمنين . قال : فخطأ لقنته أم الصواب ؟ قال : بل الخطأ قال : ولِم ؟ قال : لأني كنت متحرماً بمائدتك ، فوقف علي فقال : أعراقي انت ؟ قلت : نعم . قال : أنت جاسوس ؟ فقلت : دعني ، لا تنغميني بزاد أمير المؤمنين . قال : فكيف الصواب ؟ قال : يقوله شمّاخ بن ضِرَار الثّعلي في بقر الوحش ، وقد تجزأت بالخضير عن الماء . قال : صدقت . فأجازه ، ثم قال : سَلُ حاجتك ؟ قال : تنحى هذا عن بابك فإن فيه مشينة .

<sup>(</sup>١) من شجر الرمل . اللسان : رطما .

<sup>(</sup>٢) الأبردان : الظل والقيء ، سميا بذلك لبردهما ، والأبردان أيضاً : الفداة والعشي . اللسان : برد .

<sup>(</sup>٣) الجوازئ : الظباء وبقر الوحش ، سميت جوازئ لأنها اجتزأت بأكل النبت الأخضر عن الماء . اللسان : جزأ

<sup>(</sup>٤) أي الواسعات العيون . والبيت في ديوان الشاخ بن ضرار : ٣٣١

#### ٢٧٧ - رجل

قَدِمَ على الحجّاج بفتح سَمَرُقَنْد ، فوجّهه إلى الشّام . قال : قدمتها فدخلت مسجدها فجلست وإلى جانبي شيخ ضرير ، فسألته عن شيء من أمر الشام ، قال : إنك لفريب ؟ فقلت : أجل ، قبأل : مِنْ أي بلد أنت ؟ قلت : من خُرَاسان . قبال : مباأقدمك ؟ فأخبرته . فقال : والذي بعث محداً بالحق ماافتتحتوها إلاّ غَدْراً ، وإنكم يباأهل خُرَاسان الذين تسلبون بني أميّة ملكهم وتَنْقَضون دمشق حجراً حجراً .

قال : أظن الضّرير يونس بن مَيْسرة بن حَلْبَس .

#### ۲۷۸ ـ رجل

مَدَحَ سليانَ بنَ عبد الملك وأخذ في تقريظه . فقال لـه سليان : على رسليك ، فإني لاأحب التزكية في المساهدة ، ومديح اللّقاء . فقال الرجل : إني لست [ ١١٢/ب ] أمدحك ، ولكنى أحمد الله على النّعمة فيك . فقال سليان : بلغت بالمديح مَنَاط الإحسان .

### ۲۷۹ ـ شيخ

مِنْ دمشق .

ذَخَلَ سليمان بن عبد الملك المسجد فرآه فقال: ياشيخ، أيسرُك أن تموت؟ قال: لاوالله. قال: ولِمَ وقد بلغت من السن ماأرى؟ قال: ذهب الشباب وشره، وجاء الكبر وخيره، فإذا قعدت ذكرت الله، وإذا قمت حمدت الله، فاحب أن تمدوم لي هماتمان الحالتان.

# ۲۸۰ ـ أغرابي

دخل على سليان بن عبد الملك فقال له : ياأمير المؤمنين ، إني مكلمك بكلام فاحتمله إن كرهته ، فإن من ورائه ماتحب إن قبلته ، وإن كرهت أوّله . قال سليان : إنا لنجود بسّعة الاحتمال على من لانرجو نصيحته ولا نأمن غشه ، وأنت الناصح حبباً والمأمون غيباً .

فقال : ياأمير المؤمنين ، أما إذْ أمنتُ بادرة غضبك فسأُطلق لساني بما خَرِسَتُ بـ الألسن عن عظتك ، تأديةً لحق الله وحق رعيّتك ـ وفي رواية ـ وحق إمامتك .

ياأمير المؤمنين ، إنه قد تكنّفك رجال أساؤوا الاختيار لأنفسهم ، فابتاعوا دنياك بدينهم ، ورضاك بسخط ربّهم ، خافوك في الله ، ولم يخافوا الله فيك ، فهم حَرْب للآخرة ، سلم للدنيا ، فلا تأمنهم على ماائتنك الله عليه ، فإنهم لن يألوا للأمانة تضييعا ، وللأمة عشفا ، وللقرى خَسْفا ، وأنت مسؤول عما اجترحوا ، وليسوا بسؤولين مما اجترحت ، فلا تصلح دنياهم بفساد آخرتك ، فإن أعظم الناس غَبْناً مَنْ باع آخرته بدنيا غيره . فقال له سليان : أما أنت ياأعرابي فقد نصحت ، وأرجو الله أن (١) يعين على ماتقلدنا ـ وفي رواية ـ فقال له : أما أنت فقد سللت لسانك ، فهو أقطع من سيفك . فقال الرجل : ياأمير المؤمنين : لك ، لاعليك .

#### ۲۸۱ ـ رجل

ظلّمة وكلاء رجل مِنْ بني أمية ، له منزلة عند ملوكهم ، في مال له بالحجاز ، فخاص الرجل الوكلاء إلى الوالي [ ١١٦/ ] فال عليه لهم . فقال : لاأرضى إلا بوالي مكّة والمدينة ، فصاروا [ إليه ] ألا فكتب الأموي إلى الوالي الذي ارتفعوا إليه ، فمال عليه لهم . فقال الرجل : لاأرض إلا بأمير المؤمنين . فخرج إلى سليان بن عبد الملك ، فلم يَلقَ بدمشق أحدا من جلساء سليان ، ولا عظيا من عظياء دمشق إلا مال إلى الأموي عليه . فطلب الوصول إلى سليان ، فتعند عليه ذلك ، فذل على خادم خصي أنه لا يوصله إلى سليان غيره ، ولا يوصله حتى يرغبه . فقال : أجعبل له مئتي دينار على أن يوصلني إليه خاليا . فاجتعوا أن ، وقرر له ذلك ، إن قضيت حاجته أو لم تقض . فأمر الخادم الرجل بلزوم فاجتهوا أناه به ، فبينا الخادم الباب ، فلزمه . فدعا سليان الحقي يوما ، وأمره أن يأتيه بوضوء ، فأتاه به ، فبينا الخادم يصب على سليان إذ ملا سليان يده فضرب به وجه الخادم ، فعرف الخادم منه طيب نفس يصب على سليان إذ ملا سليان يده فضرب به وجه الخادم ، فعرف الخادم منه طيب نفس فقال : أما هذا فتحسنه ، وأما أن تعطيني أو تدع مَنْ يعطيني فلا . فقال سليان : هل منعت من عطيتك أحداً ؟ قال : هذا رجل ببابك ، قد جعل لي مئتي دينار على أن يكلهك

 <sup>(</sup>١) في الأصل : وأرجو أن الله .

<sup>(</sup>٢) مابين حاصرتين ليس في الأصل ، والمثبت من تاريخ ابن عساكر س : ١٦٨٧١٦ .

<sup>(</sup>٣) أي الرجل والخادم ومَنْ سَفَر بينهما .

في حاجة له خالياً ، قُضيت الحاجة أم لم تُقْضَ . فقال له سليان : هاتمه . فجاء به ، وقام سليان يصلِّي ، ثم قعد يخطر بأصبعه ويدعو . فقال الرجل حين نظر إلى سليان في تلك الحال : أواه ، أواه ، أخطأت موضع حاجتي . ورجع خارجاً ، وإنصرف سلمان . فقال للخصى : أين صاحبك ؟ فطلبه فوجده خرج وقال : ادفعوا الدنانير للخادم فإنه وفي بما ضَينَ . فطلبه الخادم فلم يجده ، فرجع إلى سليان فأخبره . فقال سليان للخادم : بساطى عليك محرَّم أو تجيئني بهذا الرجل . فخرج الخادم وثقاته فتفرَّقوا في طلبه حتى ظفروا به يقود راحلته خارجاً من باب من أبواب دمشق ، فقال له الخادم : ارجع إلى أمير المؤمنين فقد طلبك . فقال : لاحاجة لي به ، وقد أمرت أن تُدفع إليك الدنانير . فقال لـه الخَصيُّ : لابد من الرجوع إلى أمير المؤمنين . فردّه على كره منه إلى سليان [ ١٦٣/ب ] فقال لسه سليان : ألم أخبر أنك جعلت لهذا مئتى دينار على أن يدخلك إلى ؟ فقال الرجل : قد كان ذلك . قال سليمان : أفلم أرك ؟ قال : بلى . قال : فما أخرجك ؟ والله إن لك لخبراً . قال : أجل ، خبر ضخم العنق ، إن فلاناً ظلمني في أرض بالحجاز لي ، فاستعديت عليه الوالي على ناحيتنا ، فال عليَّ له ، فلم أرضَ بذلك ، واستعديت عليه الوالي الأكبر ، فمال لـ عليَّ ، فلم أرضَ بذلك ، وقَدمْتُ إليك فلم أجد أحداً إلا يبل له عليٌّ ، فجعلت لخادمك هذا الذي جعلت له على أن يوصلني إليك ، فلما أوصلني إليك رأيتك تخطر بأصبعك إلى السماء تطلب من الله حاجتك وتضرع إليه ، فعقلت بفعلك موضع حاجتي ، وعلمت أني أخطأت في طلبها ، ولم آتها منَ الموضع الذي ينبغي ، فرجعت أطلبها من الموضع الذي تطلب أنت حاجتك . فبكي سليان ثم قال : إن الذي طلبت إليه [حاجتك ](١) قد قضاها . وكتب إلى الأموي بكل ماأحب ، وأمره بردّ مايدعي عليه ، وأعطاه أيضاً مايصلح به ضيعته (٢) وذلك بعد ما وصله سلمان وكساه وحمَّله ، وأمر له بفرائض .

#### ۲۸۲ ـ رجل

أخافه سليمان وطلب ه ليقتله فهرب ، فجعلت رسله تختلف إلى منزله يطلبونه ، فلم يظفر به ، وجعل الرجل لا يأتي بلدة إلا قيل له : قد كنت تُطلب هاهنا . فلما طال عليه

<sup>(</sup>١) مابين حاصرتين ليس في الأصل ، والمثبت من تاريخ ابن عساكر س : ١٦٨/١٩ ب

<sup>(</sup>٢) الضيعة : الأرض المُعَلَّة . اللسان : ضيع .

الأمر، وخشى ألا يفلت قال: ماأجد شيئاً خيراً من أن أذهب إلى بلاد ليس فيها له مملكة. فأقبل إلى أهله فطرقهم ليلاً فَدَقَّ الباب . فقالت المرأة : مَنْ هذا ؟ قال : افتحى ، أنا فلان . قالت : ويحك ، وما جاء بك ؟ فوالله ما نأمن ولا يأمن جيراننا ، ولكنَّ الحَينَ (١) جاء بك . ففتحت له ، وأسرجت سريعاً ، ونبهت له عياله وجاءته بعَشاء فتعشَّى ، وأرادها على نفسها ، فلم تمتنع عليه فواقعها وقالت : ياجارية ، ضعى لمولاك في المتوضأ سراجاً ، وصبّى له ماء ، واذهى إلى فلان وفلان : أربعة من جيرانها ، ولا يعلم الرجل . فأتت أبوابهم ، فطرقتها ، فقالوا : مالكم ، أطرقكم اللية أحد ؟ [ ١١٤/ ] قالت : لا . قالوا : فلأي شيء بعثتك (٢) ؟ قالت : مالي (٢) علم . فدق هذا على هذا ، وأتوها ، ودخلوا البيت فقام إليهم ، واعتنقهم ، وقالوا : ماجاء بكَ ؟ فإنا مانأمن على منازلنا ، ولكن الحَيْن جاء بك . فقال : ياقوم ، لم آت بلدة إلا وجدتُني أطلب فيها ، فرأيت أن أدخل بلدة ليس له عليها مملكة ، وجئت لأوصى هذه المرأة وصية الموت ، لأنى إن دخلت بلاداً غير بلاد الإسلام لم أقدر أن أخرج منها ، فأوصيت إليها ، وأشهدكم على ذلك . ثم ودَّعهم ، وقاموا يخرجون . فقالوا : أيتها المرأة لأي شيء بعثت إلينا ؟ فقالت : أليس تعرفون الرجل أنه زوجي ؟ قالوا: بلى . قالت: فإنه قد كان منه الليلة ما يكون من الرجل إلى أهله ، فاشهدوا على هذه الليلة ، فإنه الأأدري ما يكون هاهنا - وأشارت إلى بطنها - فيقول الناس : من أين جاءت بهذا وزوجها غائب ؟ فخرج القوم وهم يقولون : ما رأينا(٤) كاليوم امرأة أحسن عقلاً ، ولا أقرب مذهباً . وودَّعُوه ، وخرج الرجل ، ترفعه أرض وتضمه أخرى حتى ظنَّ أنه قد خرج من مملكته . فبينا هو في صحراء ليس فيها شجر ولا ماء ، إذا هو برجل يصلِّى . قال : فخفته وقلت : هذا يطلبني ، ثم رجعت إلى نفسى فقلت : مامعه راحلة ولا دابّة . فقصدت نحوه ، فلما صرت بين كتفيه ركع ثم سجد ثم التفت إليّ فقال : لعل هذا الطاغي أخافك ؟ قلت : أجل ، رحمك الله . قال : فما يمنعك من السُّبُع ؟ قلت : وما

<sup>(</sup>١) الملاك : اللسان : حين .

<sup>(</sup>٢) في الأصل: بعثتكم . والمثبت من تاريخ ابن عساكر س: ١٦٨/١٩ ب .

<sup>(</sup>٢) في الأصل: مالنا . والمثبت من المصدر السابق .

<sup>(</sup>٤) في الأصل : مارأيت . والمثبت من تاريخ ابن عساكر س : ١٦٩/١٩ أ .

السبع يرحمك الله ؟! قال : قل سبحان الله الواحد الذي ليس غيره إله ، سبحان القديم الذي لابادئ له ، سبحان الدائم الذي لانفاد له ، سبحان الذي كل يوم هو في شأن ، سبحان الذي يحيي و ييت ، سبحان الذي خلق ما يُرى وما لا يُرى ، سبحان الذي علم كل شيء بغير علم . قال : قلها . فقلتها ، وحفظتها ، فألقى الله في قلبي الأمن ، ورجعت من الطريق الذي جئت منه ، فلم أر الرجل ، وقصدت أهلي فقلت : لآتين باب سليان بن عبد الملك ، فاتيت بابه فإذا هو يوم إذنه للناس ، فدخلت وهو قاعد على فرشه ، فما عدا أن رآني ، فاستوى على فرشه [ ١٩١٤/ب ] ثم أدناني حتى قعدت معه على الفراش ، ثم قال : سحرتني ؟ وساحر أيضاً مع ما بلغني عنى ؟ فقلت : ياأمير المؤمنين ، ماأنا بساحر ولا سحرتك . قال : فكيف ؟ فما ظننت أن يتم ملكي إلا بقتلك ، فلما رأيتك لم أستقر حتى دعوتك فأقعدتك على فرشي - وهو يضرب بيده على فخذه - ثم قال : اصدقني . فأخبرته بقصتي وخوفي ، وأمري كله . فقال سليان . الخضر والله علمكها ، اكتبوا له أمانه ، وأحسنوا حبائزته ، واحملوه إلى أهله .

#### ۲۸۳ ـ رجل

أرسل إليه عمر بن عبد العزيز فقال : كيف الحديث الذي حدثتني عن الصُّنابِحي ؟ فقال :

## ٢٨٤ - شيخ ضرير من الجزيرة

من ملازمي المسجد .

لما ولي عمر بن عبد العزيز الخِلافة خَرَج مَّا كان في يـده من القطائع ، وكان في يـده

<sup>(</sup>١) في الأصل: عنبسة، وهو تصحيف.

المكندس وجبل الوَرْس بالين وفَدَك وقطائع اليامة ، فخرج من ذلك كلّه وردَّه إلى المسلمين الآ أنه ترك عيناً (۱) بالسويداء (۲) كانت تأتيه غَلَّتُها كلَّ سنة مئة وخمسينَ ديناراً ، وأقل وأكثر ، فذكر له يوماً مزاحم أن نفقة أهله قد فنيت . فقال : حتى تأتينا غَلَّتنا ، فقدم قيّمُه بغلّته وبجراب تمر صَيْحاني (۲) ، وبجراب تمر عجوة ، فنثره بين يديه ، وسمع أهله بذلك ، فأرسلوا ابناً له صغيراً فحفن له من التمر ، فانصرف ولم يَنْشَبُ أن سمعنا بكاءه ، ويضرب ، ثم أقبل يؤم الدنانير فقال : أمسكوا يديه . ورفع يديه فقال : اللهم ، بَغَضْها إليه كا حببتها إلى موسى بن نصير ، ثم قال : خلوه . فكأنما يرى به عقارب . ثم قال : انظروا [ ١٥١٧] ] الشيخ الجَزَري المكفوف الذي يفدو إلى المسجد بالأسحار فخذوا له ثمن قائد لا كبير فيتُهَرُه ولا صغير فيضعف عنه . ففعلوا . ثم قال لمزاحم : شأنك بما بقي فأنفقه على أهلك .

## ۲۸۵ ـ رجل من بني مروان ابن الحكم

قال عمر بن عبد العزيز لآذنه: لا يدخلن علي اليوم إلا مَرُواني ، فلما اجتمعوا عنده ، حَمِد الله وأثنى عليه ، ثم قال: أما بَعْد ، فإنكم يابني مروان قد أعطيتم في الدُّنيا حظاً وشرفاً وأموالا ، إني لأحسب شطر مال هذه الأمة أو ثُلثَه في أيديكم ، فردُّوا ما في أيديكم من هذا المال . فسكتوا . قال : ألا تجيبوني ؟ فتكلم رجل من القوم قال : لا والله لا يكون ذلك أبداً حتى يحال بين رؤوسنا وأجسادنا ، والله لا نكفر آباءنا ولا نققر أبناءنا . قال عمر : أما [ والله ] (أ) لولا أن تستعينوا علي عن أطلب هذا الحق له لأضرَعْت خدودكم (٥) ، قوموا عني .

<sup>(</sup>١) أي ناحية . اللسان : عين .

<sup>(</sup>٢) قرية بحوران من نواحي دمشق . معجم البلدان : ٢٨٦/٣

<sup>(</sup>٣) ضرب من تمر المدينة . اللسان : صيح .

<sup>(</sup>٤) مابين حاصرتين زيادة من عندنا يقتضيها السياق .

<sup>(</sup>٥) أي أذللتها . اللسان : ضرع .

## ٢٨٦ - مؤذِّن عمر بن عبد العزيز

حَدَّث عن مسلم بن يَسَار

عن عائشة أنَّ رسول الله عَلِيَّةِ كان إذا غضبت أخـذ بـأنفهـا وقـال : يـاعويش ، قولي اللهم رَبَّ النبي محمد عَلِيَّةٍ ، اغفر ذنبي ، وأَذْهب غيظ قلبي ، وأجرني من مُضلاَّت الفتن .

## ۲۸۷ ـ رجل وَفَد على عمر بن عبد العزيز

قال : أتاني آت في منامي فقال لي : إذا قام أُشَجُّ بني مروان فانطلق فبايعُه فإنه إمام عَدُل . فجعلت أسأل كلما قام خليفة حتى قام عمرُ بنُ عبد العزيز ، فأتاني ثلاث مرات في المنام ، فلما كان آخر ذلك زَبرني وأُوعدني ، فرحلت إليه ، فلما قدمت لقيته فحدَّثته الحديث فقال: مااسمك ؟ ومن أين أنت ؟ وأين منزلك ؟ قلت: بخراسان . قال: ومن أمير المكان الذي أنت به ؟ ومن صديقك هناك ومن عدوّك ؟ فألطف المسألة ، ثم حبسني أربعة أشهر . فشكوت إلى مزاحم ، مولى عمر بن عبد العزيز [ ١١٥/ب ] فقال : إنه قد كتب فيك . قال: فدعاني بعد أربعة أشهر فقال: إني كتبت فيك فجاءني ماأسَرٌ به من قبل صديقك وعدوك ، فبايعْني على السَّمْع والطَّاعة والعَـدْل ، فإذا تركتُ ذلك فليس لي عليك بَيْعة ، فبايعته . قال : ألك حاجة ؟ فقلت : لا ، أنا غنيٌّ في المال ، إنما أتيتك لهذا . فودَّعته ومضيت . فقلت بيني وبين نفسي وهو يراني ، وذكرت بُعْد أهلي وطول المسير إليهم فقلت : لو حملني على البريد . فالتفتَ ، فرآني ، فدعاني فقال : ألك حاجة ؟ فقلت : نعم ، شيء إن لم يثقل عليك ؛ ذكرت بُعْد أهلي ، وطول المسير فقلت : لو حملني على البريد . فقال : ماذلك لك ، ولا لنا . قال : فكث هنيهة ثم قال : هل لك أن تعمل لنا عملاً وأحملك ؟ فقلت : نعم . قال : لا تأت على عامل لنا إلا نظرت في سيرته ، فإن كانت حسنة لم تكتب بها ، وإن كانت قبيحة كتبت بها . قال مزاحم : فما زال كتاب منه يجيئنا في عامل فنعزله حتى قَدمَ خُرَاسان .

# ۲۸۸ ـ رجل من بني أُسَد

حَرَسِيٌّ لعمر بن عبد العزيز قال :

مارأيت عمر قتل أسيراً قط إلا واحداً من التَّرُك [ جسي بـاسَـارَى من التَّرُك ](١) فـأمر بهم أن يُسْتَرَقُوا ، فقال رجل بمن جاء بهم : ياأمير المؤمنين ، لو رأيت هـذا ـ لأحـده ـ وهو يَفْتِكُ في المسلمين لكَثْرَ بكاؤك عليهم ، فقال عمر : فدونَكَ فاقتله . فقَتله .

## ۲۸۹ ـ رجل من حَرَس عمر بن عبد العزيز

قال : خرج علينا عمر بن عَبْد العزيز يوم الجُمُعة ، فقمنا . فقال : إذا رأيتموني فلا تقوموا ، ولكن توسَّعوا . ثم قال : أيكم يعرف بيت فلان ؟ فقلنا : كلَّنا نعرفه . قال : فليقم أحدثكم سنا . فقام أحدثنا سنا ، فدعاه له ، [ فجاء الرجل ] (٢) وقد تهيأ وشَدَّ عليه ثيابه . فقال عمر : إنا بعثناك في أمر عَجِلةٍ من أمر المسلمين ، فلا يحملك استعجالنا لك على أن تخرج حتى تصلّي الجمعة ، فإن اليوم الجمعة ، وإذا حضرت الصلاة ، فصلّها لوقتها ، فإنك لا محالة أن تصليها ، وإن الله ذكر قوماً فقال : ﴿ أَضَاعُوا الصّلاة [ ٢١١/ آ ] واتّبعُوا الشّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْن غَيّاً ﴾ (٢) ولم تكن إضاعتهم إياها أنْ تركوها ، ولو تركوها لسمّاهم بتركها فسّوُف يَلْقَوْن غَيّاً ﴾ (٢)

#### ۲۹۰ ـ شيخ

حَرَسِيٌّ لعمر بن عبد العزيز .

قال : رأيت عمر حين وَلِيَ وبه من حسن اللَّوْن ، وجودة الثياب والبزَّة ، ثم دخلت عليه بَعْدُ وقد ولي فإذا هو قد احترق واسود ، ولصق جلْده بعظمه حتى ليس بين الجلد

<sup>(</sup>١) مابين حاصرتين ليس في الأصل ، والمثبت من تاريخ ابن عساكر س : ١٧٠/١٦ آ .

<sup>(</sup>٢) مابين حاصرتين ليس في الأصل ، والمثبت من تاريخ ابن عساكر س : ١٧٠/١٩ ب.

<sup>(</sup>٣) سورة مريم : ١٩/١٩ه

والعظم لحم ، وعليه قَلَنْسوة بيضاء قد اجتمع قُطْنها ، تعلم أنها قد غُسلت ، وعليه سَحْق (۱) إنبجانية قد خرج سَدَاها وهو على شَاذَكُونة (۱) قد لصقت بالأرض ، تحت الشَّاذَكُونة عباءة قَطُوانية (۱) من مشاقة (۱) الصّوف ، فأعطاني مالاً أتصدَّق به بالرَّقَة فقال : لاتقسمه إلاّ على نهر جار . فقلت له : يأتيني مَنْ لاأعرف ، فن أعطي ؟ قال : مَنْ مَدَّ يده إليك .

## ٢٩١ ـ حَرَسِي لعمر بن عبد العزيز

دخل رسول لبعض الولاة على عمر بن عبد العزيز ، ومعه حرّسي لعمر ، فجعل الرسول إذا كلم عمر كلمة زجره الحرسي وانتهره ، حتى فرغ من قراءة كتابه فقال : كن قريباً ، ثم دخل رسول آخر ومعه ذلك الحرسي ، فكلم عمر ، لا يَنْدَهُه (٥) ولا يمنعه ، حتى فرغ من قراءة كتابه فقال : كن قريباً ، ثم أرسل عمر إلى الرسول الأوّل فقال له : أرأيت الحرسي الذي كان دخل معك ، هل تعرفه ؟ قال : لا . قال : إن الله قد أفطنني لمنعه إياك من الكلام فنفعك ذلك ولم يضرك ، فارفع إليَّ حاجتك . فلم يسأله شيئاً إلاّ أعطاه إياه ، ثم أرسل إلى الرسول الثاني فقال : هل بينك وبين الحرسي الذي دخل معك معرفة ؟ قال : نعم ، هو صديقي وجاري . قال : أما أنه قد حاباك ، وجهد أن ينفعك فألقي في رُوعي لا تصيب مني شيئاً ، فلولا أن تكون مني مُراغَمة في منع رزق ، لم تصب مني شيئا ، وسآمر لك بمعروف . ثم أرسل إلى الحرسي فقال : ويلك ، وليت أمر رجلين بين يدي فلم تعدل لك بمعروف . ثم أرسل إلى الحرسي فقال : ويلك ، وليت أمر رجلين بين يدي فلم تعدل لي فألقبك لقباً ، وإما أن أمحوك من الحرس . قال : بل تُعْفيني . قال : لا . قال : فإني أختار أن تلقبني . فسماه الجانف ، فكان إذا رآه يقول : ادعوا لي الجانف ، فيقول : ياأمير أختار أن تلقبني . فسماه الجانف ، فكان إذا رآه يقول : ادعوا لي الجانف ، فيقول : ياأمير المؤمنين ! فيقول : ماسببت ، هو شرّطي عليك . فلم يزل كذلك حتى مات .

<sup>(</sup>١) السحق : الثوب الخلق البالي . اللسان : سحق .

<sup>(</sup>٢) ثياب غلاظ مضربة تعمل بالين . القاموس : شذن .

<sup>(</sup>٢) القطوانية : عباءة بيضاء قصيرة الخَمْل ، والنون زائدة . اللسان : قطا .

<sup>(</sup>٤) أي ماخلص منه ، وقيل : هو ماطار وسقط عن المشق . اللسان : مشق .

<sup>(</sup>٥) أي لا يزجره . اللسان : نده .

## ٢٩٢ ـ رَجُل من حرس عسر بن عبد العزيز

قال : بينا عمر يسير على بفلته بخُنَـاصِرَة (١) إذ جاء رجل متَّزر ببَرُدٍ ، متعصَّب بآخر حتى أخذ بلجام بفلته ، ما يَنَهُنهُة (٢) أحد فقال : [ من البسيط ]

تدعون حرَّان مظلوماً لياتيكم فقد أتاكم لعند الدار مظلوم

فقال: مِمَّن أنت؟ قال: من حَضْر موت. قال: ماظُلامتك؟ قال: أرضي، وأرض آبائي أخذها الوليد وسليان فأكلاها. فنزل عمر عن ذابّته يتكئ حتى جلس بالأرض. فقال: مَنْ يعلم ذلك؟ قال: أهل البلد قاطبة. قال: يكفيني من ذلك شاهدا عَدْل . اكتبوا له إلى بلاده، إن أقام شاهدَيُ عَدْل على أرضه وأرض آبائه وأجداده، فادفعوها إليه، فحسب الوليد وسليان ماأكلا من غَلَّتها. فلما ولَّى الرجل قال: هل هلكت لك من راحلة، أو أخلق لك من تَوْب، أو نفد لك من زاد، أو تخرَّق لك من حذاء؟ فحسبَ ذلك، فبلغ اثنين وثلاثين ديناراً أو ثلاثة وثلاثين ديناراً . فأتى بها من بيت المال، فكأني أنظر إليها تُعَدَّ في يده.

## ۲۹۳ - رَجُلُ

ممن كان في جيش مَسْلمة بن عبد الملك في غزوة الْقُسْطَنْطينِيّة .

وفَدَ على عمر بن عبد العزيز فقال: ياأمير المؤمنين، إن بلائي كذا، ومن أمري كذا. فالتفت إلى بعض جلسائه فقال: أما يريد هؤلاء أن يستبقوا لآخرتهم شيئاً؟!

#### ٢٩٤ ـ رجل

من العلماء .

قدم على عمر بن عبد العزيز . فقال : الصامت على علم كالمتكلِّم على علم . فقال عمر :

<sup>(</sup>١) بليدة من أعمال حلب تحاذي قنسرين نحو البادية . معجم البلدان : ٢٩٠/٢

<sup>(</sup>٢) أي ما يزجره أحد . اللسان : نهنه .

إني لأرجو أن يكون المتكلِّم على عِلْم أفضلها يوم القيامة حالاً [ ١١١٧] ] وذلك أن منفعته للناس ، وهذا صمته لنفسه . قال : ياأمير المؤمنين ، وكيف بفتنة المنطق ؟ فبكي عمر بكاءً شديداً .

٢٩٥ ـ خَصِيٌّ لعمر بن عبد العزيز حدّث أن عمر لم يغتسل في داره قط إلاّ بمئزر.

## ٢٩٦ ـ مولى لعمر بن عبد العزيز

حدَّث عن أبي بُرْدة ، عن أبيه ، عن النبي يُؤلِيِّهِ .

﴿ يَوْمَ يُكُشَّفَ عَنْ سَاقٍ ﴾ (١) قال : عن نور عظيم ، يَخِرُّون له سُجَّداً .

#### ٢٩٧ \_ رجل

سمع عمر بن عبد العزيز وهو خليفة في يوم فطر على المنبر يقول: إن شعار هذا اليوم التحميد والتكبير والتمجيد. ثم كبَّر مراراً ، الله أكبر ، الله أكبر ، الله أكبر ، ولله الحمد ، ثم يشهد للخُطبة ، ثم يفصل بين التشهد بتكبير .

# ۲۹۸ ـ أَعْرابِي دَخَل على عمر

فقال : رجل من أهل البادية ، ساقته الحاجة ، وانتهت به الفاقة ، والله سائلك عن مقامي هذا . فقال عمر : ماسمعت كلمات أبلغ من قائل ، ولاأبلغ لمقول منها .

# ٢٩٩ - شيخ حُدَّ في الشَّراب

قال عمر بن عبد العزيز : لأجلدن في الشراب كما فعل جدي عمر بن الخطاب رضي الله عنها . ثم أمر صاحب عَسَيه وضم إليه صاحب خبره ، وقال لهما : من وجدتماه سكران

<sup>(</sup>١) سورة القلم : ٢/٦٨

فأتياني به . فطافا ليلتها حتى انتهيا إلى بعض الأسواق ، فإذا هما بشيخ حسن الشَّيبة ، بهي المنظر ، عليه ثياب حسنة ، متلوث في أثوابه سكران وهو يتغنى : [ من الطويل ]

سقوني وقالوا لاتغن ولوسقوا جبال حنين ماسقوني لغنت

فحرًّكاه بأرجلها وقالا له : ياشيخ ، ماتستحى بهذه الشَّيبة الحسنة من مثل هذه الحال ؟ فقال : ارفقا بي ، فإن لي إخواناً أحداث الأسنان شربت عندهم ليلتي هذه ، فلما عمل الشراب فيَّ أخرجوني ، فإن رأيمًا أن تعفوا عنى فافعلا [ ١١٧/ب ] فقال صاحب الْعَسَس لصاحب الخبر: اكْتُم على أمره حتى أطلقه . قال : قد فعلت . قال : انصرف يساشيخ ولاتعد . فقال : نعم ، وأنا تائب ، فلما كان [ في ](١)الليلة الثانية وجدا الشيخ على حاله وهو يتغنى: [مجزوء الخفيف]

> كن بعيني مبتلى لي على القلب بــــالقلَى

إغـــا هيـج البـــلا فرمــــــــاني وقـــــــــــال لي ولقـــــد قـــــــام لحظـــــــه

فحركاه بأرجلها وقالا له : ياشيخ ، أين التوبة منك ؟ فقال : ارفقا بي وإعلما أن إخواني الذين ذكرتهم لكما البارحة حلفوا لي في يومهم هذا أنه متى عمل الشراب لا يخرجوني ، فعمل فيهم وفيَّ فخرجت وهم لا يعلمون ، فإن رأيتا أن تزيدا في العفو فافعلا . فقال صاحب الْعَسَس لصاحب الخبر : اكْتُم على أمره حتى أطلقه . قال : قد فعلت . قال : انصرف . فلما طافا [ في ](١) الليلة الثالثة وجداه على حاله يتغنّى : [ من الخفيف ]

ماكذا يفعل الكرام بنو النا س بأحبابهم فَلم كنت أنتا؟

ارُضَ عنى فطالما قد مخطتا أنت مازلت جافياً من عُرفتا أنت مازلت جافياً لاوصولاً بل بهذا ـ فدتك نفسي ـ ألفتا

فحرًّكاه بأرجلهما وقالا : هذه الثالثة ولاعفو . قال ؛ أخطأتُما ، فإني رويت بسندي إلى أبي هريرة قبال : قبال رسول الله ﷺ : مَنْ شرب الخرلم تقبل لمه صلاة أربعين ليلمة ، فإن تاب تاب الله عليه . فإن شربها [ الثانية لم تقبل له صلاة أربعين ليلة فإن تاب تاب الله

<sup>(</sup>١) مابين حاصرتين ليست في الأصل ، والمثبت من تاريخ ابن عساكرس : ١٧١/١٩ ب .

عليه ]<sup>(۱)</sup> فإن شربها الثالثة لم تقبل له صلاة أربعين ليلة ، [ فإن تاب تاب الله عليه ]<sup>(۱)</sup> فإن شربها الرابعة لم تقبل له صلاة أربعين ليلة ، ثم تاب لم يتب الله عليه ، وكان حقاً على الله أن يسقيه من طينة الْخَبَال ، قيل : وماطينة الْخَبَال ؟ قال عصارة أهل النّار في النّار .

قال : فعفو من الثالثة واجب ، ومن الرَّابعة غير واجب . فقال صاحب العَسَس لصاحب الخبر : اكتم عليَّ أمره حتى أُطلقه . قال : قد فعلت . قال : انصرف . فلما كان في الليلة الرابعة وجداه على حاله وهو يتغنى : [ من البسيط ]

قد كنتُ أبكي ومساحنتُ لهم إبل فسا أقبول إذا مساحَمَل الثَّقَسل كأنني بسك نِفُسو<sup>(۱)</sup> لا حراك بسه تَدْعى وأنت عن الداعين في شُغُل<sup>(۱)</sup> فقلبوك بسايسديهم هنساك وقد سارت بأجسالسك المَهْرِيَّةِ المذَّلُل حق إذا استيساسوا من أن تجيبهم غطوا عليك وقالوا قد قضى الرجل

فحرًكاه بأرجلها وقالا: هذه الرابعة ولا عفو . قال: لست أسألكما عفواً بعدها ، فافعلا ما بدالكما ، فحملاه فأوقفاه بحضرة عمر بن عبد العزيز ، وقصًا عليه قصته من أوّلها إلى آخرها ، فأمر عمر رضي الله عنه باستنكاهه (أ) فوجد منه رائحة ، فحبسه حتى أفاق ، فلما كان في الغد أقام عليه الحد ، فجلده ثمانين جلدة . فلما فرغ قال له عمر : أنصف يا شيخ من نفسك ولا تعد . قال : يا أمير المؤمنين ، قد ظلمتني لأنني عبد ، وحددتني حَدَّ الأحرار . فاغتمَّ عمر فقال : أخطأت علينا وعلى نفسك ، أفلا أخبرتنا أنك عَبْد فنحدك حد العبيد ؟ فلما رأى اهتام عمر به ردَّ عليه وقال : لا يسوءك الله يا أمير المؤمنين ، ليكن لي بقية هذا الحديد الضحك ، فطحك عمر حتى استلقى على مسنده ، وكان قليل الضحك ، وقال لصاحب عسسه وصاحب خبره : إذا رأيتها مثل هذا الشيخ في هيئته وعلمه وفهمه وأدبه فاحملاً أمره على الشَّبهة ، فإن رسول الله عَلَيُّ قال : اذر والله الحدود بالشَّبهة (٥) .

<sup>(</sup>١ ـ ١) مابين حاصرتين ليس في الأصل ، وللثبت من تاريخ ابن عساكر س : ١٧٢/١٩ آ

 <sup>(</sup>۲) في الأصل: نصر، وقد وضع إلى جانبها حرف ط. والمثبت من تاريخ ابن عساكر س: ١٧٢/١٦ .
 والنضو: البعير المهزول، وقد يستعمل في الإنسان. اللسان: نضا.

<sup>(</sup>٣) كذا في الأصل ، وفيه إقواء ، وفي المعجم لابن الأبار : ٣٣٢ مشتغل ، وبها ينتغي الإقواء .

<sup>(</sup>٤) أي بشم رائحة فمه . اللسان : نكه .

<sup>(</sup>٥) الخبر مع اختلاف يسير في بمض الألفاظ في « المعجم » لابن الأبار : ٢٢٩ ـ ٣٣٣

## ٣٠٠ ـ شَابُّ

دخل قوم على عمر بن عبد العزيز يعودونه في مرضه ، وإذا فيهم شابً داثر (١) ناحل الجسم فقال له عمر : ما الذي بلغ بك ما أرى ؟ فقال : يا أمير المؤمنين ، أمراض وأسقام . قال : سألتك بالله إلا صدقتني . فقال : يا أمير المؤمنين ، ذقت حلاوة الدُّنيا فوجدتها مُرَّة ، فصَغَرَ في عيني زهرتها وحلاوتها ، واستوى عندي حَجَرها وذَهَبها ، وكأني أنظر إلى عرش ربي ، والنّاس يساقون إلى الجنة والنار ، فأظهات لذلك نهاري ، وأسهرت ليلي ، وقليل حقير كل ما أنا فيه في جَنْب ثواب الله وعقابه .

# [ ١١٨/ب ] ٣٠١ ـ فتى من الأنْ أَسار

دخل على عمر بن عبد العزيز شيخ جليل فقال: يا أمير المؤمنين، إني دخلت مصرمع مرّوان، وغزوت دير الجماجم، وغزوة كذا وغزوة كذا، فتأمر لي بشيء ؟ فقال: اجلس أيها الشيخ. قال: ويثور عند الشيخ يكلمه غلام من الأنصار (٢) فقال: يا أمير المؤمنين، أنا فلان بن فلان، أبي ممن شهد العقبة وبَـدُرا وأحـداً. وذكر مغازي ـ فقال عمر: أين الشيخ؟ فقال: هذه المكارم، لا ما يعده الشيخ منذ اليوم: [ من البسيط]

تلكارم لا قَعْبَان من لَبَنِ شيبا بماء فصارا بعد أبوالا(٢)

قال : هذا الأنْصاري هو رجل من ولد قتادة بن النَّعْان ، كا رُوي أنه وَفَد على عمر بن عبد العزيز ، فقال له عمر : مَن الرجل ؟ قال : [ من الطويل ]

أنا ابن الذي سالت على أحد عينه فردّت بكف المصطفى أحسن الرد فعادت كا كانت لأول عهدها فيا حسن ما عيني ويا طيب مايد(1)

<sup>(</sup>١) في الأصل : دانا وعلى الهامش حرف ط. والمثبت من تاريخ ابن عساكر س : ١٧٢/١٩ آ ودثر الرجل : إذا علته كبُرّة واسْتِسنان . اللسان : دثر .

<sup>(</sup>٢) في سيرة عمر بن عبد العزيز لابن الجوزي : ٧٦ . ويثور غلام من الأنصار .

 <sup>(</sup>٣) البيت لأبي الصلت بن ربيعة الثقفي ، وهو من قصيدة طويلة منسوبة له . انظر الشعر والشعراء :
 ٤٣١ - ٤٣٣ . وسيرة ابن هشام : ١٧٧١ - ٦٨ ، القعبان : تثنية قعب ، وهو قدح يحلب فيه . وشيبا : أي مزجا .
 (٤) في الأصل : مايدي . وعلى الهامش حرف ط .

قال عمر بن عبد العزيز: [ من البسيط ] تلك المكارم لا قَعْبَان من لبن \_ البيت .

# ٣٠٢ ـ شابٌّ مِنَ الكوفة

كان لفاطمة ابنة عبد الملك ، زوجة عمر بن عبد العزيز جاريةٌ ذاتُ جمال فائق ، وكان عمر مُعْجباً بها قبل أن تُفْضي إليه الخلافة ، فطلبها منها ، وحَرَص ، فأبت عليه ، وغارب من ذلك ، ويقيت في نفس عمر . فلما استُخلف أمرت فاطمة فأصلحت الجارية وحلِّيت ، وكانت حديثاً في حُسنها وجمالها ، ثم قالت فاطمة : يا أمير المؤمنين ، كنت معجباً بجاريتي فلانة وكنتَ سألتنيها ومنعتكها ، وقد طابت نفسي لك بها ، فدونكها . فاستبانت الفرح في وجهه وقال : ابعثي بها إليٌّ . ففعلت ، فأُعجب بها وقال لها : ألقي ثوبك ، فلما هَمَّت أن تفعل قال لها : على رسْلك ، أخبريني لمن كنت ؟ ومن أين أُبْت لفاطمة ؟ قالت : كان الحَجَّاج أغرم عاملاً من أهل [ ١١٩/ ] الكوفة مالاً ، وكنت في رقيق ذلك المامل ، فاستصفاني عنه مع رقيق له وأموال ، فبعث بي إلى عبد الملك وأنا [ يومئذ ](١) صبية ، فوهبني عبد الملك لابنته فاطمة . قال : وما فعل العامل ؟ قالت : هلك . قال : فترك ولداً ؟ قالت : بلي . قال : وما حالم ؟ قالت : سيئة . قال : شدي عليك ثوبك . ثم كتب إلى عبد الحيد ، عامله ، أن سَرِّحُ إليِّ (٢) فلان بن فلان على البريد . فلما قَدِم ، قال : ارفع إلي جميع ما أغرم الحَجَّاج أباك . فلم يرفع إليه شيئاً إلاَّ دفعه إليه ، ثم دفع الجارية إليه ، فلما أخذ بيدها ، قال : إياك وإياها ، فإنك حديث السن ، ولعل أباك أن يكون قد وطئها . فقال الغلام : يا أمير المؤمنين ، هي لك . قال : لا حاجة لي فيها . قال : فابتمها منى . قال : لست إذا من ينهى النَّفْس عن الهوى . فضى بها الغتى ، فقالت الجارية : أين مَوْجَدَتُك بي يا أمير المؤمنين ؟ قبال : إنها لعلى حالها ، ولقد ازدادت . فلم تزل الجارية في نفس عمر حتى مات ، رحمه الله .

<sup>(</sup>۱) ما بین حاصرتین من تاریخ ابن عساکر س : ۱۷۱/۱۹ ب .

<sup>(</sup>٢) أي أرسل . اللسان : سرح .

#### ٣٠٣ ـ رجل

من مُزَيْنَة ، كانت عنده قَطيفة للنبيِّ ﷺ ، فلما استُخلف عمر بن عبـد العزيز أرسل إليه فأُتيّ بها في أديم أحمر ، فجعل يمسح بها وجهه .

## ٣٠٤ ـ شَابُّ

مِنْ أهل العراق.

وفَدَ وَفُدَ على عمر [ بن عبد العزيز ] (۱) وفيهم شاب ، فتكلّم الشّاب ، فنظر إليه عر فحدد النظر ، ثم قال : الكبر ، الكبر ، قال الشاب : ياأمير المؤمنين ، ليس بالكبر ولا بالصغر ، ولو كان بالكبر لقد كان في الناس من هو أكبر منك . قال : صدقت ، فتكلم . قال : ماجئناك لرغبة ولالرهبة . فنظر إليه عمر [ أيضاً ] (۱) فقال : أما الرّعبة فقد أتنا في منازلنا ، وأما الرّهبة فقد أمنًا جَوْرك ، ولكنا وَفْدُ الشكر . فسرّي عن عمر وقال : يافتى ، أرى لك عقلا ، فعظني . قال : إن قوماً اغتروا بالله فيك فأثنوا عليك مما ليس فيك ، فلا يغررك اغترارهم بالله فيك مع ما تعرفه من نفسك . فبكي عمر حتى سقط .

#### [ ١١٩/ب ] وفي آخر بمعناه :

فقال له : عظني . فقال : إن من النَّاس ناساً غَرَّهم الأمل ، وأفسدهم ثناء الناس عليهم ، فلا يغرنك من اغتر بالله فيك ، فَمَدَحَكَ بما علم الله خلافه ؛ وماقال رجل في رجل شيئاً إذا رضي إلاَّ وهو يقول فيه على حسب ذلك إذا سخط . فتهلل وجه عمر وقال : [ من الطويل ]

تعلم فليس المرء يـولــد عــالمــا وليس أخـو علم كمن هـو جـاهــل وإن كبير القــوم لاعلم عنـــده صغير إذا التفت عليــه الحــافــل

<sup>(</sup>۱) مابین حاصرتین من تاریخ ابن عساکر س : ۱۷۷/۱۹ آ .

<sup>(</sup>٢) مابين حاصرتين من المصدر السابق.

# ٣٠٥ ـ رجل أَنْصَارِي

قال إسماعيل بن أبي حكيم:

لما مات سليمان بن عبد الملك انطلقت أنا ومزاحم إلى نفقة كانت لعمر بن عبد العزيز في رحله فغيبناها ، ثم أقبلت أريد المسجد ، فلقيني رجل فقال : هذا صاحبك يخطب النّاس . فقلت : خليفة ؟ قال : خليفة . فانتهيت إليه وهو على المنبر ، فكان أوَّل ماسمعته يقول : ياأيها الناس ، إني والله ماسألتها الله في سر ولاعلانية قط ، فمن كره منكم فأمره إليه . فقال رجل مِن الأنصار : ياأمير المؤمنين ، ذاك والله أسرع فيا تكره (١) ، أبسط يدك فلنبايعك . فكان أوَّل من بايعه الأنصاري هذا .

ومشى عمر في جنازة سليان ، فلما فرغ من دفنه أتي بمراكب الخلفاء فلم يركب شيئاً منها ، وقال : بغلتي ؟ فركض إنسان إلى العسكر ، وقعد عمر حتى جبئ ببغلته ، فركبها ورجع .

وقد كان سليان أمر أهل مملكته أن يقودوا الخيل بسبَق بينهم ، فمات قبل أن يجري الْحَلْبة ، فأبي عمر أن يجريها ، فقيل له : ياأمير المؤمنين ، تكلَّف النَّاس مؤونات كبيرة ، وقادوها من بلاد بعيدة ، وفي ذلك غيظ للعدو ، ولم يزالوا حتى أجرى الْحَلْبة ، وأعطى السابقين ولم يخيّب المسبوقين ، بل أعطاهم دون ذلك ، وكان الناس لقوا جهداً من القصطنية من الجوع فأقفل الناس ، وبعث إليهم بالطَّعام .

#### ٣٠٦ ـ رجل

[ ١٦٠٠] ] من البصرة ، وفد لأهل البصرة على عمر بن عبد العزيز ، فلما أتاه قال له : ما بك ؟ قال : ياأمير المؤمنين ، أتيتك مستجيراً . قال : لماذا ؟ قال : كبير بالعَذْبة ، قال : وأين الْعَذْبة ؟ قال : على منزلتين من البصرة . قال : فقد أخفرتك ، على أن أول وارد ابن سبيل (٢) قال : ثم دنت الجمعة ، فقربت من المنبر فلما صَعِدَه ، حمد الله وأثنى عليه ثم قال :

<sup>(</sup>١) على هامش الأصل حرف ط. .

<sup>(</sup>٢) كذا الأصل ، ولم أتبين المعنى .

ياأيها الناس ، إنكم ميتون، ثم إنكم مبعوثون ، ثم إنكم محاسبون ، فلئن كنتم صدَّقتم لقد قصرتم ، ولئن كنتم كذَّبتم لقد هلكتم . ياأيها الناس ، إن مَنْ يكون لـ هرزق بحضيض الأرض أو بنَبُوة جبل يأتيه ، فأجملوا في الطُّلب . ثم نزل .

## ۳۰۷ ـ رَجُلٌ

من عُمَّال الحجاج.

استعمله عمر بن عبد العزيز، وبلغه أنه كان عاملاً للحجاج فعزله ، فجاءه يعتـذر إليه ، ويقلل ماعمل ، فقال له عمر : حَسْبُك من صحبة شر وشؤم يوم أو بعض يوم .

# ٣٠٨ ـ أَعْرَابِي مِنْ كَلْب

قال الأَصْعى : أراد عمرٌ بنُ عبد العزيز أن يمنع الْحَلْبة ، فقيل له : سوق منْ أسواق العرب . قال : فتركها أربأ بها(١) . فلما أرسلت الخيل أقبل أعرابي على فرس وهو يقول : [ من الرجز ]

#### نحن احتويناها وكنا أهلها غـايــة مجــد رفعت فن لهــا 1 لو تسفل آ<sup>(۲)</sup> الطبر لجئنا قبلها

فَعَشَرت فرسه ، فسقط ، وتقدَّمه رجل من ولد أبي بكر الصديق \_ رض الله عنه \_ بفرسه . فقال الأعرابي : ياأمير المؤمنين ، قد رأيت ماجري . قال : قد رأيت ، سبقني . وإباك رجل كان أبوه سَبَّاقاً إلى الخبر ، رحمة الله عليه .

<sup>(</sup>١) على هامش الأصل حرف ط.

<sup>(</sup>٢) ما بين حاصرتين بياض في الأصل ، وقد وضع على الهمامش حرف (ط) ، والمثبت من تماريخ ابن

## ٣٠٩ ـ رَجُلُ

قال في أثناء حديثه : إن أهل حمص رفعوا قِصّةً إلى عمر بن عبد العزيز : إن مدينتنا قد خَرِبَ حصنها . فوقّع في قِصّتهم إلى الأمير : ابْنِها بالعَدُل ، ونَقّ طرقاتها من الأذى .

#### ۳۱۰ ـ رجل

وفد على عمر بن عبد العزيز .

صلّى عر ذات يوم ، فلما ذهب ليدخل ، هتف به هاتف : ياأمير المؤمنين . فأقبل عليه مذعوراً . فقال : ماشأنك ؟ أتعذّر عليك حُبّابي أو [قال ] (١) آذني ؟ قال : لاياأمير المؤمنين ، ولكني قدمت السّاعة ، وجئتك مبادراً [ ١٢٠/ب ] قال : مبادراً ماذا ؟ قال : أن تسبقني بنفسك . قال : ولم ؟ قال : لأني رأيت الخير سريع الذهاب . فجلس عمر وقال : حاجتك ؟ فقال الرجل : ياأمير المؤمنين ، اذكر لمقامي هذا مقاماً لايشغل الله عنك فيه كثرة مَنْ تخاصم إليه من الخلائق يوم تلقاه بلا ثقة من العمل ، ولا براءة من الذّنب . قال : فاستبكى ـ أوقال : بكى ـ ثم قال : أعد . فأعاد . ثم قال : حاجتك ؟ فأخبره بحاجته .

#### ٣١١ - رجل

مِنْ أهل المدينة .

حدَّث عن أبيه أنه قدم مع محمد بن كعب الْقُرَظي على عمر بن عبد العزيز . فكان فيا ذاكرنا به أن قال لحمد : ياأبا حمزة ، ماضَّ أخاك بُسْر بن سعيد التقلل والانقطاع الذي كان فيه . ثم بكى بكاء شديداً حتى قلت : الآن يسقط . ثم قال : أما والله ، لئن كان بُسْر صبر على القلة والعبادة ، لقد صبر على معرفة وعلم بما صبر عليه .

<sup>(</sup>١) مابين حاصرتين من ابن عساكر س: ١٧٤/١٩ آ .

# ٣١٢ - أَعْرَابِي

جاء إلى عمر بن عبد العزيز فقال: ياأمير المؤمنين ، جاءت بي الحاجة ، وانتهت الغاية ، والله سائلك عما أقول . فقال له عمر: أعد علي ماقلت . فأعاد عليه ، فنكس عمر رأسه ، وأرسل عينيه حتى ابتلت الأرض بدموعه ، ثم قال له : ماعيالك ؟ قال : أنا وثلاث بنات لي . ففرض له في ثلاث مئة ، وفرض لبناته لكل واحدة مئة دِرُهم ، وأعطاه مئة درهم . قال : هذه لك ، وإذا خرج عطاء المسلمين أخذت معهم .

# ٣١٣ ـ أغرابي شاعر

سرق سَرِقة في خلافة عمر بن عبد العزيز ، فأمر عمر بقطع يده ، فقال : ياأمير المؤمنين ، اسمع مقالي ، ثم افعل ماترى . فقال له : [قل ](١) ، فأنشأ يقول : [من الطويل]

عيني أمير المومنين أعيد في المعلم ال

[ ١٦٢١] ] فقال : ياأعرابي ، هذا حَدٌّ من حـدود الله ، وتَرْكـه ذنب . فقـال : يــاأمير المؤمنين ، اجعل هذا من الذّنوب التي تستغفر الله منها . فأمر بتخليته .

### ٣١٤ ـ رجل

من أهل اليامة ، أتى عمر بن عبد العزيز ، فقال : ياأمير المؤمنين ، إني قد بلغت غايتي ، والله سائلك عن مقامي هذا . قال : قل . قال : عاملك باليامة غصبني حَقّي ، واعتدى عليَّ في إبلي . قال : فإن الله قد عزل عنك العامل ، ورَدِّ عليك ظُلمتك . ياغلام ، اكتب إليه . فخرج الأعرابي وهو يقول : [ من الرجز ]

ياأيها المظلوم في بـ لاده ائت الأمير عُمَراً فنــــــاده

(١) مابين حاصرتين ليس في الأصل ، والمثبت من تاريخ ابن عساكر س : ١٧٤/١٩ ب .

# خليف ـــــة الله على عبـــــاده لم يــؤثر الــدنيــا على معــاده قد أشبه الفاروق من أجداده ٣١٥ ـ شاعب

رثى عمر بنَ عبد العزيز .

لما شكى عمر شكواه الذي هلك فيه قال: اشتروا من الرَّاهب موضع قبري. فاشتري منه موضع قبره بستة دنانير، فقام الشَّاعر يرثيه: [ من البسيط]

قد غادر القوم في اللحد الذي لحدوا بدير سَبُمان جريان الموازين أقساء نعى لي ناعياً (١) عراً لا يبعدن قضاء العدل والدين (٢)

# ٣١٦ - بَعْض آل الْمُهَلَّب

قال يزيد بن عبد الملك لبعض ولمد الْمُهَلَّب حين أَتي بهم أسرى : كيف رأيتم الله صنع بكم ؟ فقالوا : ياأمير المؤمنين ، قوم زرعتهم الطاعة ، وحصدتهم المعصية .

#### ٣١٧ ـ شاعر

مات خليفة (٢) ليزيد بن عبد الملك فقال : هل ترك من خلف ؟ قالوا : ترك ابناً له . فأدخل عليه فقال : يابني ، إلى مَنْ أوصى بك أبوك ؟ فأطرق ساعة حتى ظنّ يزيد أنه قد أفحم ، ثم رفع رأسه وقال : [ من الخفيف ]

إن مثلي يـوصي الرجـال إليـه ليس مثلي يـوصي بـه الآبـاء إنني والـذي يحـج لـه النـا س ومن دون بيتـه البيـداء

<sup>(</sup>١) كذا في الأصل.

 <sup>(</sup>٢) البيتان في الكامل للبرد : ٢٧٧/٢ مع اختلاف في اللفظ ، ومن غير نسبة ، وفي الكامل لابن الأثير : ٥٩/٥
نسبها إلى كثير عزة ، ولم أجدهما في ديوانه .

<sup>(</sup>٣) كذا في الأصل ، وقد وضع على الهامش حرف (ط) .

لمليَّ بمـــا يـــؤمـــل في المر ء وإن كان في أخيـــك فَتَــاء فأمر له يزيد بأرزاق أبيه .

#### ٣١٨ ـ [ ١٢١/ب ] شيخ من ثقيف

مِنْ أهل الحجاز ، وفد على الوليد بن يزيد ـ وهو ولي عهد ـ في خلافة هيشام .

قال طَرَيْح بن إساعيل الثّقفي : كنت عند الوليد ، فدعا بالشّطْرَنْج فأخذت معه فيها ، فدخل الآذن فقال : بالباب رجل من أخوالك له نَبُل وهَيْئة يستأذن ، فقال : أمّا هذا الوقت فلا ، فإني مقبل على ماترى . فقلت له : سبحان الله ! يأتيك رجل من أخوالك مُسلّاً فتحجبه ؟ قال : كيف بنا ونحن على هذه الحال ؟ فقلت : ترفع الشّطْرنج ، ويدخل وتأذن له . فقال : ذاك لما اتجهت عليك ! فقلت : يُغطى بمنديل وتنحرف ، ويدخل لحظة وينصرف . ففعل ، وأذن له . فدخل رجل جسيم مُعْتَمٌّ على قَلَنْسُوة مشرفة ، مشمراً ثيابه في زِيّ الْفُقهاء ، بين عينيه سَجًادة (١) فسلّم ، وجلس ، وقال : أيها الأمير ، خرجت من المدينة أريد عشقلان (١) للرّباط بها ، فأحببت أن أؤدي حَق الْقرابة والرّحِم . فقال له الوليد : وصلك الله ياخال ، وأحسن جزاءك . ثم أقبل عليه الوليد فقال : ياخال ، كيف حفظك لمغازي أهل بلدك ، لعلك تفيدنا منها أحرفاً . قال : ماأحفظ منها شيئاً . قال : فكيف علمك بالسّنّة ونظرك في الفرائض ؟ قال : مانظرت في شيء من ذلك . قال : فكيف علمك بأيام العرب ، وأخبارها ؟ قال : قد أغفل خالك ذلك . قال : فعسى أن فكيف علمك بأيام العرب ، وأخبارها ؟ قال : قد أغفل خالك ذلك . قال : خالك يربأ يكون همك مصروفاً إلى معنى آخر من مفاكهات أهل المدينة ومزاحاتهم ؟ قال : خالك يربأ يكون همك مصروفاً إلى معنى آخر من مفاكهات أهل المدينة ومزاحاتهم ؟ قال : خالك يربأ يكون همك مصروفاً إلى معنى آخر من مفاكهات أهل المدينة ومزاحاتهم ؟ قال : خالك يربأ

### ٣١٩ - رجل

أتى هشام بنَ عبد الملك ، فقال : ياأمير المؤمنين ، إن عبد الملك أقطع جدي قطيعة ، فأقرّها الوليد وسليان ، حتى إذا استُخلف عمر ـ رحم الله عمر ـ نزعها . قال : إن فيك

<sup>(</sup>١) السجادة : أثر السجود . اللسان : سجد .

<sup>(</sup>٢) مدينة بالشام من أعمال فلسطين على ساحل البحر بين غزة وبيت جبرين . معجم البلدان : ١٢٢/٤

لعجباً ، إنك تنذكر من أقطع جَدَّك ، ومَنْ أقرها في ينده ، فلا ترجم عليه ، وتنذكر من نزعها فترجم عليه ؟ قُمُ<sup>(١)</sup> ، فإنا قد أمضينا ماصنع عمر ، رحم الله عمر .

# [ ۲۲۱ ] ۳۲۰ \_ أَعْرابِي

وفَدَ على هشام بن عبد الملك يتظلّم مِنْ بعض عَمّاله فقال : إن فلاناً ممن رفعت خَسِيْسَتَه ، وأثبت رُكُنه ، وأعليت ذكره ، وأمرته بنشر محاسنك ، فطواها ، وإظهار مكارمك ، فأخفاها ، وعمد إلى أمورك في رعيتك فتعدّاها ، استخفافاً بالحرمة ، وقلة شكر النّعمة ، قد أخرب البلاد ، وأضاع الأجناد ، وأظهر الفَسّاد ، وأخرج الناس من سَمّة العدل إلى ضيق الْجَوْر ، حتى باعوا الطّارف والتّلاد ، وهموا ببيع النسل والأولاد . فقال هشام : يأعرابي ، أحقاً ماتقول ؟ قال : نعم ، والذي بلّغك أعلى مراتب الشرف ، والله لو كان على سويقة من أسواق البحرين ماأجزاها ، مع أنه يخلط ذلك بلؤم الحسب وذفر النّسب وسوء الأدب .

#### ٣٢١ - رجل

من جُلُساء هشام بن عبد الملك .

قال الْعَتْبِي: كان عند خالد بن عبد الله ذات ليلة فُقهاء مِنْ أهل الكوفة ، فيهم أبو حمزة الثَّمَالي . قال خالد : حدّثني حديثاً كحديث عشيق ليس فيه فحش . فقال أبو حمزة : زعوا أنه ذكر عند هشام بن عبد الملك غَدْر النِّساء وسرعة تزويجهن فقال هشام : يبلغني من ذلك العجب . فقال بعض جُلسائه : أنا أحدثك عما بلغني . كان رجل يقال له غَسَّان بن جَهْضم بن الْعُنافر ، كانت تحته ابنة عَمِّ له يقال لها أم عُقبة بنت عمرو بن الأبْجَر ، وكان لها مُحباً ، وهي له كذلك ، فلما حضره الموت ، وظن أنه مفارق الدُّنيا قال ثلاثة أبيات ، ثم قال : ياأم عُقبة ، اسمعي ماأقول ، وأجيبيني بحق ، فقد تاقت نفسي إلى مسألتك عن نفسك بعدما تواريني التَّراب . فقالت : قل ، فوالله لاأجيبك بكذب ، ولاجعلنه آخر حظك مني . فقال وهو يبكي بكاء يمنعه من الكلام : [ من الخنيف ]

<sup>(</sup>١) مستدركة على هامش الأصل.

والمدى تضرين يساأم عقبه كان مني من حسن خلـق وصحبـــه وأنال في التراب في سجن غربًا

أخبريني مساذا تريسدين بعسدي تحفظيني من بعد موتي لما قد أم تريكدين ذا جمال ومسال

فأجابته ببكاء وانتحاب: [ من الخفيف ]

خفتَه ياغسان من أم عقبه لما قد أوليت من حسن صحب ومراث أقسولها وبنسدتية

[۱۲۷/ب]قد سممنا الذي تقول وما [قد]<sup>(۱)</sup> أنسا من أحفيظ النسساء وأرعساه سوف أبكيك مساحييت بشجو

فلما قالت ذلك طابت نفسه ، وفي النفس ما فيها فقال : [ من الخفيف ]

أنا والله وإثق بالك لكن رباخفت منك غدر النساء بعد موت الأزواج ياخير من عبو شرّ فيارعَيّ حقى بحسن الوفياء ــد فكوني إن مت عنــد الرجـاء

إنني قــــد رجــوت أن تحفظي العهـــ

ثم مات ، فلم تلبث بعده إلا قليلاً ، وخطبت من كل جانب ، ورغب فيها الأزواج لاجتاع الخصال الفاضلة فيها ، من العقل والجال والعفاف والحسب ، فأجابتهم : [ من الطويل]

وأرعـــاه حتى نلتقى يــوم نُحُشَرُ سأحفظ غساناً على بُعُد داره فكفوا ، فما مثلى بن مات يغدر وإنى لفي شغل عن النـــاس كلهم تجــول على الخـــدين مني فتكثر ســــأبكي عليــــه مـــــاحييت بعبرة

فأيس الناس من إجابتها ، ومرَّت بها الأيام فنسيت عهده وقالت : من مات فات . فأجابت بعض خُطَّابها ، فتزوَّجها ، فلما دخلت عليه جاءها غسَّان في النَّوْم فقـال : [ من

غدرت ولم ترغى لبعلك حرمة ولم تعرفي حقاً ولم تحفظي عهدا ولم تصبري حولاً حفاظاً لصاحب حلفت لــه يـومــأ ولم تنجـزي وعــدا

<sup>(</sup>١) مابين حاصرتين ليس في الأصل ، والمثبت من تاريخ ابن عساكر س : ١٧٥/١١ ب .

# غدرت به لما شوى في ضريحه كذلك يُنسى كلُّ من يسكن اللحدا

فانتبهت مرتاعة ، مستحيية منه ، كأنه بات معها في البيت ، وأنكر ذلك من حَشْرها من نسائها ، فقلن : مادهاك ؟ فقالت : ما ترك غَسّان لي في الحياة إِرْباً ، ولا بعده رغبة في سرور ، أتاني في منامي السَّاعة فأنشدني كذا وكذا . وهي تبكي بدمع غزير ، فلما سمعن منها ، أخذن في حديث آخر لتنسى ماهي فيه ، فتفافلتهن ، ثم قامت [ ١٢٧/ ] فلم يُدْركنها حتى ذبحت نفسها حياء مما كادت تركب بعده من الغدر به . فقالت امرأة منهن : يُدْركنها أن امرأة أتاها زوجها في المنام فلامها وأنبها في مثل هذا ، فأما القتل في سمعنا به ، وكانت قائلة هذا صاحبة شعر ورجز فقالت : [ من الجتث ]

فلما بلغ زوجها ، ويقال له المقدام بن حبيش وكان أعجب بها فقال : ماكان لي مستمتع بعد غسان ، وقال : هكذا فليكن النساء في الوفاء، وقل من يحفظ مَيْتاً ، إنما هي أيام قلائل [حتى يُنسى وعنه يُسلى](١) فقال هشام : صدق وبر ، لجاد ماأدركه عقله ، وحسن عزاؤه حين فاتته طلبته ، وأحسنت المرأة ووفت ، وأحسن الرجل وصبر .

# ٣٢٢ ـ شيخ من الشَّام

كان في صَحابة هشّام بن عبد الملك .

سأله أبو جعفر المنصور عن تدبير هشام في بعض حروبه للخوارج ، فوصف الشيخ له فقال : فعل رحمه الله كذا ، وصنع رحمه الله كذا ، قال لـه المنصور : قم ، عليك لعنة الله ، تطل بساطي ، وتترحم على عدوي ؟ فقام وهو يقول : إن نعمة عدوك لَقِلادة في عنقي لا يَنْزِعَها إلاّ غاسلي . فقال لـه المنصور : ارجع ياشيخ . فرجع فقال : أشهد أنك نهيض

<sup>(</sup>١) مابين حاصرتين ليس في الأصل ، والمثبت من تاريخ ابن عساكر س : ١٧٦/١٩ آ .

حُرِّ(۱) ، وغِراس شريف ، عَدْ إلى حديثك . فعاد الشيخ في حديثه . فلما فرغ دعا له بمال فأخذه وقال : ياأمير المؤمنين ، مابي حاجة إليه ، ولقد مات من كنت في ذكره ، فما أحوجني إلى وقوف في باب أحد بعده ، ولولا جلالة أمير المؤمنين وإيشار طباعته مالبست لأحد بعده ثوباً . فقال له المنصور : مت إذا شئت ، لله أنت ، فلو لم يكن لقومك غيرك كنت قذ أبقيت لهم مجداً مخلداً ، وذكراً باقياً .

وقيل : إن الربيع هو الذي قال له : كم تترحم على عدو أمير المؤمنين ! ! فقال له الرجل : مجلس أمير المؤمنين أحق المجالس بشكر المحسن ، ومجازاة المجمل . فقال له المنصور : أحسنت بارك الله عليك ، وبحسن المكافأة تُستحق الصنائع [ ١٢٣/ب ] وتزكو العوارف . ثم أدخله في خاصّته .

#### ٣٢٣ ـ رجل

مِنْ أصحاب هشام .

قال الزَّهْري: لقد تكلَّم اليوم رجل عند أمير المؤمنين ، ماسمعت كلاما أحسن منه . قال له : ياأمير المؤمنين ، اسمع مني أربع كلمات فيهن صلاح دينك وملكك وآخرتك ودنياك . قال : ماهن ؟ قال : لا تَعِدنَ أحداً عِدةً وأنت لا تريد إنجازها ، ولا يغرنك مرتقى سهل إذا كان المنحدر وَعِراً ، واعلم أنَّ للأعمال آخراً فاحذر العواقب ، وأنَّ الدهر تارات فكن على حذر .

## ٣٢٤ ـ رجل عَلَوي

كان فصيح اللسان ، بليغاً ، استأذن على هشام بن عبد الملك فأذن له ، وهو في موضع مشرف ، وأمر أن يَعْجل به ليقطعه ذلك عن بلاغته ، فلما دخل على هشام سَلَم . فقال : إيها تكلَّم . قال : حتى يذهب عني بُهْر (٢) الدرجة ، وبهجة الخلافة .

<sup>(</sup>١) على هامش الأصل حرف ( ط ) .

<sup>(</sup>٢) البهر : تتابع النَّفَس من الإعياء . اللسان : بهر .

# **٣٢٥ ـ أعرابي** من بني أسد

دخل على هشام بن عبد الملك فسلم ثم قال: ياأمير المؤمنين، أتت علينا سنون ثلاث ذهبت بالأموال، ونحتَتِ القلوب، أما الأولى فأذابت الشَّعم، وأما الثَّانية فنَخَصَت (۱) اللحم، وأما الثالثة فهاضَت العظم (۱) ، وفي يديك فصول أموال، فإن تك لله فبتُها في عباد الله، وإن تك لم ، ففيم تحبِسها عنهم ؟ وإن تكن لك فتصدَّق علينا، إن الله يجزي المتصدقين، فأمر له بعشرة آلاف دِرْهم، فقال: والله لاأقبلها، لبئس وافد القوم أنا إذا إن ذهبت إلى قومي غنيا وهم فقراء، فكتب هشام إلى خالد بن عبد الله القشري يحمل إلى البادية ما يكتفون به.

وقيل : إن الأعْرابي قال وقد أمر له هشام بمال ، وقسم بين الناس مالاً فقال : أكلَّ المسلمين له مثل هذا ؟ قال : لا يقوم بذلك بيت المال . قال : فلا حاجة لي فيا آخذ من بيت مال المسلمين ، ولا يأخذه غيرى . فمض وتركه .

# ٣٢٦ ـ رَجُلٌ

بلغ هشام بن عبد الملك عنه كلام فأتيّ به [ ١٢٤/آ] فتكلم بحجته فقال هشام: أو تتكلم أيضاً ؟ فقال : ياأمير المؤمنين ، إن الله عز وجل يقول : ﴿ يَوْم تأتي كلَّ نَفْسٍ تَجَادِل عن نَفْسها ﴾(١) أفنجادل الله جدالاً ولاتكلم أنت كلاماً ؟! قال : تكلم أحببت .

## ٣٢٧ ـ شيخ راجن

من بني وَالبة من بني أسد .

قال محمد بن حرب الهِلالي : خرجت أريد مكة ، فنزلت بحي من بني أسد ، ثم من بني

اي أهزلت : اللسان : نخص .

<sup>(</sup>٢) أي كسرت : اللسان : هيض .

<sup>(</sup>٣) سورة النحل : ١١١/١٦

والبة ، فإذا أنا بشيخ كبيرالسن ، حسن اللّباس ، فسألته عن سنّه ، فقال : خلفت مئة وعشرين سنة . فسألته عن طُعْمه . فقال : ماأزيد على الصّبوح والْعَبُوق شيئاً . فسألته عن الباه فقال: أيهات (١١) ، وفدت على هشام وهو في رُصَافته ، فسألني عن طُعْمي ، فقلت : الصَّبوح والْغَبُوق ، وسألني عن الباه ، فقلت : إن لي لثلاث نسوة ، بت عند إحداهن ليلة ، وأصبحت غادياً إلى الأخرى وفي رأسي أثر الغسل ، فقالت : امط عني ، أفرغت ما في صلبك . فقلت: لأوفينُّك ما وفيتها. فلاعبتها وتوركتها، فلما أردت الإنزال أخرجته وأمسكته، فنزا الماء حتى حاذى رأسها ، فقلت : أيكون هذا من أفرغ ما في صلبه ؟ ! ثم تناولت عشر حَصِّيات ، فكلما صرت إلى الفراغ نـاولتهـا حَصَّاة ، حتى أتيت على العشر ، فسـألتهـا : كم في ﴿ يدك ؟ فقالت تسع . فقلت : لا ، بل عشر . فقالت : لا أحسب لك ما لم تصل إليَّ . فضحك هشام حتى استلقى على فراشه . ثم إني سألته : كيف أنت اليوم ؟ فقال : إنى لأظل اليومين والثلاثة ، وما في الثاني [ طائل ](٢) ثم ضرب بيده فخذه . وقال : [ من الرجز ]

وقالت الحسناء يوما ذرني لكنهـــا عن ذاك كانت تكني

قسد كبرت بعسد شباب سنى وأضعف الأزّلم (٢) منى ركنى والـــدهر يبلي جــده ويفني وأعرضت أم عيــــالي عني إذ عَــرٌ عنـــدي مـــاتريــــد مني ولم ترد ذرني<sup>(٤)</sup> ولكن نكني

## ۳۲۸ ـ رَجُل

من ولد خَيَّاب .

وفد على هشام بن عبد الملك .

[ ١٢٤/ب ] خرج رجل من ولد سعيد بن العاص ، ورجل من ولد أبي مُعَيْط

<sup>(</sup>١) أي هيهات . اللسان : أيه .

<sup>(</sup>٢) في الأصل بياض ، وفي تاريخ ابن عساكر س : ١١/ ١٧٧ آ ظانك ، وإخالها تصحيف طائل . وعلى الهامش حرف (ط).

<sup>(</sup>٣) أي الدهر . اللسان : زلم .

<sup>(</sup>٤) في الأصل: زدني ، وهو تصحيف .

يريدان هشام بن عبد الملك ، فلحقهم رجل من ولد خَبّاب بن الأرت ، فقيل للسّعيدي : أين تنزل ؟ قسال : على آل أي أُحَيْحَسة . وقيسل للمّعيْطي : أين تنزل ؟ قسال : على آل أبي مُعيْط . وقيل للخبّابي : أين تنزل ؟ قال : لاأدري ، ولكن أنزل على ربي . فقعد على باب هشام ، وجاءت هدايا من عند ابن الْحَبْحاب (۱) ؛ عامل مصر ، فأدخلت على هشام ، فأخذ الْخَبّابي رِزْمة ودخل ، فلما صار بين يدي هشام ، انتسب له ، فما أمسى حتى كتب ثلاث صحائف إلى عامل المدينة ؛ صحيفة بجائزته ، وصحيفة بقطيعته ، وصحيفة بأرزاقه ، وبقى السّعيدي والمُعَيْطي يَغُدوان ويروحان .

# ٣٢٩ ـ مولى لمَسْلَمَة بن عبد الملك

قال : حدَّثني مسلمة قال :

دخلت على عمر بن عبد العزيز بعد صلاة الفجر في بيت كان يخلو فيه بعد الفجر ، فجاءته جارية بطبق فيه تمر صَيْحاني - وكان يعجبه التمر - فرفع بكفيه منه فقال : يامسلمة ، أترى لو أنّ رجلاً أكل هذا ، ثم شرب عليه ماء ، والماء على التمر طيب ، أكان عجزئه إلى الليل ؟ قلت : لاأدري . قال : فرفع أكثر منه ، فقال : فهذا ؟ فقلت : نعم ياأمير المؤمنين ، كان كافيه دون هذا حتى ما يبالي ألا يذوق طعاماً غيره . قال : فعلام يدخل النار ؟ ! قال مَسْلمة : فما وقعت منى موعظة ما وقعت منى هذه .

## ۳۳۰ ـ شاعر

مِنْ قُرَيش .

كانت للوليد بن يزيد جارية ، يقال لها : صَدُوف ، فغاضبَها ، ثم لم يطعُه قلبه ، فجعل يتسبّب بصلحها ، فدخل عليه رجل قُرَشي مِنْ أهل المدينة ، فكلّمه في حاجة وقد عرف خبره ، فَبَرَمَ به ، فأنشده : [ من الكامل ]

<sup>(</sup>١) في الأصل : الحباب ، وهـو تصحيف . وعبيـد الله بن الحبحـاب كان على خراج مصر زمن هشـام . انظر ولاة مصر : ٩٥ ـ ٩٨ .

وعتاب مثلك مثلها تشريف إلاّ القـــويّ وَمَنْ يحبُّ ضعيف والسذَّل فيه مَسْلَسكٌ مسألون

أَعَتَبُتَ أَن عتبتُ عليك صَـدُوفُ لاتَقْعُدنَ تلوم نفسك دائباً فيها وأنت بحبّها مشغوف إن القطيمـــة لا يقــوم بمثلهـــا الحبُّ أمَلِك بِالفق من نفسيه

[ ١٢٥ / ] قال : فضحك ، وجعل ذلك سبباً لصلحها ، وقضى حوائج الْقُرَشي كلّها .

#### ۳۳۱ ـ شاعر

قال الفضل بن الوَضَّاح ، صاحب قصر الوضاح :

خرجت مع المنصور إلى مروان بن محمد ، فصحبنا في الطريق رجل ضرير كان عنده أدب ومعرفة فاستجلاه المنصور وقال له : مَنْ تقصد ؟ قال : أمير المؤمنين مروان . قال : في أي شيء ؟ قال : في شعر امتدحته به . قال : أنشدنيه . فأنشده : [ من الخفيف ]

ليت شعري أفاح رائحة المد ك وما إن إخال بالخَيْف (١) أنسى حين غابت بنو أمية عنه والبهاليل (٢) من بني عبد شمس خطباءً على المنابر فرسا ن عليها وقالة غير خُرْس لا يعابون صامتين وإن قا الوا أصابوا ولم يقولوا بلبس بحلوم إذا الحلوم استُخفَّتُ ووجوه مثل الدنانير ملس

قال المنصور : فما أتَّمها حتى ظننت أن العمى قد أخذني من حسدي بني أمية عليها .

ثم حَجَّ المنصور سنة ثلاث وأربعين ومئة وهو خليفة ، وكان قـد نوى أن يمشي حتكاً(٣) ورودًا(٤) ، فإنه ليشي إذ بصر بالضرير فأتى به فقال : ماصنع بك مروان ؟ قال : أغناني فلا أسأل بعده أحداً شيئاً . قال : ماأعطاك ؟ قال : أعطاني أربعة آلاف دينار ، وعشرة

<sup>(</sup>١) بطحاء مكة ، انظر معجم البلدان : ٤١٢/٢

<sup>(</sup>٢) مفردها بهلول ، وهو العزيز الجامع لكل خير . اللسان : بهل .

<sup>(</sup>٣) الحتك : أن يقارب الخطو ويسرع رفع الرَّجْل وَوَضْعَها . اللسان : حتك .

<sup>(</sup>٤) الرود في المشي : أي على مهل . اللسان : رود .

غلَّان ، وعشر جوار ، وحملني على عشر من الدواب ، وأوقر لي خمسة أبغل خُرْثيـــا(١) ثم تَنَفَّس الصُّعَداء ، وأنشأ يقول : [ من الكامل ]

آمت نساء بني أمية منهم وبناتهم بمضيعة أيتام نامت خدودهم وأسقط نجمهم والنجم يسقط والخدود تنام خلت المنابر والأسرّة منهم فعليهم حتى المات سلم

فقال له أبو جعفر المنصور : أما تعرفني ؟ قال : ما أنكرك من سوء ، مَن أنت ؟ قبال: أنا أمير المؤمنين المنصور. فأخذ الضّرير أفْكَل - يعني الرّعْدة - وقبال: ياأمير المؤمنين ، إن القلوب جُبلت [ ١٢٥/ب ] على حُبِّ من أحسن إليها ، ويُغْض من أساء إليها . قال . صدقت ، خلوا عنه ، ثم تتبعته نفسه بَعْدُ فطلَبه ، فكأن البيداء بادت به .

#### ٣٣٢ ـ رجل

من ولد أبي سُفْيان . به وضَح (٢) ومرض .

ذكر لعبد الله بن على بن الْعَبَّاسِ أنه قال: أنا السُّفْياني الذي يَذْهب ملك بني الْعَبَّاسِ على يده . فطلبه عبد الله فتواري ، فأمر عبد الله بإخراج نساء أبي سَفْيان والتاسه فيهن ، فلما هَتَكُ الحرم ، وإفي باب عبد الله بن على على بغل ومعه ابناه على فرسين . فقال للحاجب : عبد الله هذا جالس ؟ ولم يقل الأمير . قال : لا . قال : أفتأذن في الجلوس إليك ؟ قال : نعم . فنزل ونزل ولداه ، فجلسوا مع الحاجب . فرأى الحاجب أحسن خلق الله حديثاً ، وأحلام كلاماً ، فغلب على قلبه ، ثم عرف الحاجب جلوس عبد الله ، فدخل إليه ، فذكره له ، ثم خرج إليه . قال : يقول : مااسمك ؟ قال : قل له رجل يأتيك بما تحب. فخرج فقال: فتَّشُه وأَدْخله. فـدخل، فقـال لـه: مـانلن دَلَّـك على فلان ـ وذكر اسمه \_ من الجائزة ؟ قال : حكمه . قال : فأنا فلان ، وهذان ابناي ، فما دعاك إلى أن برزت أَسْوَقَ (٢) بنات عمك يراهن أنباط الشَّام في طلى ؟ قال عبد الله : أتدري ماقال شاعرنا ؟ قال: لا. قال: فإنه يقول: [ من الخفيف]

<sup>(</sup>١) الخرثي : متاع البيت وأثاثه . اللسان : خرث .

<sup>(</sup>٢) الوضع : البرص . اللسان : وضح .

<sup>(</sup>٣) جم ساق . اللسان : سوق .

جرّدِ السَّيْفَ وارفع السَّعوْط حتى لاترى فَوْقَ ظَهْرِهَا أُمويّاً الله على الله ع

شُمْسُ الْعَـــدَاوة حتى يَسْتَقَــاذَ لهم وأعظمُ النَّاسِ أحلاماً إذا قَـدَرُوا(٢) وأنا أعلم إن حكمتُ بما لاتهواه أنك لاتجيز حكمي ، فتركتك . قال : اقتلوه . قال : فإن كنت فاعلاً فابنيَّ قبلي ، فقتلا ثم قتل من بعدهما ، رحمهم الله .

# ٣٣٣ ـ شيخ من كُتَّاب بني أميَّة

قال عبد الله بن سوار:

كنت غلاماً أكتب بين يدي يحيى بن خالد ، فدخل عليه شيخ ضخم ، جميل الهيئة [ ١٢٦/ ] فأعظمه يحيى وحادثه ، وقال له : مابالكم كنتم تكتبون الكتب إلى عمالكم في أموركم فلا تطيلون ، وإنما الكتاب بقدر الْفَضْل من كتبنا ، ونحن نطيل إطالة لا يمكننا غير ذلك ؟ فقال : اعفني . فأبى إلا أن يجيبه . فقال : وأنت غير ساخط ؟ قال : نعم . قال : إن بني أمية كانت لا تكتب في الباطل أنّه حق ، ولا في الحق أنه باطل ، ولا تعقب أمراً قد نفذ بخلافه أمر ، فلا يحتاجون إلى الإطالة والتلبيس وطلّب المعاذير ، وإنكم تكتبون في الحق أنه باطل أنه حق . ثم تعقبون ذلك بخلافه ، فلا بُدّ لكم من الإطالة .

فسئل عن الشَّيْخ فقال : كاتب من كُتَّاب بني أمية القدماء ، من أهل الشَّام .

# ٣٣٤ ـ رجل مين دمشق

جلس كَمْب الأَحْبار يوماً يقُصَّ بدمشق ، فلما فرغ قال : إنَّا نريـد أَنْ نـدعو ، فمن كان منكم يؤمن بالله وكان قاطعاً إلاّ قام عَنّا ، فقام فتى من القوم ، فولّى إلى عمة له كان بينه

<sup>(</sup>١) البيت لسّديف بن ميسون ، وكان مسولى بني العبساس وشساعرهم . انظر ترجمتسه في الشعر والشعراء : ٧٣٧/٢ \_ ٧٣٧

<sup>(</sup>٢) البيت للأخطل ، وهو في ديوانه : ٢٠١/١

وبينها محرم فصالحها . فقالت : مابدا لك ؟ قال : سمعت كعباً يقول كذا وكذا ،وقال كعب : إن الأعمال تعرض كل يوم خيس وإثنين إلا عمل قاطع يتجلجل بين السّماء والأرض .

#### ۳۳۵ ـ رجل

من مُحَارب . سمع من كعب يقول : يلتقون بعمق عكا فيقتتلون ، ثم يتهايبون وينحازون ، ثم يقتتلون ثم يتهايبون حتى ينتهوا إلى عَمُق أنطاكية فيقيبون به لاينهزم هؤلاء ولاهؤلاء ،ويبعث المسلمون فيستدون إلى عدن أبين (١) ، ويبعث الروم إلى من يدهم من رومية .

#### ٣٣٧ - رجل

### حكى عن كفب الأحبار . قال الشُّعْبي :

لما قدمت الشّام نزلت بعبد العزيز بن مروان ، فبينا أنا في المسجد دخل شيخ قصير أحمر أصلع فاشرأبّوا له فقالوا : هذا عَلام العلماء. فجعل يجلس في الْحَلَق ، ويتنقل فيها ، فقلت : اللهم جئ به . فجاء فجلس في الْحَلْقة التي أنا فيها ، فقال : حـد ثنا ذو الكتابين أن الساء على منكب ملك . قلت : أكُذبَك [ ١٢٦/ب ] كتابُ الله . فكادوا أن يثوروا إليّ ـ أو ثاروا إليّ ـ وقالوا : ما تريد إلى ضيف أمير المؤمنين ؟ قال : فترادّوا ثم قال : حدثنا ذو الكتابين أن صوراً بالمشرق وصوراً بالمغرب ، فينفخ في أحدهما فيوت الناس ، وينفخ في الآخر فيحيون . فقلت : أكذبك كتاب الله . فكادوا أن يشوروا ـ أو ثاروا ـ ثم ترادّوا وقالوا : ما تريد إلى ضيف أمير المؤمنين ؟ فقلت لهم : ما تعجبون من أن أكذّب من أكذبه وقالوا : ما تريد إلى ضيف أمير المؤمنين ؟ فقلت لهم : ما تعجبون من أن أكذّب من أكذبه تروّنها كورّاً الساء على منكب ملك ، والله تعالى يقول : ﴿ رَفَعَ السّمَواتِ بِفَيْرِ عَمَد تروّنها كُولًا فيوت الناس ، وينفخ تروّنها كولًا وزع أنّ صوراً بالمشرق وصوراً بالمغرب ينفخ في أحدهما فيوت الناس ، وينفخ

 <sup>(</sup>۱) عدن مدينة مشهورة على ساحل بحر العرب من ناحية الين ، وتضاف إلى أبين ، وهو مخلاف عدن من جلته . انظر معجم البلدان : عدن .

<sup>(</sup>٢) سورة الرعد : ٢/١٣

في الآخر فيحيون ، والله تِمالى يقول : ﴿ وَتُفِخ فِي الصَّور فَمَعِقَ مَنْ فِي السَّمواتِ ومَنْ فِي الأَرْض إلاَّ مَنْ شاء الله ثُمَّ تَفِخ فيه أُخْرى ﴾ (١) إنسا هو واحد . فقسال لي : بمن أنت ؟ فأخبرته . فقال : أما إن ذا الكتابين حدثنا أن نساءكم سيُسبَيْن فيؤتى بهن حتى يوقفن على الدرج ، ويكشف عن سَوقهن . فقلت : إني أرجو أن تكون الآخرة مثل الأوليين .

#### ٣٣٧ ـ رجل

(۱) قال ربيعة بن يزيد : قعدت إلى الشَّعْي في خلافة عبد الملك ، فحدد (۱) رجل من الصحابة (۱) أو من التابعين حَدَّث عن رسول الله والله علي قال : اعبدوا ربكم ولا تشركوا به شيئاً ، وأقيوا الصلاة وآتوا الزكاة ، وأطيعوا الأمراء ، فإن كان خيراً فلكم ، وإن كان شراً فهو عليهم ، وأنتم منه براء . فقال الشَّعْي : كذبت .

### ٣٣٨ ـ مَوْلِي

لبني نِمْران قال : رأيت مُقْعَداً بتبوك فسألته عن إقعاده فقال : كان رسول الله ﷺ يَهْ يَهْ مُ الله عَلَيْهُ على مقال : وكان يصلي ، فمررت بين يديه فقال : قطع صلاتنا قطع الله أثره . قال : فأقعدت . قال : وكان على أتان أو على حمار .

## ٣٣٩ ـ شيخ

من السكاسك (٤)

حدَّث عن عمرو بن قيس قال :

ولاً في عمر الصَّائفة وأوصاني بتقوى الله ، وبـالمسلمين خيراً ، وقـال : إن رابطت حصنـاً فلا تقم عليه إلاّ يوماً وليلة ، فإن طمعت فيه وإلاّ فارتحل ، فإن أرادوك على مـا في يـديـك

<sup>(</sup>١) سورة الزمر : ٦٨/٣١

<sup>(</sup>٢-٢) مستدرك على هامش الأصل .

<sup>(</sup>٣) من الصحابة ، مكررة في الأصل .

<sup>(</sup>٤) بطن من كندة . جهرة أنساب العرب : ٤٣١ ، ٤٣١

من أساراهم رجلاً برجل [ ١٢٧/ ] فافْدِه ، فإن أبوا فرجل برجلين ، فإن أبوا فرجل بثلاثة ، فإن أبوا فرجل بثلاثة ، فإن أبوا فأعطهم جميع ما في يدك برجل مِنَ المسلمين .

### ٣٤٠ ـ رجل من دمشق

حدَّث عن إسماعيل بن عبيد الله عن عبد الله بن عمروقال:

من قرأ القرآن فكأنّا استدرجت النّبوة بين جنبيه إلاّ أنّه لا يوحى إليه ، ومن قرأ القرآن فرأى أن أحداً من الخلق أعطي أفضل مما أعطي فقد حقَّر ماعظم الله ، وعظم ماحَقَّر الله ، ليس ينبغي لحامل القرآن أن يجهل فين يجهل ، ولا يجد فين يجد ، ولكن يعفو ويصفح لحقّ القرآن .

## ٣٤١ ـ شيخ

من دمشق .

#### ٣٤٢ ـ شيخ

من دمشق

قال : طلقت امرأة لي كان وجهها ذَرِباً وجسدها رحباً ، فدخل عليَّ سارق بالليل ، وثيابي عند رأسي ، فذهب إلى المِشْجَب فلم يجد شيئاً ، فلما رأى ذلك بسط كِساءه ، ثم دخل إلى خابية الدقيق ، فجذبت الكِساء فجعلته تحت رأسي ، ثم خرج بالدَّقيق ، فصبَّه في الأرض ، وطلب طرفي الكساء ، ثم جعل يجمعه ، فلم يجد الكساء ، فخرج . فقلت له :

<sup>(</sup>١) على هامش الأصل : يعني طلب .

أغلق الباب ، لا يخرج القط . قال : من حسن صنيعك بي . قلت : ليس هذا وقت عتاب . قال : فبعت الكساء بخمسة دراهم .

## ٣٤٣ ـ شيخ من دمشق

كان فيمن غزا مع مَرُوان بن محمد إلى الخَزَر .

قال: فسحنا في بلادهم نسبي من أدركناه ، ولم نلق لهم جمعاً ، فشكوت إلى بيطار العسكر سُعالاً بفرسي ، فأمر لي بورق القصباء (۱) الأخضر ، فذهبت أنظر ، فإذا بغيضة من قصب بيننا وبينها نحو أربعة أميال ، فخرجت إلى الغيضة ، فبينا أنا آخذ من الورق إذا أنا بين رؤوس القصب ببريق الأسنَّة خلف القصب ، فقمت على سرجي لأتمكن من النظر [ ١٩٢٧] فإذا بحرّة سوداء من القنا ، فعدوت على فرسي وأخبرت مروان ، فدعا بعض هضائلة (۱) أرمينية فأخبرهم . فقالوا : هذا فلان الطَّرْخان (۱) ، عامل هذه البلاد ، وأساورته عشرة آلاف ، نحن نرى أن ضعف رأيه ، ونظره لنفسه دعاه إلى أن كمن في هذه الغيضة ، ليشد على ساقة العَسْكر . فأمر مروان قائداً من قوّاده ليخرج في أصحابه ، فنودي في الغيضة ، وأتوا بالنيران والنفط ، فألقي في الغيضة ، وهاجت الريح بالنّار ، ودخل المسلمون الغيضة ، وأهاكهم الله جميعاً حريقاً وقتلاً وأسراً ، وأسرنا طَرْخانهم أسيراً ، فضربت عنقه ، ونفذ برأسه ورؤوس من أصحابه إلى هشام .

<sup>(</sup>١) القصباء : جماعة القصب ، واحدتها قصبة وقصباءة . اللسان : قصب .

<sup>(</sup>٢) المستهد : الجاعة المتسلحة أمرهم في الحرب واحد ، وكأن المعني هنا « القواد » .

<sup>(</sup>٢) طرخان : اسم للرجل الشريف بلغة أهل خراسان . اللسان : طرخ .

<sup>(</sup>٤) أي فرسانه . اللسان : سور .

مِنْ دمشق .

حَدَّث عن موسى بن وَرُدان

وخرج إلى نفير إلى الإسْكَنْدرية فقال له أصحابه : هذا يوم الإسكندرية . قال : لا ، إنما يوم الإسكندرية إذا رأيت أهل مصر قد خافوا من مسير النُّوبة إليهم ، ورأيت أهل الفُسْطاط قد ضربوا عليهم الخندق ، وجعلوا حَرَساً فها بينهم وبين أرض النُّوبة .

قال موسى بن وَرُدان : وذلك أن صاحب الروم يكتب إلى صاحب النّوبة ـ وهو على النّصرانية ـ يستنفره ، فيعده ذلك ويواعده وقتاً ، فيعجّل الرّوم بالخروج إلى الإسكندرية ، ويبطئ النّوبة عن الخروج ، فإذا كان ذلك سار المسلمون إلى الإسكندرية ، فيقاتلون بها ، فينصرهم الله ، ثم يرجعون ، ويخرج عليهم النّوبة .

# ٣٤٥ ـ شيخ مِنَ البَلْقَاء

قال : لما التقوابين مؤتة وعُمُقة تقدم زيد يسوِّي الصفوف فجاءه سهم غَرْب (١) فقتله ، وأخذ الرَّاية جَعْفر .

#### ٣٤٦ ـ شيخ

كان في عسكر الجَرّاح بن عبد الله الحكمي حين قاتل التَّرْك .

قال : لما قُتل [ ١٩٢٨] ] الجَرَّاح استعصينا ، وجرَّدُنا سيوفنا ، فـأوجعنا في القوم ، فقال لهم الطَّاغية : إنكم لن تصلوا إلى قتلهم حتى يقتلوا أضعافكم ، فأفرجوا لهم ، ثم اتبعوهم في الشَّجر . قال : فلحقت بالجبل ، فإذا بقرية انجلى أهلها ، فلقيت بيتاً فدخلته ، فإذا فيه أثر نار وحطب ، فأوقدت وجلست وبي جَهْد شديد ، فلم ألبث حتى سمعت صهيل الخيل ،

<sup>(</sup>١) أي لايعرف راميه . اللسان : غرب .

وإذا بخيل التُرُك ، فدخلت وأطفأت النار ، وأقبل رجل فتتبع النارحتى وجدها ، وظن أن في البيت أقواماً ، فجعل يأخذ في زاوية ، وآخذ في أخرى ، ثم سَلَّ سيفه فقلت : لئن خرجت لأقطَّعن . فاستأسرت له ، فأخذ بناصيتي ، وأجلسني عند النار ، وأشار إليَّ أن أوقد ، فأوقدت ، ونظرني فعرفت الرقة قال : وبي جَهْد . فأتاني بكِسَر فأكلت ، ثم ضربوا طبولهم ، فأسرج وركب وأردفني خلفه ، وتركهم حتى ساروا ، وسار بي قدر أربعة أميال ، ثم وقف وأشار إلي ، فنزلت ، وأشار إلي ؛ اذهب كيف شئت .

قال: فبينا نحن عند الحَرَسي وهو يقتل الأسارى إذ نظرت إليه فعرفته ، فقلت له: أتعرفني ؟ قال: نعم . فتقدّمت إلى الحرسي فقصصت عليه أمري ، فدعاه وكلّمه التَّرْجان ، فأخبره بمثل خبري . فقال: قد حقنًا لك دمه ، وبعثني وبعث به إلى هشام ، فأخبره الخبر ، ففرض له في قبيلي ، فكان في عِدَادي .

# ٣٤٧ ـ شيخ من موالي بني فَزَارة

ثم لعمر بن هُبَيْرة .

حدَّث عن عُمر بن هُبيرة . قال :

كنا قد بلغنا من حصارهم مابلغنا ، وكان بنا من الأزل(١) والمرض نحواً بما بهم وأشد ، وكنت نازلاً بجباعة سفن على ساحلهم بما يلي عسكر المسلمين ، في مركبي ، فيه مبيتي الآن ، أركب إلى مَسْلَمة فأشهد أموره ، فإذا لم أركب خرجت في برد النهار إلى مجلس على تل مشرف على مراكبي وعلى عسكر المسلمين ويخرج إليّ أمراء أجنادي ، وأهل الهيئة منهم ، فكان ذلك التل تلك الساعات لنا مجلساً ، فبينا أنا ذات غَدّاة عليه [ ١٢٨/ب ] في جماعة ، إذا بقارب خرج من ميناء القُسُطَنُطينية ، وفيه رجال من الرّوم عليهم الدّيباج يقصد إلينا فقلت : رسول الطاغية إليّ في أمر يكلّمني به ، فإن أتى في مجلسنا أشرف على رثاثة سفننا وسوء حالنا ، سره ذلك وازداد قوة علينا ، فقمت إلى مركبي فجلست وجلس معي أمراء أجنادي وأهل الهيئة ، وأمرت أهل السفن أن يواروا ماقدروا عليه من سوء حالهم . فلما دنوا

<sup>(</sup>١) الضيق والشدة . اللسان : أزل .

نادونا بالأمان ، وأقبل رسول الطّافية في أصحابه وهيئته ، وصعِد إليّ فسلم ، وأذنت له فجلس وجلسوا ثم قال : إنا بعثنا لأمر فنذكره لكم ، ورأيت منكم شيئاً عرفت به سوء حالكم ، وإنك أردت بقيامك عن التل ومجلسك الذي كنت فيه ألا آتيك فيه ، فأشرف على رثاثة سفنكم وسوء حالكم ، ثم تهيأت لي بما أرى بما ليس خلفه قوة ، وقد صرتم من حالكم إلى أسوأ بما نحن فيه ، إن الملك يقرأ عليك السّلام ويقول : إنه كان من نزولكم علينا ، وإقامتكم إلى هذا اليوم ماقد علمتم ، وبلغ منا ومنكم ، وما أنتم فيه أشد ، وقد عرضت على مسلمة فيدية صلح على كل إنسان بالقسطنطينية من رجل وامرأة وصبي ديناراً ديناراً على أن ترحلوا إلى بلادكم ، فإن شئتم اقتسمتم هذه الدنانير بينكم مَغْنا ، وإن شئتم ذهبتم بها إلى خليفتكم ، فأدخله بيت ماله فصنع ماأراد . فأبي ذلك مَسْلمة علينا وسخطه ، وزع ألا يبرح دون أن نؤدي الجزية عن صَغَار ، أو يدخله عَنْوة ، والصَّغَار - الجزية ـ مالاتطيب به أنفسنا أبدا ، وأنت من خليفتك ومن مسلمة ، ومن عِلْية العرب بالمنزلة التي أنت بها في الشرف والأمانة ، فان طرب من مبيرة : منا عرضتُه على مَسْلمة ، فإن رأيته رأيا أشرت به عليه ورددته إليه . قال عمر بن مبيرة : أصاب مسلمة ، وذلك ماأمرنا الله به ولا أخالفه فيه ، وأنا عونه عليه حتى يحكم الله بيننا وبينكم . فصلًا على وجهه ، وانصرف مُغضباً .

# ٣٤٨ ـ شيخ مِنْ دمشق

[ ١٢٩/ ] حَــدَّث عن العـلاء بن عبـد الرحمن ، عن أبيسه ، عن أبي هريرة قـال : قـال رسول الله ﷺ :

هذا الأمر في قريش يليه برهم ببرهم ، وفاجرهم بفاجرهم حتى يدفعوه إلى عيسى بن مريم .

### ٣٤٩ ـ شيخ

من أهل دمشق.

سمع عطاء الخُرَاساني يرويه عن رسول الله عَلِيَّةِ قال:

يأتونكم في ثمانين غاية (١) ، تحت كل غاية اثنا عشر ألفاً ، الروم فيهم كالخيلة غير أنهم الرؤوس والقادة .

## ۳۵۰ ـ شيخ

من قُدَماء الجُنْد ممن كان يلزم الجهاد .

حدّث أن أهل الشَّام كانوا إذا غزوا الصَّوائف ينزلون أَجْناداً كما كان أصحاب النبي عَيِّلِيَّهُ إِذَا ساروا إلى الشام ينزلون أرباعاً ، وكما كان بنو إسرائيل تنزل مع موسى عليه الصلاة والسلام وبعده أسباطاً . قال : وبين كل جند فرجة وطريق ومجال للخيل .

### ۳۵۱ ـ شيخ

من الجُنْد ، أخبر عن أميرهم في غزاتهم أرض الروم أنه كان إذا وقف على الـدرب قـافلاً قال : الحمد لله الذي لم يجعلنا فتنة للقوم الظالمين ، ونجانا برحمته من القوم الكافرين .

## ۳۵۲ ـ شيخ

من أهل دُومَة الجَنْدَل

حدَّث أن رسول الله عَلَيْجُ كتب لأُكَيْدر هذا الكتاب:

بسم الله الرحمن الرحيم ، هذا كتاب من محمد رسول الله لأكيُّدر حين أجاب إلى

الإسلام، وخلع الأنداد والأصنام مع خالد بن الوليد سيف الله في دُومة الجَنْدَل وأكنافها: إن لنا الضاحية من الضَّحْل والبَوْر والمعامي، وأغفال الأرض، والحَلْقة والسلاح، والحافِر، والحصن، ولكم الضَّامنة من النخل، والمعين من المعمور بعد الخس، لا تُعْدَل سارحَتُكم، ولا تعدّ فاردتكم، ولا يحظر عليكم النبات، ولا يؤخذ منكم إلا عشر البتات ، تقبون الصلاة لوقتها، وتؤتون الزكاة بحقها، عليكم بذلك العهد والميثاق، ولكم بذلك الصدق والوفاء، شهد الله ومَنْ حضر من المسلمين.

الضّحُل : الذي فيه الماء القليل . والبور : ماليس فيه زرع . والمَعَامِي : ماليست له حدود معلومة ، والأغفال : مثله . ولا تعد فاردتكم (٢) : يعني مالم تبلغ الأربعين . والحافر : الخيل . والمعين : الماء الظاهر ، وقيل : الجاري . والضامنة من النخل : التي قد نبتت عروقها في الأرض (٦) ، ولا يحظر عليكم النبات : لاتَمُنَعسون أن تـزرعـوه . ولا تعـدل سارحتكم : لاتنحَى عن الرعي . والنبات : النخل القديم الذي قد ضرب عروقه في الأرض ونبت .

وكانت دُومَة وأَيْلَة وتَيْباء خافوا [ النبي ﷺ ] لما أسلمتِ العرب<sup>(٢)</sup> .

## [ ۲۹۷/ب ]

من دمشق ، كان دَيْدَباناً يجلس على المنارة ، فنظر ذات ليلة رؤيا هالته ، كأنه نُصب على ظهر قبة المسجد رمح فيه كتاب بين ، ونصب فوق الرمح رمح وفيه كتاب بين ، فإذا في الأول : إن الجرمين في سَقَر . وفي الثاني : طوبى لمن ابْتَلِي فصبر . وفي الثالث : الملك لله من شاء نصر . فتاب ذلك الرجل توبة ، لم [يكن ](1) يَعُرف بدمشق مثله .

 <sup>(</sup>١) هكذا في الأصل ، وفي المفازي : ١٠٣٠/٣ : ولا يؤخذ منكم عشر البتات ، وهو الأشبه . والبتات : المتاع ليس عليه زكاة مما لا يكون للتجارة . اللسان : بتت .

<sup>(</sup>٢-٢) مستدرك على هامش الأصل . وما بين حاصرتين من المغازي : ١٠٣١/٣

 <sup>(</sup>٣) كذا في الأصل ، وفي اللسان : ضن ( الضامنة من النخل : ماتضنها أمصارهم وكان داخلاً في العارة ،
 وأطاف به سور المدينة ) .

<sup>(</sup>٤) مابين حاصرتين ليس في الأصل ، والمثبت من تاريخ ابن عساكر س : ١٨٢/١٩ ب .

### ٣٥٤ ـ شيخ

من أهل دمشق.

قال : كان يقال : إن دعتك نفسك يوماً إلى صحبة الرجال فلا تصحب إلا لمن إن صحبته زانك ، وإن حلته مؤونة مانك ، وإن رأى منك ثلمة سَدّها ، وإن رأى منك حسنة عَدّها ، وإن سألته أعطاك ، وإن تعففت عنه ابتداك ، وإن عاتبك لم يحرمك ، وإن تباعدت عنه لم يرفضك .

## ٣٥٥ ـ شيخ

من دمشق .

حدَّث عن رجل من بني أمية قال :

استعمل عمر بن عبد العزيز رجلاً على الصدقة يقال له زُرَيق ، أحمر كريه المنظر فرجع إلى عمر ، ولم يأته بشيء ، فقال عمر : أين مابعثناك فيه ؟ قال : أخذته من حيث أمرتني ، وجعلته حيث أمرتني . فقال عمر : ﴿ وَلا أَقُولَ لِلَّذِينَ تَزْدَرِي أَعْيَنَكُمْ لَنْ يَؤْتِيَهُمُ اللّٰهُ خَيْراً ﴾ (١) .

### ٣٥٦ ـ شيخ

من أهل دمشق .

حدَّث عن الهذيل بن عمرو بسنده إلى علي بن أبي طالب قال :

مَن ابْتُلِي بزمانة في جسده تمنعه من العَمَل ، كانت كفارة لذنوبه ، وعمله فَضُلاً .

(۱) سورة هود : ۲۱/۱۱

#### ۳۵۷ ـ شيخ

حَدَّث عن الأُوْزاعي أنه أقبل حتى نزل بأخ له ، فحضر العَشاء ووضع المائدة ، ويَه الأُوزاعي تتناول ، فقال الرجل : تعذرنا يا أبا عمرو ، جئتنا في وقت ضيق . فرَدَّ يه في كُمه ، وأبى . فقال الرجل : والله ما اتخذت بعدك ما لاّ إلاّ المورث الذي تعرف ، ما ذنبي ؟ قال : لم أكن لأصيب طعاماً قلَّ شكر الله عليه ، أو كُفرت نعمة الله عليه .

### ۳۵۸ ـ رجکل

مِنْ أهل العلم .

قال: جاء كتاب من الخليفة [ ١٧٥٠] إلى محمد بن إبراهيم ، وهو على الموسم (١) : ابعث إليَّ سُفْيان النَّوْرِي فقال له: ياأبا عبد الله ، هذا كتاب أمير المؤمنين . قال : فَمه ؟ قال : كتب إلينا أن نبعث بك إليه . قال : السمع والطاعة . فقال للرسول : هذا سفيان بن سعيد وها هو يجيء معك ، وأنت أعلم . فخرج سفيان إلى الرسول وعليه إزاران متزر بأحدها ، والآخر على كتفه . فلما بلغ الباب ، قال للرسول : أعلم الأمير . فرجع معه . قال : رحمك الله ، من هاهنا إلى العراق بغير نفقة ؟ قال : ياأبا عبد الله ، وتريد نفقة ؟ قال : ياأبا عبد الله ، وتريد نفقة ؟ قال : ياأبا عبد الله ، وتريد نفقة ؟ عبد الله ، إن أردت زدناك . قال : لا ، في هذا بلاغ . فأخذ الكيس وخرج ، فلما كان في عبد الله ، إن أردت زدناك . قال : لا ، في هذا بلاغ . فأخذ الكيس وخرج ، فلما كان في ازاره ، ووضعه على باب الخَرِبَة ، وقال للرسول : أبصر هذا حتى أبول ، ودخل فأقام الرسول عاشاء الله ، فلما أم يره حمل الإزار ودخل فلم يرشيئاً ، فحمل الإزار ومضى إلى محمد بن إبراهيم ، فلما رآه ضحك . قال : ويك مالك ؟ قال : خدعني . وقص عليه القصة فقال له : ويلك ، وليم تركته ؟ قال : لم أظن أنه يذهب عُريان ، ويدع الكيس . قال : ثكلتك أمك ، إني أحسب لو كان جميع ما يملك تركه .

<sup>(</sup>١) في الأصل : الميسم ، والمثبت من تــاريــخ ابن عســاكر س : ١٨٣/١٩ آ . وانظر ترجمة محمـــد بن إبراهيم في تاريخ بغداد ٢٨٤/١ - ٣٨٧

من أهل دمشق.

قال المهدي لطازاد الرُّومي : أخبرني ببعض مارأيت .

قال : كنت يوماً أسير على شاطئ نهر لا ينقطع إلا من موضع فيه صعوبة ، فإذا أنا برجل يصلى ، فخفف مِنْ صلاته . فقلت له : كأنك أضللت أصحابك ، فان أحببت أرشدتك للطريق . فقال كالمنتهر : امض لشأنك . فقلت لـ ه : كأني أراك مُعْجباً بنفسك ، فهل لك في البراز ؟ قال : نعم . ووثب على فرس له أنثى ، ثم أوثبها النهر فإذا هو معى ، ثم تجاولنا فلم أقدر عليه لثقافته (١) ، ثم قلت له : هل لك في المُصَارِعة ؟ فقال : ذاك إليك . فألقينا السلاح ، فلما تجرَّد ازدريته لنحافته وقلت : أنا محتله بأهون أمر أو قاتله ، أو ذاهب به أسيراً ، وآخذ فرسه وسلاحه ، ثم اتحدنا ، فلم أصل منه إلى شيء ، واعتقلني فإذا أنا تحته ، ثم تناول سكيناً من خُفّه ليذبحني بها . فقلت له : هل لك [ ١٣٠/ب ] إلى خير مما تريد بي ، أن تعتقني فأكون مولاك ، ولا أدع حفظك في كل مسلم أقدر عليه . فقال لي : ومَنْ أنت ؟ قلت : طازاد . فنهض عني وضربني برجله استخفافاً ، ثم مال إلى النهر فغسل وجهه ، ولبس سلاحه ، وركب فرسه ، وجاز النهر إلى الموضع الذي كان فيــه . فقلت لــه : إني صرت مولاك فتبسم لي وأخبرني بموضعك ومنزلك . فأخبرني ، وكتبته بطرف سكيني على صُفَّة (٢) سرجي - وكان طازاد رجلاً أيْداً يأخذ الكَبْشَين فيعلقَها بيده حتى ينتطحا - ثم قلت له : إن من أصحابي عدة أمامك فأبقهم . فقال : امض لشأنك . ثم عرض لـ ه ناس من أصحابي فحمل عليهم ، فقتل منهم أربعة ، ثم أدركتهم فنعت من بقى منهم من قتاله ، وأمرت رجلاً من أصحابي أن يدخل عسكر المسلمين فيحرص على أن يسرق فرسه ، ويأتيني بها . فدخل عسكرهم مستأمناً ، فأقام أياماً لايقدر على سرقتها ، وذلك أنه كان يركبها نهاراً ويسرجها ليلاً ، ويضع لجامها على قَرَبوسه ، ومخلاتها في رأسها ويصف قدميــه حتى يصبح . فقال المهدي : بئس ماكافأته ياطازاد ! فكتب المهدي إلى عامل دمشق في إقدام الرجل

<sup>(</sup>١) أي لحذاقته . انظر اللسان : ثقف .

<sup>(</sup>٢) صغة السرج : التي تضم العرقوتين والبدادين من أعلاهما وأسفلهما . اللسان : صفف .

عليه ، فقدم ، ولا علم لطازاد بأمره ، فأمر المهدي بعرض الجُنْد والرجل فيهم . فقال طازاد : ياأمير المؤمنين ، ماأشبه هذا بالرجل الذي وصفت لك ، فدعاه المهدي ، فسأله طازاد أن يدنو منه . فأذن له ، فقبَّل رجليه ، وأذكره بلاءه عنده ، فأراد المهدى صلته فلم يقبلها ، وصرفه إلى بلاده .

#### ٣٦٠ ـ رجلان

سائحان في جبل لبنان .

خرج رجل يبتغي من فضل الله ، فصحب رجلاً في الطَّريق فسأله عن عزجه ، فقال له خبره ، فقال له الرجل : أخرجني الذي أخرجك . فانطلق بنا نلتس الله من فضله . فخرجا في جبل لبنان يقصدان بيت المقدس ، فأتيا بعض المنازل ، فنزلا في قَصْر خَرب ، فانطلقَ أحدها ليأتي بطعام . قال [ ١٣١/آ ] المتخلف منها في الرّحل : ألهيت نفسي ، وجعلت أنظر بناء ذلك القصر وهيئته ، وخرابه ، واذكر سفري وتركي عيالي ، فإذا بلوح من رخام تجاهى فيه مكتوب : [ من الكامل ]

لما رأيتك جالساً مستقبلي أيقنت أنَّسك للهموم قرين فارقص بها وتعرَّ من أثوابها إن كان عندك بالقضاء يقين فـــالهم سياه مشيب شـــامــل ويكون مثوى الضرّحيث يكون هوِّنْ عليك وكنْ بربك وإثقاً فأخوالتوكل شأنه التهوين طَرَح الأذي عن نفسه في رزقه للالما تيقن أنه مضون

فجعلت أقرؤهن وأتدبرهن إذ جاء صاحبي فقلت : ألا أعجيك ؟ قال : بلي . قلت : انظر ماعلى هذا اللوح . فنظر ونظرت ، فلم ير لوحاً ولاشيئاً . فجعلت أطوف في القصر وأتتبُّع مافيه فلم أر شيئاً .

#### ٣٦١ ـ رجل عابد

بأذُرعَات(١)

خَرَج أبو معاوية الأسود إلى عابد بأذْرعات . قال : فأقمت عليه ثلاثة أيام لا يكلِّمني ، فقلت : اللهم وفقه لكلامى . فأقبل عليٌّ وقال : ياأسود ، من أين قدمت ؟ من الحج أو من الْعَمْرة ؟ أو نفدت نفقتك ؟ قلت : ماجئت من حج ولا عُمْرة ، ولانفدت نفقتي . قال : فما جاء بك ؟ قلت : جئت لعلي أسمع منك كلمة أنتفع بها . فقال لي : ياأسود ، أنتَ بمطر بليطا(<sup>٢)</sup> النَّصْراني أوثق منك بالله عَزَّ وجل . قلت : معاذ الله . فقال : الساعة تقر ، أخبرني لو أن مطر بليطا النَّصْراني قال لك : اجعل غداءك وعشاءك عندي ، أكنت واثقاً به ؟ قلت : نعم . قال : فالله قد ضمن لك الفداء والعشاء ، فهل ألقيت هم ذلك عنك ؟ قلت: حسى .

# ٣٦٢ ـ شيخ متمَبِّد

قال ذو النُّون : رأيت شيخاً مجنوناً بدمشق مصفاراً ، بيده رَكُوة وعُكَّازة ، وقد كتب على جيبه من ورائه: [ من السريع ]

حتى متى ياشيخ لاتستحى يراك مولاك مع الغالين ماتستحى منه وماترعوي غطى خطاياك عن المالين وأنت معكوف مع الفاسقين

مشاك بين الناس في ستره

[ ١٣١/ب ] وعلى كُمه الأين مكتوب : [ من الوافر ]

عجبت لمن ينام وذو العالي ينادي ياعباد أنا البذول وهل يجد الخلائق مثل ربي وكل فعالمه حسن جميل

وعلى كُمّة الأسم مكتوب: [ محزوء الرمل]

<sup>(</sup>١) بلد في أطراف الشام يجاور أرض البلقاء . معجم البلدان : ١٣٠/١

<sup>(</sup>٢) في الأصل دون إعجام ، وقرأته كا كتب في تاريخ ابن عساكر س : ١٨٤/١٩ آ .

كشفوا فيه القناعا مل مولاه فضاعا قد سمعناه سماعا إن لله عبـــــاداً هــل رأيتم خــادمــاً عـــا ســوف أرويكم حـــديثـــا من دنــــا من ربــــه شبــ

# ٣٦٣ - رجل مِنْ شَرْعَب

من أهل جُوسِية من أعمال حِمْص ، كان يواظب على حضور الجمعة بدمشق ـ وشَرْعب قبيلة من قبائل الين ـ كان له بغل ، وكان يدلج على بغله من جُوسِية ـ وهي قريته من حمص ـ يوم الجمعة ، فيصلي الجمعة في مسجد دمشق ، ثم يروح فيبيت في أهله ، وكان الناس يعجبون منه ، ثم إن بغله ذاك نفق ، فنظروا جنبيه فإذا ليس لـه أضلاع إنما هو صفحتان عظماً مصتاً .

# ٣٦٤ ـ رجل كان يَصْحَب ابن جَوْصاء (١)

حَدَّث عن نفسه ، أو عن شبخ حدثه أنه كان يرابط بالسَّاحل في صخرة موسى (١) ، فبينا هو على السور ينظر إلى البحر ، فرأى غراباً قد انحط على سمكة مطروحة على الشط ، فأدخل في عين السمكة مخلابه ثم اكتحل به . فتعجبت من ذلك ، وانحدرت إلى السمكة ، وأخذت ميلاً فاكتحلت من عينها ، فرأيت أشياء لم أكن أراها قبل ذلك ، ورأيت عجائب ، فبينا أنا يوما في جنازة ، وإذا رجل يضحك في وجوه الناس ويتلَهى ، فاغتظت منه ، وطقته عند انصراف الجنازة ، فقلت : ياعبد الله ، قف . فالتفت إلى فقال : مالك ؟ وقلت : ماتستحي من الله ؟ الناس في الجنازة وأنت تضحك وتتلَهى في وجوه الناس ؟ فقال : ياهذا ، أنا فقال : أنت تراني ؟ فقلت : نعم ، وقد رأيتك تضحك في وجوه الناس . فقال : ياهذا ، أنا الأمل ، بعثني الله في هذه الصورة ، أضحك في وجوه الناس ، وما هو ضحك ، وإنما أسليهم

 <sup>(</sup>١) ابن جوصاء من كبار المحدثين في دمشق ، توفي سنة ( ٣٢٠ هـ ) . انظر ترجمته في سير أعلام النبلاء :
 ١٥/١٥ ـ ٢١ بتحقيقنا .

<sup>(</sup>٢) قرب مدينة شروان من نواحي أرمينية على ساحل بحر الخزر . معجم البلدان (شروان )

وأبسط أملهم ليرجعوا إلى ماكانوا عليه حتى لاتخرب الدُّنيا ، ولولا ذلك ماعمرت الدنيا . ثم غاب عني .

## ٣٦٥ ـ رجل صالح

[ ١٣٢/ ] مِنْ أهل دمشق .

قال مَعْروف : رأيت رجلاً في البادية شاباً ، حسن الوجه ، له ذَوَابتان حسنتان ، وعلى رأسه رداء قصب (۱) ، وعليه قميص كَتَّان ، وفي رجله نعل طاق . فتعجبت منه في مثل ذلك المكان ، ومن زيه . فقلت : السّلام عليكم ورحمة الله . فردَّ عليٍّ . فقلت : الفتى من أين ؟ قال : من دمشق . قلت : متى خرجت منها . قال : ضحوة النهار وبينه وبين المكان مراحل كثيرة \_ فقلت : وأين المقصد ؟ قال : مكة إن شاء الله . فعلمت أنه محمول ، وقلت في نفسي : لو علم أنه يساق إلى الموت سوقاً لرفق بنفسه . فودَّعْته ، ومضى .

فبعد ثلاث سنين أنا جالس في منزلي أتفكر في أمره ، إذ دق الباب ، فإذا بصاحبي ، فسلمت عليه ، وأدخلته المنزل ، فرأيته منقطعاً ذاهباً ، حافياً حاسراً ، فقلت : أيش الخبر ؟ فقال : ياأستاذ ، لم تخبرني بما يفعل بمعامليه . قلت : فأخبرني ببعض خبرك . قال : نعم ، لاطفني حتى أدخلني الشبكة ، ثم ضربني ورماني ، فهرة يلاطفني ، ومرة يهينني ، ومرة يجيعني ، ويطعمني (۱) أخرى ، فليته أوقفني على بعض أسرار أوليائه ، ثم يفعل بي ماشاء . وبكى بكاء شديداً . قال معروف : فأبكاني . فقلت : فحدثني ببعض ماجرى عليك مذ فارقتني . فقال : هيهات أن أبديه ، وهو يريد أن أخفيه ، ولكن بدياً (۱) مافعل بي في طريقي إليك . فقلت : مافعل بك ؟ قال جَوَّعني ثلاثين يوماً ، ثم جئت إلى قرية فيها مقثاة قد نُبذ عنها المدوّد والفاسد وطرح ، فقعدت آكل منه ، فبصر بي صاحب المقثاة ، فأقبل إليّ بسوط يضرب ظهري وبطني ، ويقول : يالص ، ماخرّب مقثاتي غيرك ، منذ كم أنا أرصدك حتى وقعت عليك . فبينا هو يضربني ، أقبل فارس نحوه مسرعاً ، وأفلت أنا أرصدك حتى وقعت عليك . فبينا هو يضربني ، أقبل فارس نحوه مسرعاً ، وأفلت

<sup>(</sup>١) القصب : ثياب ، تتخذ من كتان ، رقاق ناعمة . اللسان : قصب .

<sup>(</sup>٢) مستدركة على هامش الأصل .

<sup>(</sup>٣) البديّ : الأول ، اللسان : بدا .

السوط في رأسه وقال: تعمد إلى وليًّ من أولياء الله تضربه وتهينه وتقول له: يالص. فأخذ صاحب المقثاة بيدي إلى بيته، وماأبقى من الكرامة شيئاً إلاّ عله، واستحلني. فبينا أنا عنده لص إذ صرت ولياً. وجعل صاحب المقثاة مقثاته لله ولأصحاب معروف. فقلت له: صف لي معروفاً. فوصف لي الصفة فعرفتك بما كنت شاهدته من صفتك. فما استتم كلامه إلاّ وصاحب المقثاة قد جاء، وكان موسراً، فأخرج جميع ماله ودنياه وأنفقه على الفقراء، وصحب الشاب سنة وحَجًا، فماتا بالرّبَذَة(١).

[ ۱۳۲/ب ] ۳٦٦ ـ شيخ من أهل دمشق

قال : قال إبراهيم بن أدهم :

أعربنا في الكلام فما نلحن ، ولحنا في الأعمال فما نعرب .

## ٣٦٧ ـ شيخ

كان بكناكر (٢) من دمشق قال : قال موسى : سافروا وأملوا في أسفاركم البركة ، فإني سافرت ، وماأؤمل كل ماأتاني .

# ٣٦٨ ـ شابٌّ صالح

كان ضيفاً للقاسم الْجُوعي .

قال قاسم: وقف علي خلام فسلم فرددت فقال: يامعلم الخير، كنت مع فلان بأنطاكية، فلما حضرته الوفاة قلت: أرشدني إلى مَنْ أكون معه. فقال: عليك بقاسم الْجُوعي فقلت: أوسعوا له. فلم يزل حتى صلينا الْعِشاء الآخرة، فجاء معي البيت. فقلت للمرأة: قومي إلى البيت الذي بجانب الدار، فاطرحي فيه حصيراً، واجعلي فيه سراجاً، وكوزماء وطعاماً فقد جاءنا ضيف. ففعلت ذلك. فأقام عندي شهرين أقل أو أكثر

<sup>(</sup>١) من قرى المدينة على ثلاثة أيام قريبة من ذات عرق . معجم البلدان : ٢٤/٣

<sup>(</sup>٢) في الأصل : كان يكون ، وهو وهم .

فنسيت المرأة ليلة أن تؤدي إليه سراجاً وطماماً حتى مضى من الليل مامضى ، فأويت إلى فراشى ، وأطفأت المرأة السراج ، وجاءت لتأوي إلى فراشها ، فذكرت (١) [ أنها لم تؤد إلى الغلام طعاماً ولاسراجاً ](١) فوثبت مسرعة فقدحت وأسرجت وأخذت طعاماً وسراجاً ، ومضت إلى الغلام فوجدته مستقبلاً القبلة قالماً ، وقنديلاً يسرج ، فسحت عينيها ، وأحدَّت النظر ، فإذا الغلام قائم ، والقنديل يسرج ، فرجعت إلى قاسم فأنبهته وأخبرته وقالت : قم حتى أريك . قال : فلبستُ ثوبي ومضيت معها . فقالت : إن هذا الفتى أُنسيت أن أودّيَ إليه طعاماً وسراجاً إلى هذا الوقت ، وجئت فرأيته على هذه الحالة . فقلت لها : سألتك بحق كذا وكذا الذي كنت تخصيني به خصي به هذا الغلام ، متى كنت أؤمل أن أرى مثل هذا ؟! وهذا ولي من أولياء الله . فلما أصبحنا خرجت أنا والغلام إلى المسجد ، فلم نزل حتى صلينا العشاء الآخرة ، ثم نهض ونهضت ، وأحببت الاعتذار إليه وأعذر المرأة ، وشرحت لـه الحال ، فقال : ياقاسم ، عليك السلام . فقلت له : إلى أين تريد السَّاعة ، ولاأحد يذهب ولا يجيء . وتضرعت إليه ليبيت تلك الليلة [ ١٣٣/ ] فأجابني إلى ذلك . فقمت إلى مِزُود (٢) عندي فجعلت فيه فتيتاً ورَكوة وعشرة دراهم . وأصبحنا ، فغدوت وغدا الغلام معى إلى المسجد ، فلما صلينا الغداة نهض الْفُلام ونهضت معه ، فضينا حتى صرنا إلى الموطأة ، فقلت : إلى أين تومى ؟ فقال : إلى بيت المقدس ، وقال : ارجع من هاهنا فقلت : خذ هذا الفتيت تشربه في الطريق ، وهذه الركوة تتوضأ فيها للصلاة ، وهذه العشرة دراهم ماكان عندي غيرها ، ولكن يرزق الله . فقال : ياقاسم ، ما لي فيها حاجة . فأقبلت أطلب إليه وأتملقه ، فبعد حين أخذ الرَّكوة ، فقال : هذه أتوضأ فيها للصلاة وأذكرك بها . فقلت : فخذ هذا الفتيت وهذه الدَّراهم . فأدخل يده في كُمِّه ، فأخرج كفَّه مملوءة دنانير . ثم قال لي : ياقاسم ، من كان هذا معه أيش يعمل بدراهمك ؟ فأقبلت أنظر إلى الدنانير في كُمِّه ، ثم رمى بها إلى الأرض ، فنطرت إلى الموضع الذي رماه والتفت فلم أر الْغُلام .

<sup>(</sup>١) مابين حاصرتين من تاريخ ابن عساكر س : ١٨٥/١٩ آ

<sup>(</sup>٢) وعاء يجمل فيه الزاد . اللسان : زود .

#### ٣٦٩ ـ صديق

للقاسم الْجُوعي .

حدّث أبو عبيد أن أول حجة حجّها قدم إلى دمشق ، فلقى قاسم بن عثان الجوعي ، فأعلمه أنه نوى الحج فقال : إذا أردت الخروج فائتني حتى أوصي بك بعض إخواني من العراق لتصحبه في طريقك ، فلما قرّب وقت الحج جاء إلى قاسم ومعه جريب فيه رطل سويق وخسة دنانير ، فقال له قاسم : ماهذا ؟ قال : شيء زودته . فقدم رجل من العراق ، فسلم عليه قاسم ووصّاه بأبي عبيد وخرجا . قال أبو عبيد : فلما صرنا في بعض الطريق قال لي : ماهذا معك ؟ فأخبرته . فقال : ضعه هاهنا ، فوضعته ومضيت معه ، فكنا إذا احتجنا إلى الطعام وجدناه ، حتى قدمنا مكة ، فلما قضينا الحج ، قال لي في يوم الزّيارة : إني غداً عند العصر أموت ، فكفني في عباءتي هذه ، وادفني . فقلت : صحبتك من الشّام إلى هاهنا فلم أسألك عن اسمك ، فعرّفني . فقال : لاتحتاج إلى هذا ، ولكن إذا صرت إلى بيت المقدس فادخل الصخرة ترشيخا جالساً عن يمينك فهو يسلّم عليك ويعرفك من أنا . قال : فلما صرت إلى بيت المقدس وجدت الشيخ ، فسلّم علي وعزّاني برفيقي ، وقال : إنه كان أحد السبعة ، وإنه لما قبضه [ ١٣٣/ب ] الله جعلك بدله وقال : أنا أبو الْعَبّاس الْخَضِ . قال : فكان ذلك أول شيخ رأيته .

## ۳۷۰ ـ رجل متصوّف

قال : رأيت على صخرة منقوراً ببيروت : [ من السريع ]

خذ [ ها ]<sup>(۱)</sup> فقد أسمعك الصوت بـــادر وإلا فهــو الفــوت وانهـج بــا شئت وعش آمنــاً آخر هــــذا كلـــه المــوت ٣٧١ ـ رجل

له فضل ، مستجاب الدُّعاء .

قال أبو الحارث الأوْلاسي : ذُكر لي عن رجل بدمشق فضل ، ومعه إجابة ، فصرت إليه

<sup>(</sup>١) مابين حاصرتين من عندنا ليستقيم الوزن .

فقال في : قم بنا نصير إلى الساحل ، فضينا ، فنحن في الطريق إذا امرأة تصرخ في غابة ، وإذا معها شرطي ، قد صحر حمارها(١) ، وهو يراودها عن نفسها ، فصرخت ، فصاح به الرجل مرّتين أو ثلاثا ، فتهاون بكلامه ولم ينته . قال أبو الحارث : فرأيته يحرّك شفتيه فإذا الشرطي يغيب في الأرض ، وأنا أنظر إليه ، فسقطنا جميعا ، فا أفقت إلا بعد مدة ، فقمت وأنا أقول : لا إله إلا الله . فضلت وقلت : ليس أصحبك بعد هذا . فقال : إيه . ورأيته مثل النّادم على فعله ، وبقى كأنه مستعتب مِنْ فعله .

### ٣٧٢ - رجل صالح

كان بجبل لبنان ، تطوى له الأرض من يومه إلى بيت المقدس .

قال أبو الحارث الأولاسي: فصرت إليه ، فإذا هو رجل قد التبس سلامه (٢). فسألته: من أين المطعم ؟ فدعا بظبية كانت قريباً منه في الجبل ، فجاء بها إلى صخرة فيها نَقْرة ، فحلبها عليها ، وسقاني من اللبن .

### ۳۷۳ ـ رجل

كان بدمشق له بغل يكريه من دمشق إلى تل الزَّبَدَانِ (۱) ، ويحمل عليه الناس ، فذكر أنه أكرى بغله مرةً من رجل يحمل عليه متاعاً له ، فلما صار خارج الدرب ، لقيه رجل وسأله أن يحمله على رأس الحمل بأجرته ، قال : فرغبت في الكراء وحملته ولزمت الحَجَّدُ (١) فلما صرنا ببعض الطريق قال لي : هل لك أن تأخذ بنا هذا الطريق فإنه مختصر [ ١٩٣٤/ آ ] ونحن عند مفرق طريقين ، فقلت له : أنا لاأخبر هذا الطريق ولاأعرفه . فقال : أنا أعرفه ، وقد سلكته مراراً كثيرة . قال : فأخذت في ذلك الطريق ، فأشرفت على موضع وَعِر وحش (٥) وواد عظيم هائل ، واستوحشت ونظرت ينة ويسرة فلا أرى

<sup>(</sup>١) صحر الحمار ، من الصحير ، وهو صوت الحمير ، وهو أشد من صهيل الخيل . اللسان : صحر .

<sup>(</sup>٢) أي لم يبن في سلامه .

<sup>(</sup>٣) كورة مشهورة معروفة بين دمشق وبعلبك . معجم البلدان : ١٣٠/٣

<sup>(</sup>٤) أي جادة الطريق . اللسان : حجج .

<sup>(</sup>٥) أي خال . اللسان : وحش .

أحداً . فبينا أنا كذلك إذ قال لى : امسك برأس البغل حق أنزل . فقلت له : أيش تنزل في هذا الموضع ؟ مر بنا نلحق البلد بوقت فقال : خيذ ويلك برأس البغل حتى أنزل ، وقيد أشرفت على واد عظيم ، تخايل لي أن فيه أقواماً موتى . فأمسكت برأس البغل حتى نزل ، ثم أخرج سكيناً عظيماً ، وقصدني ليقتلني ، فعدوت من بين يديه وقلت : ياهذا ، خذ البغل وماعليه . فقال : هذا هو لي ، وإنما أريد قتلك . فخوفته بالله ، وتضرعت إليه ، وبكيت ، وحذرته من الله ، فأبي وقال : لابد من قتلك . فاستسلمت في يده ، وقلت : دعني أصلُّ ركمتين ، ثم افعل مابدا لك . فقال : افعل ولا تطول . فكبرت ، وأرتبج عليَّ القراءة ، فلم أذكر من القرآن حرفاً ، وأنا واقف متحيّر وهو جالس يقول : افرغ . فأجرى الله على لساني بعد وقت فقرأت ﴿ أمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَّرِ إذا دَعَاه ويكشفُ السُّوء ﴾ (١) فإذا أنا بفارس قد أقبل من نحو الوادي ، وبيده حربة ، فرمى بها الرجل فخر صريعاً . فتعلقت بالفارس وقلت : بالله ، من أنت ؟ فقال : أنا رسول ﴿ أُمِّن يُحب الْمُضْطَّرَ إذا دَعَاه ويكشفُ السُّوء ﴾(١) قال : فأخذت البغل والحمل ، ورجعت إلى دمشق سالماً .

#### ۳۷٤ ـ ر جل

حدَّث أنه قرأ على قبر بدمشق : نعم المسكن لمن أحسن .

### ۳۷۵ ـ شاعر

من أهل نجد ، كان بأذْرعات . من شعره : [ من الطويل ]

ألا أيها البرق الدي بات يرتقى ويجلو دجى الظلماء ذكرتني نجدا وهیجتنی من أذْرعَـات ومـاأری بنجـد علی ذي حـاجـة طَرب بُعـُـدا ألم تر أن الليل يقصر طولسه بنجد وتزداد الرياح به بَرُدا

(١) سورة النهل : ٦٢/٢٧

من أصحاب الحديث . أنشد : [ من الكامل ]

كم من أخ لك لم يلده أبوكا وأخ أبوه أبوك قد يجفوكا كم إخوة لك لم يلدك أبوهم وكأغا آباؤهم ولدوكا

لو رُمْتَ حَمْلَهُمُ على مكروهـة تخشى الحتوف بها لَمَا خـ ذلوكا وأقارب لوعاينوك منوّطاً بنياط قلبك ثم مانصروكا فالناس مااستغنيت كنت أخا لهم فلللهم وفضوكا

#### ۳۷۷ ـ شاعر

من دمشق ، ومن شعره : [ من الكامل ]

ودعوتني فأكلت عندك لقمة وشربت شرب من استمَّ خروفــــا وساًلتني في إثر ذلك دعوة ذهبت بالي تالداً وطريفا

فجعلت أُفْكِرُ فيك باقي ليلتي ماكنت تفعل لـوأكلتُ رغيفًا(١)

## ۳۷۸ ـ رجل

من أصحاب الحديث . أنشد : [ من الكامل ]

ذهب الرجال المقتدى بفعالهم والمنكرون لكل أمر منكر

وبقيت في خلف يـــــزيّن بعضهم بعضــاً ليسكت معـور عن معـور

#### ۳۷۹ ـ صديق

لأبي القاسم ابن أبي العقب ، أنشده : [ من البسيط ]

كم المقام وكم تعتافك العلل ماضاقت الأرض في الدنيا ولاالسبل

(١) الأبيات في « تتمة اليتيمة » : ١١/١ وقد نسبهم الثعالي إلى الحسن الدقاق .

إن كنت تـــزع أرض الله وإسعـــــة فارحل فإن بلاد الله ماخلقت الله عـــودني الحسني فمــــــا برحت إن ضاق بي بلد أبدلته عوضاً لم يقطع الله لي من صاحب أملاً لاتبتـــذل أبــداً وجهــك (١) في طمــع

فيها لغيرك مرتاد ومرتحال إلاّ ليُسْكنَ منها السهل والجبل عندي ليه نعَمّ تترى وتتصل وإن نبا منزل بي كان لي بالدل أصفى المودة لى من بعده رجل إلاّ تجــدد لي من صـاحب أمـل في الوجهك ماء حين يبتذل

> ۳۸۰ ـ رجل [ 1/180]

> > من أهل بيروت .

قرأ على سور صور مكتوباً: [ من الوافر ]

دع الدنيا فإني لاأراها لن يرضى بها داراً بدار ودارك إنما اللذات فيها معلقة بأيسام قصار

۳۸۱ ـ شاعر

من المادرائيين<sup>(۲)</sup>.

حدَّث أبو الفرج عبد الواحد المَخْزومي قال: تأخرت بدمشق عن سَيُّف الدولة مكرها ، وقد سار في بعض وقائعه ، فانقطعت إلى أبي بكر على بن صالح الرُّونبَاريِّ لتقدمه في الرياسة ، وفضله ، فأحسن إلى ، وتوفرت على قصد المتنزَّهَات المطروقة تسلياً وتعللاً ، فقصدت دير مُرَّان (٢) ، وإستصحبت بعض مَنْ كنت آنس به ، فنزلناه ، وكنت اخترت من رهابنته من توسمت فيه رقة الطبع ، وسجاحة الأخلاق ، فانصرفت بي نظرة إلى بعض

<sup>(</sup>١) مستدركة على هامش الأصل والبيت مكسور الصدر.

<sup>(</sup>٢) هذه النسبة إلى مادرايا ، وهي من أعمال البصرة . وكان بمصر جماعة منهم كُتَّاباً ، وهذا الشاعر منهم ، قدم دمشق . انظر معجم البلدان : ٣٤/٥

<sup>(</sup>٣) كان بالقرب من دمشق . انظر معجم البلدان : ٥٣٣/٢ - ٥٣٤

الرهبان ، فوحدته مترقباً لنظرى ، فغمزني وأومأ إلى ، فأنكرت ذلك ، ونهضت عجلاً ، فأخرج إلى رقعة مختومة ، ففضضتها فإذا فيها بأحسن خط وأوضحه :

بسم الله الرحمن الرحيم ، لم أزل فيا تؤديه هذه المخاطبة إلى مولاي بين حزم يحث على الانقباض عنك ، وحسن ظن يحض على التجاوز عن نفيس الحظ منك ، إلى أن استنزلتني الرغبة على حكم الثقة بك من غير خبرة ، فرفعت بيني وبينك سجف الحشمة ، فأطعت بالانبساط أوامر الأنسة ، وإنتهزت في التوصل إلى مودتك فائت الفرصة ، والمستماح منك زَوْرة أرتجع مااغتصبته الأيام من المسرّة ، مهنأة بالانفراد إلاّ من غلامك . [ من الطويل ]

وماذاك عن خُلْق يضيق بطارق ولكن لأخددي باجتناب العوائق

فإن صادف ما خطبته منك تقبلاً فَمنَّة غفل الدهر عنها ، وفارق مذهبه بما أهداه إلى منها ، وإن جرى على رسمه في المضايقة فيا أوثره من قربك ، فذمام المروءة يلزمك رَدّ هـذه الرقعة وسترها وتناسيها واطراح ذكرها.

# وتلو هذا الخطاب أبيات: [من مجزوم البسيط]

[١٣٥/ب] هل لك في صاحب تناسب بال وإن أبي الـــــدهر دون بغيتنــــــا

خربة أخلاقه وبسالأدب أوحشه القرب(١) في استراح إلى قربيك مستنصراً على النَّوب فان تقبلت ماحباك به لم تشن الظن فيك بالكنب فكن كن لم نقــــل ولم تجب

فورد عليَّ ماحيرني ، وتحصل لي في الجملة أن أغلب الأوصاف على صاحبها الكتابة ، وقلت للراهب: مَنْ هذا ؟ وكيف السبيل إليه ؟ فقال : أما ذكر حاله فباليه إذا اجتمعنا ، وأما السبيل إلى لقائه فسهل إن شئته . قلت : دلني . قال : تتصيّد عَنْراً تفارق أصحابك ، وإذا حصلت بظاهر الدير عدلت بك إلى باب خفى تدخل منه . فرددت الرقعة وقلت : ادفعها إليه ليتأكد أنسه بي وسكونه إلي ، وعرِّفه أن التوفر على التحيل في المصير إليه أولى من التشاغل بإصدار جواب أو قطع وقت بمكاتبة . وعدت إلى أصحابي بغير النشاط الذي ذهبت به ، فأنكروا ذلك ، واعتذرت لهم بشيء عرض لي ، واستدعيت ماأركبه ، وأمرت

<sup>(</sup>١) كذا في الأصل ، وفي يتية الدهر: ٢٠٣/١ « الدهر » وهو الأشه.

من يخدمني بالتوفر على خدمتهم ، وقد كنا على المبيت ، فـاجتموا على تعجل الانصراف ، وخرجت من المدير ومعي مملوك كنت آنس به . وتلقاني الراهب فعدل بي إلى طريق وأدخلني الدير من باب غامض ، وصار بي إلى قَلاَّية (١) ، فقرع بابها بحركات مختلفات كالعلامة ، فابتدرنا منه غلام ، كأن الشمس تشرق من غُرَّته ، والليل في أصداغه وطرته ، بغلالة تنمّ على ماتستره ، فبهر عقلي ، واستوقف نظري ، ثم أجفل كالظبي المذعور ، وتلوته والراهب إلى صحن القَلاّية ، فإذا بيت مفروش مبسوط ، فوثب إلينا منه فتيّ مقتبل الشبيبة ، ظاهر النبل ، حسن الصورة متزيِّ (٢) من اللباس بزي غلامه ، فلقيني حافياً يعثر في سراويله ، واعتنقني وقال : إنما استخدمت هذا الغلام في تلقيك لأجعل مالعلك استحسنته من وجهه قبالة ماترد عليه من قبح وجهى ؛ [ ١٣٦/١ ] فاستظرفت اختصاره الطريق إلى بسطى ، وارتجاله النادرة على نفسه حرصاً في تأنيسي ، وأفاض في شكري على المسارعة إليه ، وأنا أواصله بالتعبد له ، والاعتداد بتفضله . وقال : أنت مكدود بن كان معك ، والتمتع بحادثتك لا يتم إلا بالتوصل إلى راحتك . فاستلقيت يسيراً ، ثم نهضت ، فخُدمْتُ في حالتي النوم واليقظة الخدمة التي ألفتها في دور أكابر الملوك . وأحضرنا خادم لـه طبقاً يضم ما يتخذ للعَشاء . فقال لي : الأكل منى ياسيدي للجوع ، ومنك للمالحة والمساعدة . فنلنا شيئاً ، وأقبل الليل ، وجاءنا الراهب من الأشربة بما أخبرناه . ولم يزل يناهبني نوادر الأخبار ، ومُلّح الأشعار ، ويخلط ذلك من المزاح بأظرفه ، ومن التودد بألطفه إلى أن توسطنا الشرب ، فالتفت إلى غلامه فقال : يامترف ، إن مولاك ما ادخر عَنَّا السرور بحضوره ، وما يجب أن ندخر ممكناً في مسرَّته . فامتقع وجه الغلام حياء وخفراً ، فأقسم عليه بحياته وأنا لاأعلم ما يريد ، فمضى وجاء بطنبور ، وجلس وغنى : [ من المجتث ]

ي امالي وهو ملكي ووسالي توب نسكي المالي توب نسك المالي توبي المالي ا

فنظر إلى الغلام وتبسم ، فعلمت أن الشعرك ، وكدت أطير طرباً ، فاستدعيت

<sup>(</sup>١) كالصومعة . اللسان : قلا .

<sup>(</sup>٢) في الأصل : مثر . والمثبت ماهو في يتية الدهر : ٢٠٤/١

كيزاً ، فأحضرنا الخادم عدة قطع من فاخر البلور وجيد الحكم ، فشربت وشرب ، ثم قال : أنا أحب ترفيهك ، ولاأقطعك عما أنت متوفر عليه ، فقد عرفت الاسم والنسب والصناعة ، وقد كنت أوثر أن نسِمَ ليلتنا بشيء يكون لذكرها معاماً . فكتبت ارتجالاً : [ من المجتث ]

[ ١٣٦/ب ] فطرب على قولي : ألثم بدراً وأشرب شمساً ، وعلى قولي : للروح روحاً ، وللنفس نفساً . وجذب غلامه فقبله ، وقال : ماجهلت ما يجب لسيدي من التوقير ، وإنما اعتدت تصديقك فيا ذكرته ، فبحياتي إلاّ فعلت ذلك بغلامك ، فاتبعت إيثاره خوفاً من احتشامه ، وأخذ الأبيات ، وجعل يردِّدُها ، وكتب إجازة لها : [ من الجتث ]

فقلت: إذا ماكان أحد يؤدي حقاً ولاباطلاً . وعرفت أنه مستتر من ذين . وقال لي : قد خرج لك أكثر الحديث ، فإن عذرت وإلا ذكرت الحال لتعرفها على صورتها ، فتبينت ما يؤثره من كتان نفسه ، فقلت له : ياسيدي كل مالا يتعرف بك نكرة ، وقد أغنت المشاهدة عن الاعتذار . وجعل يشرب وينخب علي من غير إكراه ولا حث إلى أن رأيت الشراب قد أخذ منه . وأكب على عجاذبة غلامه ، فأظهرت النوم ، ففرش لي إلى جانب فراشه ، وقام يتفقد أمري بنفسه ، فقلت : إن لي مذهباً في تقريب غلامي مني ، واعتدت بذلك تسهيل ما يختاره من غلامه ، فتبسم ، وقال لي بسكره : جع الله لك المسره كا جمعها لي بك . وأظهرت النوم ، وعاد يجاوب غلامه بأعذب ألفاظ ، وأحلى معاتبة ، ويخلط ذلك بمواعيد تدل على سعة حال وانبساط يد ، وغلامه يقبّل يده ورجله وفحه ، وغلب علي النوم إلى أن أيقظني هواء السحر ، فانتبهت وهما متعانقان ، فأردت توديعه ، وحاذرت إزعاجه ، فخرجت ولقيني الخادم يريد إنباهه ، فأقسمت عليه ألا يفعل ، وركبت منصرفا ، ومحدثاً نفسي بالعودة إليه ، ومتوها أن ماكنت فيه مناماً لطيبه ، واعترضتني

أشغال أدَّتُ إلى اللحاق بسيف الدولة ، فسرت متحسراً على مافاتني من معرفة حقيقة خبره ، ولم أزل متلهفاً على (١) ماسلبته من (١) فراقه ، ولم أحصل على حقيقة خبر [ ١٣٧/ ] ] يطمعني في لقائه إلى أن عاد سيف الدولة إلى دمشق ، فما بدأت بشيء قبل المصير إلى الدير ، وطلبت الراهب ، وسألته عن خبره ، فقال : أما الآن فنعم ، هذا فتى من المادرائيين ، عظيم النعمة ، جليل القدر ، كان ضَمن من السلطان بمصر ضياعاً بمال عظيم ، فخاش (٢) به ضانمه وأشرف على الخروج من نعمته ، فاستتر ، واشتد البحث عنه ، فخرج مختفياً إلى هذا البلد بزي تاجر ، واستتر عند بعض إخوانه من أعرفه ، فإني يوماً عنده إذ ظهر لي وقال لصديقه : إنى أريد الانتقال إلى هذا الراهب إن كان عليَّ مأموناً ، فذكر له صديقه مذهبي ، وأظهرت المسرّة بما رغب فيه من الأنس بي ، وأنا لاأعرفه ، غير أن صديقى أمرني بخدمته ، وأكد على تأكيداً عرفت منه جلالة قدره ، وحصل في قَلاَّيتي يواصل الصوم ، فبعد أيام جاءنا رسول صديقنا ومعه الغلام والخادم وقد لحقا به بسفاتج وعليها ثياب رثة ، فلما نظر إلى الغلام قال : يا راهب ، جاء الفطر مع إقبال العيد . ووثب إليه فاعتنقه ، وقبَّل بين عينيه ويبكي ، وأنفذ رقعة منه إلى صديق له ، فحمل إلينا ألفي دينار ، فدفع إليه منها ثلاث مئة دينار وقال له: ابتع لنا مانستخدمه في هذه الضيقة . فابتاع آلة وفرشاً ، ولم يزل مكباً (٢) على مارأيت (٢) إلى أن ورد عليه غلمانه بالبغال والآلات الحسنة ، وكتب أهله باجتاعهم على الإخشيد ، وتعريفهم حاله ، في بعده عن وطنه لضيق يده عما يُطالب به ، والتوقيع بحطيطة المال عنه ، وبعوده إلى بلده بالكتب ، فلما عمل على المسير قال لغلامه : سَلِّم مابقى من نفقتك إلى الراهب يصرف في مصالح الدير إلى أن نواصل تفقده من مستقرنا . وسار ومالـه حسرة غيرك ، ولايشرب إلاّ على ما يغنيـه الغلام من شعرك ، وهو بمصر على أفضل حال ، ما يخل بتفقدي . فتعجلت بعض السلوة بما عرفته من حقيقة خبره ، وأقت يومي عند الراهب ، وانصرفت .

<sup>(</sup>١-١) مستدرك على هامش الأصل .

<sup>(</sup>٢) أي نقص . انظر اللسان : خوش .

<sup>(</sup>٣-٣) مستدرك على هامش الأصل.

أنشد هذا الشعر: [ من الوافر]

وجددت أخص إخواني عدوي إذا ماالدهر أحوجني إليه سلمت من العدو ومادهاني سوى من كان معتمدي عليه

#### ۲۸۲ ب ـ رجل

أنشد هذا الشعر: [ من المديد ]

مالك لا تفعل الجيل وقد

صـــورك الله أحسن الصـــورُ ليس جال الفتي بنافعه إلا بنشر الجيلل في البشر

#### ۳۸۳ ـ شاعر

كتب إلى أبي الحسن (١) بن الران الواعظ: [ من المتقارب ]

ولاخفت سطوتـــه إذ خلوت بـــاقبــح شيء لــــه أركب على مُكسِب شرَّ مـــايكسب تقرب منى الــــــني أطلب وأنت خبير بميا يطلب وياعجبي ماالني يعجب بـــــــأمر عظيم هـــــو الأغلب يرغّب فيما لـــــه يرغب

عجبت ومثلى لايعجب لليــــــل يكر على فجره ومــــاتبت لله من زلـــــة فــــــواحــــــزُني ثم واحسرتي ويــــالهف نفسي على تــوبــــة وكيف السبيل إلى مـاطلبت وقل لي يــاطربي تــارة فللــــه درك من واعــــظ

<sup>(</sup>١) مستدركة على هامش الأصل.

#### فأجابه الشيخ أبو الحسن بن الران الواعظ: [ من المتقارب ]

عجبت لذي اللب إعجابه وأسباب غفلته أعجب فإن كنت أبصرت قصد الطريق يقينا وصح لك الملك وأكثر من الـزاد قبـل المــاد فيا الخير للمرء في لينذة [ ۱۳۸/ ] نہار عر ولیل یکر وعما قليل يكون الحريص في القبر رهنا بما يكسب و بطلب من ذنيـــه مهريــاً وهيهـات عَـزَّ بِــه المهربُ وأصبح في قعر مرموسي وليس بها ضوء شمس يبين ولاضوء بدر ولاكوكب فيا عجباً من فتي لاعب ويضحك من عبر سنَّده وعين الزمان له تندب ويبعدده العيش في كل يدوم وأسباب مَنْيَته والإ تقرب ويغفسل عن مَرِّ أيـــامـــه وصرف الـزمـــان لـــه يلعب ويفرح للشمس إذ أشرقت وشمس بشاشتمه تغرب

تفوز وتحظی (۱) بـا تطلب لملك تنجو ولاتعطب تبيد ، وأيامه تندهب وي\_\_وم\_\_ان بينها تسلب ت\_وعر من دونه\_\_\_ا الطلب وأيدى المنون به تلعب

#### ٣٨٤ ـ رجل

أنشد لأبي العتاهية : [ من مجزوء الكامل ]

ماللقابر لاتُجيب بُ إذا دعاهن الكثيب خُفَر مسقف ق (٢) علي بن الجنادل والكثيب فيهن وأ\_\_\_\_ان وأط فيب كم من خليـــــــــــل لم تكن نفسى لفُرُقتـــــــــه تطيبُ

- (١) كذا في الأصل . واستواء الوزن ألجأ الشاعر إلى هذا اللحن .
- (٢) لا يستقيم الوزن إلا بهذا الضبط ، وهو لحن ، والمنيَّة : الموت . اللسان : مني .
- (٣) في الأصل . مشققة ، والمثبت من تاريخ ابن عساكر س : ١٩٠/١٩ ب وفي الديوان : ٣٥ مسترة .

# غــادَرْتَــه في بعضهن مُجَـدي لا وهـو الحبيب ولهَـوْت عَنْد وإنّا عَهْدي برؤْيته قريب

#### ۳۸۵ ـ شاعر

من دمشق.

قال فيا جرى بدمشق سنة إحدى عشرة وأربع مئة عند فتنة ولي العهد عبد الرحيم بن إلياس : [ من الطويل ]

تقضى أوإن الضرب والطعن والحرب وأضحت دمشق في مصاب وأهلها حريت وجوع دائم وبلية كأن دمشقا عين تنظر أهلها كأن دمشقا حين تنظر أهلها أسلام أبا فلو كان من يجني يقادُ بذنبه فوا أسفي أن المدينة أحرقت وأضحت تبلالاً قد تمحت رسومها وأحرقت الأبواب من كل جانب إلى أين أسعى من دمشق وأرضها وجامعها إحدى العجائب في الورى وجامعها إحدى العجائب في الورى

وجاء أوان الوزن<sup>(۱)</sup> والصغع والضرب لهم خبر قدد شاع في الشرق والغرب وخوف فقد حُق البكاء مع الندب وقد حشروا حشر القيامة للكتب لكنّا براء من قياد ومن ذنب وطاف عليها طائف السخط من ربي كبعض ديار الكفر بالخسف والقلب فأصبحت بعد الأنس ينكرها قلبي بها جنة الفردوس للأكل والشرب له الخبر المنعوت في سائر الكتب وإن كنت قد أقصرت في نعتها خطبي

۳۸٦ - رجل

أنشد لبعضهم : [ من الخفيف ]

قد سجنا نفوسنا في البيوت ورضينا من الصديق إذا ما (١) أي الدفع ، والمعادرة والضرائب .

وقنعنا من دهرنا بالقوت ناب خطب يعيننا بالسكوت

## ذكر المجهولات من النساء

## ٣٨٧ ـ بنت أبي عباية

كان بدمشق رجل يكني أبا عباية ، فرَّ ببشر بن مروان وهو جالس على درج دمشق - وهو أمير عليها - وبين يديه رجل يُضْرب بالسياط ، فقال له : اتق الله بابشر ! فأمر به فجرد ، وضرب بين يديه سبعة عشر سوطاً ، فمات ، فرثته ابنته فقالت : [ من الوافر ]

وراح أبو عبسايسة نحسو بشر فعمله بصرعه السذهساب على أَنْ قدالَ ربَّك فداخد زَنْده فعند الله يدابشر الشواب فعـز لقـولـــه ودعـا رجـالاً يقضُّون الأمـور وهم غضـاب فأهوى بالسياط فجرَّدوه فيالك مستغيثاً لا يُحانُ

> ٣٨٨ ـ بنت عبد الله بن زيد 1 1/149 ] ابن عبد ربه بن ثعلبة بن زيد بن الحارث بن الْخُزْرَج

دخلت على عمر بن عبد العزيز فقالت: ياأمير المؤمنين ، أنا بنت عبد الله بن زيد ، شهد بدراً ، وقتل يوم أحد فقال : [ من البسيط ]

تلك المكارمُ لا قَعْبسان من لبن شيبا عماء فعادا بَعْد أُبُوالاً(١) سليني ماشئت . فسألته ، فأعطاها ماسألت(٢) .

<sup>(</sup>١) انظر تعليقنا رقم /٣/ ص /٢٨٠/ من هذا الجزء .

<sup>(</sup>٢) ثمة خلاف حول وفاة عبد الله بن زيد ، انظر ترجمته في الإصابة رقم /٤٦٧٧ .

## ۳۸۹ ـ بنت عدي(۱) بن زَيْد

المعروف بابن الرِّقاع ، العاملي ، شاعرة .

قال الأصمعى:

اجتمع ناس من الشعراء ، فأتوا باب [ ابن ] (٢) الرّقاع يطلبونه ، فخرجت بنية له فقالت : ماذا تريدون ؟ قالوا : نريد أباك لنخزيه ونفضحه . فنظرت إليهم هنيهة ، ثم قالت : [ من الطويل ]

تجمعتُمُ من كلِّ أفق وبلسدة على واحد لازلتُم قِرْنَ واحدد

## ٣٩٠ ـ أم محمد بن سليمان بن أبي الدَّرْدَاء

حدثت عن جدتها أم الدرداء قالت : قالوا : يارسول الله ، هل يضر الْغَبُط ؟ قال : نعم ، كا يضر الشجر الخبط .

قال هشام: الغبط: النَّعْم (٢)

## ٣٩١ - أم مسامة بن عبد الله الجُهَني

حدَّثت عن أبي الدَّرُداء قالت :

ذكرنا الشؤم عند رسول الله ﷺ - يعني - فقال : إن شيئاً لا يشوم شيئاً ، فإن كان الشؤم في شيء ففي المرأة والدار والفرس .

<sup>(</sup>۱) في الأصل : عبـد الله ، وهو وهم . وعـدي بن زيـد ، شـاعر كبير من أهل دمشـق ، كان معـاصراً لجرير . انظـر أخباره في الأغاني : ۲۰۷/۹ ـ ۳۱۷

<sup>(</sup>٢) مابين حاصرتين ليس في الأصل .

 <sup>(</sup>٣) كذا في الأصل ، وعلى الهامش حرف (ط) ، وفي اللسان : الغبط : ضرب من الحسد ، وهو أخف منه .
 وهشام هو ابن عمار راوي الحديث . انظر تاريخ ابن عساكر س : ٢٣٢/٢٩ ١ .

## ٣٩٣ ـ أم يزيد بن أبي مريم

مولاة سهل بن الحَنْظَليَّة .

حدَّثت عن سهل بن الحنظلية الأنصاري \_ وكان لا يولىد له ، (وفي أخرى : وكان عقيماً لا يولد له ) . فقال : لئن ولد لي ولو سقُط فأحتسبه أحب إليّ من أن تكون لي الدنيا جميعاً .

قال : وسهل بن الحنظلية ممن بايع تحت الشجرة .

# ابن ربیعة بن حبیب بن عبد شمس بن عبد مناف ابن ربیعة بن حبیب بن عبد شمس بن عبد مناف

خاصت أخاها إلى معاوية ، فأراد معاوية الركوب ، فقال له عبد الله بن عامر : إني أخاف عليك هذه المرأة أن تؤذيك في طريقك . فلما ركب عارضته وأخذت بلجام بغلته وقالت : يا أمير المؤمنين : أعْدني على شبيه البغل الذي لم يشبه أباه ولا أمه . فقال لها الضحّاك بن قيس الفهري : اسكتي يا عدوة الله . قالت : يا أمير المؤمنين ، مَنْ هذا ؟ قال : هذا الضحاك بن قيس الفهري . قالت : هذا الذي يقول الشاعر في أبيه : [ من الطويل ]

قصير القميص فاحش عند بيته وشرقريش في قريش مُركِّبا الله فقال له عدوة الله . قالت له : يا بن الزرقاء ، أما والله لو كانت أمك قرشية لحيت لي . فتطأطأ معاوية على بغلته وقال : هات حاجتك ، والله لا كنت اليوم رابعاً .

<sup>(</sup>١٠١) مستدرك على هامش الأصل .

<sup>(</sup>٢) المركب: الأصل والمنبت: اللسان: ركب.

#### ٣٩٤ ـ امرأة لها صحبة

[ ١٤٠/آ ] ويقال إنها امرأة حذيفة .

حدّثت قالت:

نام رسول الله عليه من أمتي يخرجون غزاة في البحر ، مثلهم مثل الملوك على الأسرة . قال : لا ، ولكن من قوم من أمتي يخرجون غزاة في البحر ، مثلهم مثل الملوك على الأسرة . قالت : ثم نام ثم استيقظ أيضاً يضحك ، فقالت : تضحك مني يا رسول الله ؟ قال : لا ، ولكن [ من ] (١) قوم من أمتي يخرجون غزاة في البحر فيرجعون قليلة غنائمهم ، مغفوراً لهم ، قالت : ادع الله لي أن يجعلني منهم ، فدعا لها .

قال عطاء بن يسار: فرأيتها في غَزاة غزاها المنذر بن الزبير إلى أرض الروم ، وهي معنا ، فاتت بأرض الروم .

قالوا : كانت أم حرام من الفوج الأول الذين غزوا قبرس في خلافة عثمان ، وهـذه من الفوج الآخر ، وإنما غزا المنذر القُسُطنطينية مع يزيد بن معاوية في أيام أبيه .

## ٣٩٥ ـ امرأة من بني مُرَّة

قىالت : كأني أنظر إلى جعفر بن أبي طىالب يـوم مُـؤُتـة ، ونــزل عن فرس لــه شقراء فعَرُقبها(١) ، ثم مضى فقاتل حتى قتل .

#### ٣٩٦ ـ امرأة أدركت الصحابة

كان معاوية قد قال لكعب : إن سألك أهل العراق عن شيء فلا تحدثهم . قال : فرأى امرأة شافّة (٢) عند درج المسجد بدمشق . فقال : لصاحبة بني إسرائيل كانت أحسن عزاء

<sup>(</sup>١) ما بين حاصرتين من مسند الإمام أحد : ٢٥/٦ .

 <sup>(</sup>۲) عرقب الدابة: قطع عرقوبها، وهو الوتر الذي خلف الكعبين من مفصل القدم والساق. اللسان:
 عرقب.

<sup>(</sup>٣) أي نحيلة هزيلة من الحزن . اللسان : شفف .

وأفضل جزاء من هذه ، فقالوا : حدثنا عنها ، ما كان من أمرها ؟ قال : إني نهيت عن ذلك . قال : فقالوا : إنا لم نسألك عن شيء ، وإنما هذا شيء جئت به أنت . قال : فحدشم قال : كان في بني إسرائيل قاض عَدل ، كانت له امرأة ، وكان له منها ابنان ، وكانت تسفر بيته (۱) ونهيئ له [ ١٤٠/ب ] طعامه ، فإذا فرغ دخل مع أصحابه فأطعمهم . قال : فتردى ابناه ذات يوم في بئر ، فأخرجتها وقد ماتا . قال : فأدخلتها الخدع ، ثم سجتها بثوب ، فلما دخل طعم هو وأصحابه ، ثم تطيبت له ، فأصاب منها ، ثم قال : أين ابناي ؟ فقالت : في الخدع . قال : فدخل فأخذ بيد أحدهما ، قال : قي بني ، فقام ، ثم أخذ بيد الآخر فقال : قي بني ، فقام ، ثم أخذ بيد المرأته : أي امرأة أنا عندك ؟ قال : ما أعلم امرأة تكون أفضل منك . قالت : فإنها كانا ماتا . قال : هي شكية شكومتها (۱) بصبرك .

#### ٣٩٧ ـ نسوة متعبّدات

كن يصحّبْنَ أُم الدّرْداء .

قال يونس بن حَلْبَس :

كنا نحضر أم الدرداء ، ويحضرها نساء متعبدات يقمن الليل كلمه ، حتى إن أقدامهن انتفخت من القيام . وكانت أم الدرداء تُؤْتى بألوان الطعام ، فكلما جيئت بقصعتين صبتها على الأُخرى وتقول : صبوا البركة بعضها على بعض .

## ٣٩٨ ـ امرأة مخزومية ويقال : زُهْرية

لما سَيَّر ابنُ الزبير بني أُمية إلى الشام كانت فيهم امرأة من بني مخزوم ناكح في بني أُمية ، فرت بسوق الصفارين بدمشق ، فسمعت رجلاً ينشد شعر أبي قطيفة : [ من الطويل ]

<sup>(</sup>١) في الأصل : بنيه ، وهو تصحيف . وسفر البيت : كنسه . اللسان : سفر .

<sup>(</sup>٢) من الشكم ، وهو العطاء . اللسان : شكم .

ألا ليت شعري هل تغيّر بعدنا وهل آدَرّ<sup>(۲)</sup> بين العقيق عسوامرّ إذا بَرِقَتْ نحو الحجاز سحابة وما أزعجتنا رَغْبة عن بلادنا

جَنُوبُ (١) الْمُصَلَّى أو كعهدي القرائن ؟ من الحي ، أم هل بالمدينة ساكن دعا الشوق منها برقها المتيامِن ولكنَّب ما قصدًر الله كائِن

#### [۱۷۱۱] ۳۹۹ - امرأة يزيد بن سنان

شاعرة .

فشهقت شهقة وخرت مَيْتة .

ضرب عبد الملك بن مروان بعثاً إلى الين ، فأقاموا سنتين حتى إذا كان ذات ليلة وهو بدمشق ، قال : لأعُسَنَّ الليلة مدينة دمشق ، ولأسمعن الناس ما يقولون في البعث الذي أغزيت فيه رجالهم ، وأغرمت فيه أموالهم ، فبينا هو في بعض أزقتها إذا هو بصوت امرأة قائمة تصلي ، فتسمَّع إليها ، فلما انصرفت إلى مضجعها قالت : اللهم ، يا غليظ الحجب ، ويا منزّل الكتب ، ويا معطي الرُّغب ، ويا مؤوي العَزَب ، ويا مسيّر النَّجُب ، أسألك أن تؤدي غائبي ، فتكشف به همي ، وتصفي به لذتي ، وتُقر به عيني ، وأسألك أن تحكم بيني وبين عبد الملك بن مروان الذي فعل بنا هذا ، فقد صيّر الرجل نازحاً ، وإلمرأة متقلقلة على فراشها ، ثم أنشأت تقول : [ من الطويل ]

تطاول هذا اللَّيْل فالعَيْنُ تدمعُ فبت أُقاسي الليل أرعى نجومه إذا غاب منها كوكب في مغيبه إذا ما تذكرت الذي كان بينا وكلُّ حبيب ذاكر لحبيب

وأرّقني حُــزُن فقلبي مُــوجَّــع
وبات فؤادي عـانيـاً يتقرَّع
لحت بعيني آخراً حين يطلَـــع
وجــدت فؤادي للهـوى يتقطع
يُرَجِّي لقــاه كل يــوم ويطمــع

 <sup>(</sup>١) هكذا في ابن عساكر س : ٣١٦/١٩ ب ، وكذلك في أصول الأغاني ٣٠/١ . وفي معجم البلدان : جَبُوب ،
 وهي التي اختارها محقق الأغاني . والحبوب : الحجارة والأرض الصلبة . اللسان : جبب .

<sup>(</sup>۲) جمع دار ، على القلب . اللسان : دور .

فذا المرش فرّجُ ما ترى من صبابق فأنت السذي يَرعى أُموري ويسمع دعـوتــك في السّرّاء والضرّ دعـوة على عِلّـة بين الشّرا سِيف(١) تَلْــذَعُ

فقال عبد الملك لحاجبه : تعرف هذا المنزل ؟ قال : نعم ، هذا منزل يزيد بن سنان . قال : فما المرأة منه ؟ قال : زوجها ؟ قالوا : ستة أشهر . قال : فأمر أن لا يمكث العسكر أكثر من ستة أشهر .

(۱٤١/ب ] حدد الملك عبد الملك

شاعرة.

قال سلمان بن عبد الملك يوماً والشعراء عنده : قد قلت نصف بيت فأجيزوه . قالوا : ما هو ؟ فقال : [ من الطويل ]

نروح إذا راحوا ونفسدو إذا غسدوا

فلم يصنعوا شيئاً ، فدخل على جارية له ، فأخبرها ، فقالت : كيف قلت ؟ فأنشدها ، فقالت :

وعمــــا قليـــل لا نروح ولا نَغْـــــدو

## ٤٠١ ـ أم ولد لعمر بن عبد العزيز

قالت : سألني عمر دُهْناً ، فأتيته بـه وبمشـط من عظـام الفيل ، فردَّه ، وقـال : هـذه مَيْتة . قلت : وما جعله ميتة ؟ قال : ويحك ، مَنْ ذبح الفيل !!

## ٤٠٢ \_ أم ولد لعمر بن عبد العزيز

أيضاً .

قال عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز : دخلت علي أمي ومعي أخي يـزيـد بن

(١) أطراف أضلاع الصدر التي تشرف على البطن ، مفردها الشرسوف . اللسان : شرسف .

\_ ٣٣٥ \_ تاريخ دمشق جـ ٢٩ (٢٢)

عمر ، فرأت فينا سروراً ، فقالت : يا بني ً ، ما يسرّكا من خلافة أبيكما ؟! فوالله لا تريان سروراً في خلافته أبداً . قلنا : ولم ذلك ؟ قالت : دخل علي ّحين صَلَّى العِشاء بالناس ، وهو يبكي . قالت : فما دنا من فراش ولا ثنى له جَنْباً ، وما زال يبكي قائماً وراكعاً وساجداً حتى خرج من عندي لصلاة الصَّبْح .

## ٤٠٣ \_ حاضنة لعمر بن عبد العزيز

قالت : قال لي عمر بن عبد العزيز : إذا أنا مِتُّ فلا تجعلوا على كفني حِناطاً (١) .

قال عاصم : شهدت عمر بن عبد العزيز قال لأُمّة ن أراك ستلين حِنَاطي ، فلا تجعلي فيه مسْكاً .

## ٤٠٤ \_ امرأة من الكوفة

المارة البنات ليس لهن ولا عندهن جَمَال ، فقيل لها : عليك بعمر بن عبد العزيز ، لعله أن يلحقهن بالعطاء . قالت : فشخصت إليه ، فحدثته حديثي ، فقال : أدخلوها على فاطمة . فدخلت على فاطمة فما رأيت عليها خَزّاً ولا قرّز الله ولا قوهيا ، فبينا أنا كذلك إذا رجل يغرف ماء من جُبّ . فقلت لفاطمة : هذا رجل فاستتري ! فقالت : هذا أمير المؤمنين . فغلت ، فأطمة في قصتك . ففعلت ، فألحقهن ، وأعطاني عشرين دينارا ، فقال : من المنافقي هذه . وكتب إلى عبد الحميد بن عبد الرحمن ، عامله على الكوفة . فلما دخلت الكوفة قيل : مات عمر بن عبد العزيز . وقيل : لو أتيته بالكتاب عسى الله أن يسخره . قالت : فأتيته ، فدفعت الكتاب إليه ، فقال : رحم الله أمير المؤمنين . وقرأه وبكى وبكى من حوله . ثم قال : فكيف أصنع ؟ قلت : والله خرجت وهو حي ، وإن هذا لكتابه . فأثبتهن في العطاء .

<sup>(</sup>١) الحنوط والحناط: طيب يخلط للميت خاصة. اللسان: حنط.

## ٤٠٥ ـ أم ولد لهشام بن عبد الملك

شاعرة .

بصرت بأولادها فرأتهم على غاية البهاء ، وكانت شاعرة أديبة ، فأنشأت تقول : [ من الرجز ]

إذا خلطنا ماءنا بمائهم جاؤوك كالياقوت في صفائهم وحُمدوا في فعلهم ورأيهم ونُسبوا بَعْدد إلى آبسائهم فهذه الصفوة من أنبائهم

#### ٤٠٦ ـ امرأة متعبدة

قال ذو النون الميضري:

كنت بجبل لبنان أتعبد ، فبينا أنا يومئذ جالس أبكي إذا براهبة عليها المسوح ، فأقبلت ، فجعلت تبكي معي ، ثم انصرفت ، ومر الدهر زماناً وقد نزلت عن الجبل ، فأنا جالس عند بعض إخواني [ ١٤٢/ب ] من البزازين إذ أقبلت الراهبة بعينها ، فوقفت عليًّ فقالت : أيا شيخ ، برئت قرحتك ؟ فأبكتني ، فما انتفعت بنفسي زماناً .

## ٤٠٧ ـ امرأة متعبدة

قال أحمد بن أبي الحواري:

بينا أنا ذات يوم جالس بالشام في قُبَّة ليس عليها باب إلاّ كساء مَسْبلّ ، إذا أنا بامرأة تدق عليّ الحائط ، فقلت : من هذا ؟ فقالت : امرأة ضالّة ، ذلّني على الطريق رحمك الله . فقلت : عن أي الطريقين تسألين ؟ فبكت ثم قالت : عن طريق النجاة . فقلت : هيهات هيهات ! لا يَقْطع ذاك الطريق إلاّ بالسير الحثيث في الجد وتصحيح المعاملة ، وحذف العلائق الشّاغلة من أمر الدنيا والآخرة . فبكت ، ثم قالت : أما علائق الدنيا ففهمتها ، فما علائق الآخرة ؟ فقلت : لو وافيت القيامة بعمل سبعين نبياً لم يكن لك إلاّ ما كتب لك في اللوح المحفوظ ، وإن لجهنّم زفرة يوم القيامة لو كان معك عمل سبعين نبياً ما كان بد من أن

ترديها . قال : فصرخت صرخة ، ثم قالت : سبحان من صان عليك جوارحك فلم تُقطع ، وسبحان من أمسك عليك قلبك فلم يتصدع . ثم سقطت معشياً عليها .

قال ابن أبي الحواري: وكانت عندنا جارية من المتعبدات ، فقلنا: اخرجي فانظري ما قصة هذه المرأة . فخرجت ، فإذا هي قد فارقت الدنيا ، وإذا في جيبها رُقْعة فيها مكتوب : كفنوني في أثوابي ، فإن يك لي عند ربي خير فسيبدلني ما هو خير منها ، وإن يك غير ذلك فَبُعْداً لنفسى وستحقاً .

قال ابن أبي الحواري: وإذا قوم قد أحاطوا بالجارية ، فقلت لبعضهم: ما قصة هذه الجارية ؟ فقالوا: هذه جارية كان يظهر بها شيء نظن أنها مصابة بعقلها ، وكان الذي بها ينعها من المطعم والمشرب [ ١٤٣/آ] وكانت تشكو إلينا وجعاً بجوفها ، فكنا نعرض عليها الأطباء ، فكانت تقول : أريد متطبباً أشكو إليه بعض ما أجد من دائي عسى أن يكون عنده شفائى .

#### ٤٠٨ ـ امرأة متعبدة

قال أبو علي الحسن بن حبيب الإمام:

كان في باب الجابية امرأة من المتعبّدات ، فلما جاء ابن رائق وأحرق البلد ، كان الحريق في بيتها يعمل وهي قائمة تصلي . فجاء إليها زوجها فقال : قد أكربتيني (١) بصلاتِك هذه ، إن كان ولا بدفادعي عليهم . فقالت : يا هذا ، كيف يجوزلى أن أدعو على قوم ألحقوني بدرجة الفقراء ؟!

#### ٤٠٩ ـ عجوز

حكى عنها أبو علي الحسن بن حبيب بن عبد الملك الحَصَائري (٢) قال : لقيتني عجوز على رأس زقاق عطاف ، فقالت : يا شيخ ، أنشد فيك وفي عصاك بيتين من الشعر ؟ فقال : نعم . فقالت : [ من البسيط ]

<sup>(</sup>١) كذا في الأصل.

 <sup>(</sup>۲) في الأصل : الحسن بن عبد الملك بن حبيب ، وهو وهم ، انظر ترجمتـــه في تــــاريــخ ابن عســـاكر س :
 ۲۱۳/٤ ب ــ ۲۱۶ آ ، وسير أعلام النبلاء : ۲۸۳/۸۵ ــ ۳۸۶ بتحقیقنا .

ما زلت أرقب حبل المدهر منتظراً أقسد العود قسدًامي وأتبعه

حتى بليت وحبل الدهر ممدود وكنت أمشي ولا يشي بي العصود

## ٤١٠ ـ شاعرة من كَلْب

تزوَّجها خالد بن يزيد بن معاوية ، وحملها إلى دمشق .

قيل: إن خالداً خرج حاجّاً ، فلما رجع إذا هو بشيخ على ماء لكلب أورد إبله ، ومعه ابنة له ، كأنها ظبية عَيْطاء (۱) تعينه على سقي الإبل ، من أتم النساء ما بين قرن إلى قدم ، وهي في بردتين لها ، قد اتزرت بواحدة ، وتدرّعت الأخرى . فرأى شيئاً لم ير مثله ، فقال لمولى له : انطلق إلى هذا الأعرابي فاخطب عليّ ابنته ، وأعطه ما سأل . فتزوج إياها على مئة من الإبل ، وأهديت إليه في البردتين كا رآها ، فلم يزدد إلا سروراً ، فكانت تسامره ، وتنشده أشعار قومها [ ١٤٣/ب ] وتفتخر ، فلما أغاظته قال : أنسيت البردتين ؟ فأعرضت عنه طويلاً ، ثم أنشأت تقول : [ من الطويل ]

أخالد مهلاً لا يُعيَّرُ بالفقر وآخرَ محسودِ الخليقسةِ مُعسوزِ ومِنْ ذات بَعْل في حليٍّ مظساهرٍ مذيمةِ الأخلاق والغدر همة حَصَانً لهسا خُلْق ودلًّ مبتل

فكم من فتى نَدنُلِ الخليقة ذي وَفْر من المال لا يُدزُري به لازم الفقر وترفَال في برز العراق وفي العطر وإن مُزِجَت منها البشاشة بالبشر هضيم الحشا حوراء آلفة الخادر

فلما قدم الشام تلقاه عبد الملك بن مروان ، فسأله عن سفره فأخبره ، وحدثه بحديث الأعرابية وبردتيها ، فانصرف عبد الملك إلى نسائه فحدثهن بذلك فقلن : يا أمير المؤمنين أن لو بعثت إلينا ببردتيها حتى ننظر إليها . فسرَّح رسولاً ، فلما أتى خالداً الرسولُ قالت : ما كنت لأفعل حتى أوجه إليه بأبيات ، فإن استحسن أن ينظر إليها فهو أعلم . فسرَّحت إليه : [ من الكامل ]

<sup>(</sup>١) طويلة العنق . اللسان : عيط .

يا ابن النوائب من أمية والذي أفضت إليه خلافة الجَبِّار فيم استَفَـزُّكَ خـالــدّ بحــديشــه حتى همت بـــــأن ترى أطهاري مهلاً أمير المؤمنين في الدي أحببت من ذاكم على بعرار فلئن رأيت سحيتق (١) شَمْلي بالياً إني لمن قروع أخطرار صُبُر على ريب الزمان أعرز لا يخفرون بسندمسة وجوار غُلُب إذا حمى الوطيس وجـــدتهم صُبُراً لـــدى الهيجـــا بني أحرار فاترك مقالة خالد وحديثه واحفظ مقالسة معشر أخيسار

فوجُّه إليها عبد الملك بألف دينار ، وقال : إنما أردنا استخراج هذا الشُّعْر منك .

#### ٤١١ ـ امرأة شاعرة [ 1/188]

كان رجل من أهل الشام مع الحجاج ، وكان يحضُرُ طعامه ، فكتب إلى أهله يخبرهم بما هو فيه من الخصب وأنه قد سمن ، فكتبت إليه امرأته : [ من الطويل ]

أتهــدي لي القرْطــاس والخبرُ حــاجتي وأنت على بـــــــاب الأمير بطينُ ـ إذا غبت لم تـذكر صديقاً وإن تُقمُّ فأنت على مـا في يـديـك ضنين ا

وأنت ككلب السَّوْء في جـوع أهلمه فيهـزل أهـل البيت وهـو سمينُ

## ٤١٢ ـ امرأة عَنْسية

شاعرة ، من أهل داريا .

قُتل لها ابن اسمه عمرو بداريا في حرب أبي المَيْذام ، فقالت ترثيه ، وقـد قتلتـه قيس يوم داريا: [من الخفيف]

قتلت ــــــه قيس فقرَّت بقتلى قيس عَيْللان مني العينال

<sup>(</sup>١) الثوب السحق: الخُلَق. اللسان: سحق.

قتلوه مثلل الهللال جلواداً قتلوه مشل القناة طريرا وبعمرو فُجِعْتُ ، لهفي عليــــــه فقــــدتــــه عَنْس الكرام وخــولا ليت شعري فـــــناك أكبر همي عـــــــامراً عــــــامراً فــــــلا يغلبَنُكم إن يفُتكم يكن معـــــاير فيكم البسوا الحلَّى والجـاسـد(١) يـا قـوُ

بالعطايا، يبر بالإخوان مائسد الأصل ، طيب الأردان أبــــدا أو ألف في الأكفـــان نُ ، ومن مثــل عَنْسِ أو خَــوُلانِ هل يقدني الزمان من عيلان عامر الغيّ يا بني قحطان فاضحات للشيب والولدان م إذن واجلسوا مع النسوان

#### ٤١٣ ـ امرأة شاعرة

من نصاری بصری

قال المازني : نزلت بدير بصرى فرأيت في رهبانه فصاحة ، وهم عرب متنصرة ، [ ١٤٤/ب ] وهم أفصح من رأيت ، فقلت : ما فيكم شاعر ؟ فقالوا : ما فينـا إلا امرأة كبيرة السن . فقلت : جيئوني بها ، فجاءت ، واستنشدتها فأنشدتني لنفسها : [ من الطويل ]

تحيية مَنْ قيد ظن ألا يرى نَجْدا لكل هدوي من حبه مضراً وَجُدا وقد أنبتت أجراعُه (٢) أَثَلا (٢) صُعْدا كأن الصَّبَا تجلوعلى متنه بُرْدَا

أيا رُفْقة من دير بَصْرى تَحَمَّلَتُ تَسؤم الجِمى حَييتِ من رُفْقة رُشُدا إذا مـــــا بلغتم ســـــالمين فبلغــــوا وقولوا: تركنا المامري مكبلاً فيا ليت شعري هل أرى جانب الحمي وهل أردَنَّ الدهر ماء وتَلْعة

<sup>(</sup>١) المجاسد ، جمع مجسد ، وهو القميص المشبع بالزعفران . اللسان : جسد ،

<sup>(</sup>٢) الجرع : الأرض ذات الحزونة تشكل الرمل . اللسان : جرع .

<sup>(</sup>٣) الأثِّل : ضرب من الشجر . انظر اللسان : أثل .

## ٤١٤ ـ أُخت رابعة

زوج أحمد بن أبي الحواري .

حدثت رابعة ـ وكانت من متعبدات النساء ـ قالت : دخلت على أخت لي عاتق (۱) تقرأ في الْمُصْحف ، فقالت لي : يا أختي ، بلغني أن زوجك قد تزوج عليك . قلت : قد كان ذلك . قالت : لقد بلغني عنه عقل ، فكيف رضي مع عقله بشغل قلبه عن الله بامرأتين ؟ أما بلغك تفسير هذه الآية ﴿ إِلاّ مَنْ أَتَى الله بِقلبٍ سَلِم ﴾ (۱) ؟ قلت : لا . قالت : بلى ، القلب السليم الذي يلقى الله وليس فيه غيره .

قال أحمد بن أبي الحواري : فحدثت به أبا سليمان فقال لي : يا أحمد ، لي ثلاثون سنة مذ قدمت الشام ما سمعت بحديث أرفع من هذا . والله أعلم

قال عبد الله محمد بن المكرم: هذا آخر محتصر تاريخ الشام ، وحكاية أخت رابعة كانت قبل هذه الترجمة بعدة أسماء ، وإنما أخرتها رجاء بركة قوله تعالى ﴿ إِلا من أتى الله بقلب سليم ﴾ والله تعالى لا يجعل في قلوبنا غيره ، ولا يحرمنا خيره ، وأن يرزقنا القدوم عليه بقلب سليم ، إنه هو الرؤوف الحكيم ، وحسبنا الله ونعم الوكيل .

نجز الجزء التاسع والعشرون من مختصر تاريخ دمشق

وهو آخر الكتاب
علقه وما قبله عبد الله عمد بن المكرم بن أبي الحسن بن أحمد
الأنصاري الكاتب
عفا الله عنه
عفا الله عنه
وفرغ منه في الحادي والعشرين من جادى الأولى سنة خس وتسعين
وست مئة
الحمد لله رب العالمين كا هو أهله ، وصلواته على سيدنا عمد وآله وصحبه وسلامه
حسبنا الله ونعم الوكيل .

<sup>(</sup>١) العاتق : البكر التي لم تبن عن أهلها . اللسان : عتق .

<sup>(</sup>٢) سورة الشعراء : ٨٩/٢٦ .

## مراجع تحقيق الجزء التاسع والعشرين

- أبو العتاهية : أشعاره وأخباره . عني بتحقيقها د . شكري فيصل . مطبعة جامعة دمشق ١٣٨٤ هـ / ١٩٦٥ م .
- إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري . للعلامة أحمد بن محمد بن أبي بكر القسطلاني . المطبعة المهنية سنة ١٣٠٧ هـ .
- الاشتقاق . لأبي بكر محمد بن الحسن بن دريد . تحقيق وشرح عبد السلام محمد هارون . مطبعة السنة المحمدية ١٧٣٨ هـ / ١٩٥٨ م .
  - ـ الإصابة في تميز الصحابة . لابن حجر العسقلاني . المطبعة الشرفية . القاهرة ١٣٢٧ هـ .
- الأغاني . لأبي الفرج الأصفهاني . الطبعة الأولى ، مطبعة دار الكتب المصرية بالقاهرة 1820 هـ / ١٩٢٧ م .
- الإكال في رفع الارتياب عن المؤتلف والختلف في الأساء والكنى والأنساب (١-٦). للحافظ ابن ماكولا . تحقيق المعلمي الياني . مطبعة مجلس دائرة المعارف مجيدرآباد الهند ـ الجزء السابع بتحقيق نايف العباس .
  - ـ بلاغات النساء . لأحمد بن أبي طاهر طيفور . بيروت ـ دار النهضة الحديثة ١٩٧٢ م .
- البيان والتبيين. لأبي عمروعثان بن بحر الجاحظ. تحقيق وشرح عبد السلام محمد هارون. الطبعة الأولى. القاهرة. مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر ١٣٦٧ هـ/١٩٤٨م.
- تاريخ بغداد . للحافظ أبي بكر أحمد بن علي الخطيب البغدادي . طبعة الخانجي ومطبعة السعادة . القاهرة ١٣٤٥ هـ / ١٩٣١ م .
- تاريخ الرسل والملوك . لأبي جعفر محمد بن جرير الطبري . تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم . دار المعارف بمصر ١٩٦٠ م .
  - \_ تاريخ الرقة للقشيري . تحقيق الشيخ طاهر النعساني . حماة ١٣٧٨ هـ / ١٩٥٩ م .
- تاريخ أبي زرعة الدمشقي . للحافظ عبد الرحمن بن عمرو النصري . تحقيق شكر الله بن نعمة الله القوجاني . مطبوعات مجمع اللغة العربية بدمشق ١٩٨١ م .

- تاريخ مدينة دمشق . للحافظ ابن عساكر . مخطوطة المكتبة الظاهرية (س) ومخطوطة مجمع اللغة العربية بدمشق ، النسخة الباريسية ونسخة أحمد الثالث .
  - . تاريخ مدينة دمشق . للحافظ ابن عساكر (تراجم النساء) . تحقيق الأستاذة سكينة الشهابي .
- تاريخ مدينة دمشق . للحافظ ابن عساكر (عبادة بن أوفى ـ عبد الله بن ثوب ) . تحقيق الدكتور شكري فيصل ورفاقه . مطبوعات مجمع اللغة العربية بدمشق ١٩٨٢ م .
- تتمة اليتيمة . لأبي منصور عبد الملك الثعالبي النيسابوري . عني بنشره عباس إقبال . طهران ١٣٥٣ هـ .
- تفسير الطبري المسمى جمامع البيان عن تأويل آي القرآن . لمحمد بن جرير الطبري . مطبعة البابي الحلبي بالقاهرة ١٩٥٤ ١٩٥٧ م .
- تقريب التهذيب . لابن حجر العسقلاني . حققه وعلىق حواشيه وقدم له : عبد الوهاب عبد اللطيف . الطبعة الأولى . القاهرة ١٣٨٠ هـ / ١٩٦٠ م .
- تنبيه الطالب وإرشاد الدارس . لابن طولون المطبوع خطأ باسم الدارس في تاريخ المدارس للنعيمي . عني بنشره وتحقيقه : جعفر الحسني . مطبوعات مجمع اللغة العربية بدمشق . مطبعة الترقي بدمشق ١٣٦٧ هـ / ١٩٤٨ م .
- تهذیب تاریخ مدینة دمشق . لعبد القادر بن بدران . نسخة مصورة محفوظة بدار الكتب الظاهریة بدمشق .
- تهذيب التهذيب . لابن حجر العسقلاني . الطبعة الأولى . مطبعة مجلس دائرة المعارف النظامية حيدرآباد الدكن ـ الهند ١٣٢٥ هـ .
- جهرة أنساب العرب . لابن حزم . تحقيق وتعليـق : عبـد السـلام محمـد هـارون . دار المعارف بمصر ١٣٨٢ هـ / ١٩٦٢ م .
- الحماسة البصرية . لصدر الدين بن أبي الفرج بن الحسين البصري . اعتنى بتصحيحه والتعليق عليه : الدكتور مختار الدين أحمد . الطبعة الأولى . مطبعة مجلس دائرة المعارف العثانية . حيدرآباد الدكن ـ الهند ١٣٨٣ هـ / ١٩٦٤ م .
- خزانة الأدب . للشيخ العلامة عبد القادر بن عمر البغدادي . الطبعة الأولى . المطبعة الميرية ببولاق ١٢٩٩ هـ .
- دلائل النبوة . لأبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي . وثق أصوله وخرج حديثه وعلق

- عليه : الدكتور عبد المعطي قلعجي . الطبعة الأولى . دار الكتب العلمية . بيروت ١٤٠٥ هـ / ١٩٨٥ م .
  - ديوان الأخطل . تحقيق : فخر الدين قباوة . مطبعة الأصيل . حلب ١٩٧٠ م .
- ديوان أبي الأسود الدؤلي . حققه وشرحه وقدم له : عبد الكريم الدجيلي . الطبعة الأولى . بغداد ١٣٧٣ هـ / ١٩٥٤ م .
- ديوان امرئ القيس . تحقيق : محمد أبو الفضل إبراهيم . الطبعة الثانية . دار المعارف بمصر ١٩٦٤ م .
- ديوان أوس بن حجر . تحقيق : محمد يوسف نجم . الطبعة الثانية . بيروت . دار صادر ١٩٦٧ م .
- ديوان البحتري . عني بتحقيقه وشرحه والتعليق عليه : حسن كامل الصيرفي . دار المعارف بصر ١٩٦٣ م .
  - ديوان الحلاج . طبعة ماسينيون . باريس ١٩٣١ م .
- ديوان ذي الرمة . حققه وقدم لـ ه وعلق عليه : الـ دكتور عبـ د القدوس أبو صالح . مطبوعات مجمع اللغة العربية بدمشق ١٣٩٢ هـ / ١٩٧٢ م .
- - ديوان الشاخ بن ضرار الذبياني . حققه وشرحه : صلاح الدين الهادي . دار المعارف عصر .
- ـ ديوان عامر بن الطفيل . رواية أبي بكر محمد بن القاسم الأنباري . دار صادر ـ دار بيروب ١٣٧٩ هـ / ١٩٥٩ م .
- ديوان العباس بن الأحنف . شرح وتحقيق : عاتكة الخزرجي . مطبعة دار الكتب المصرية . القاهرة ١٣٧٣ هـ / ١٩٥٤ م .
- ديوان علي بن الجهم . عني بتحقيقه ونشره وجمع تكلته : خليل مردم بك . مطبوعات المجمع العلمي العربي بدمشق ١٣٦٩ هـ / ١٩٤٩ م .
- ديوان أمير المؤمنين الإمام على بن أبي طالب . منشورات الشركة الحديثة للطباعة والنشر . بيروت .
  - ديوان النابغة الذبياني . صنعة : ابن السكيت . تحقيق : الدكتو رشكري فيصل . دار الفكر .
- ذيل الأمالي . مطبوع مع كتاب الأمالي لأبي علي القالي . الطبعة الثانية . مطبعة دار

- الكتب المصرية بالقاهرة ١٣٤٤ هـ / ١٩٢٦ م .
- . الروض الأُنف في تفسير ما اشتل عليه حديث السيرة النبوية لابن هشام . للإمام المحدث عبد الرحمن بن عبد الله السهيلي . طبع عطبعة الجالية ـ القاهرة ١٣٣٢ هـ / ١٩١٤ م .
- زهر الآداب وثمر الألباب . لأبي إسحاق الحصري القيرواني . مفصل ومضبوط ومشروح بقلم الدكتور زكي مبارك . المطبعة الرحمانية بمصر .
- السنن الكبرى . للحافظ أبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي . الطبعة الأولى . مطبعة على دائرة المعارف النظامية . حيدرآباد الدكن ـ الهند ١٣٤٤ هـ .
- سير أعلام النبلاء . تصنيف : الإمام عمد بن أحمد بن عثان الذهبي . الجزء الخامس عشر . تحقيق : إبراهيم النزيبق . الطبعة الأولى . موسسة الرسالة . بيروت ١٤٠٣ هـ / ١٩٨٣ م .
- سيرة ابن إسحاق المساة بكتاب المبتدأ والمبعث والمغازي . تأليف : محمد بن إسحاق بن يسار . تحقيق وتعليق : محمد حميد الله . قونية ، تركيا ١٤٠١ هـ / ١٩٨١ م . وطبعة دار الفكر بدمشق . تحقيق الدكتور سهيل زكار ١٣٩٨ هـ / ١٩٧٨ م .
- سيرة عمر بن عبد العزيز . لابن الجوزي . نسخه وصححه ووقف على طبعه : محب الدين الخطيب . طبع في مطبعة المؤيد \_ القاهرة ١٣٣١ هـ .
  - ـ شرح ديوان جرير . للصاوي . المطبعة التجارية . مصر ١٩٣٥ م .
- شرح ديوان عمر بن أبي ربيعة . تأليف : محمد محيي المدين عبد الحميد . مطبعبة السعادة . مصر . الطبعة الأولى ١٣٧١ هـ / ١٩٥٢ م .
- مرح المواهب اللدنية . للإمام محمد بن عبد الباقي الزرقاني . الطبعة الأولى . المطبعة الأزهرية المصرية ١٣٢٥ هـ .
- شرح نهج البلاغة . لابن أبي الحديد . تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم . الطبعة الأولى . دار إحياء الكتب العربية . عيسى البابي الحلى وشركاه . مصر ١٣٧٨ هـ / ١٩٥٩ م .
- شعراء الخوارج . جمع وتقديم : الدكتور إحسان عباس . الطبعة الثالثة . دار الثقافة . بيروت ١٩٧٤ م .
- الشعر والشعراء . لابن قتيبة . تحقيق وشرح : أحمد محمد شاكر . دار إحياء الكتب

- العربية . عيسى البابي الحلى وشركاه . القاهرة ١٣٦٤ هـ .
  - ـ صحيح الترمذي . القاهرة ١٢٩٢ هـ / ١٨٧٥ م .
- صحيح مسلم . للإمام أبي الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري . وقف على طبعه وتحقيق نصوصه : محمد فؤاد عبد الباقي . دار إحياء الكتب العربية . عيسى البابي الحلى وشركاه . الطبعة الأولى ١٣٧٤ هـ / ١٩٥٥ م .
- طبقات الصوفية . لأبي عبد الرحمن السلمي . تحقيق : نور الدين شريبة . دار الكتــاب العربي . مصر . الطبعة الأولى ١٣٧٢ هـ / ١٩٥٣ م .
- الطبقات الكبرى . تصنيف : محمد بن سعد كاتب الواقدي . عني بتصحيحه وطبعه : ادوارد سحو . طبع في ليدن ١٣٢٢ هـ .
- طبقات النحويين واللغويين . لأبي بكر محمد بن الحسن الزبيدي . تحقيق : محمد أبو الفضل إبراهيم . الطبعة الأولى . القاهرة ١٣٧٣ هـ / ١٩٥٤ م .
- العقد الفريد . تأليف : أبي عمر أحمد بن محمد بن عبد ربه الأندلسي . شرحه وضبطه وصححه : أحمد أمين ورفاقه . الطبعة الثانية . مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر . القاهرة ١٣٦٧ هـ / ١٩٤٨ م .
- عيون الأخبار لابن قتيبة . مطبعة دار الكتب المصرية بالقاهرة ١٣٤٣ هـ / ١٩٢٥ م .
- عريب الحديث . للإمام أبي سلبان حمد بن محمد بن إبراهيم الخطابي البستي . تحقيق : عبد الكريم العزباوي . جامعة أم القرى . المملكة العربية السعودية ١٩٨٢ م .
- غريب الحديث . لابن قتيبة . تحقيق الدكتور عبد الله الجبوري . الطبعة الأولى . مطبعة العانى . بغداد ١٣٩٧ هـ / ١٩٧٧ م .
  - فتح الباري بشرح صحيح البخاري . لابن حجر العسقلاني . طبعة بولاق ١٣٠٠ هـ .
    - فتوح البلدان . تصنيف أحمد بن يحيي بن جابر البلاذري . مكتبة بريل ١٨٦٦ م .
- فيض القدير شرح الجامع الصغير . للعلامة المناوي . الطبعة الأولى . مطبعة مصطفى عمد . القاهرة ١٣٥٦ هـ / ١٩٣٨ م .
- الكامل . لأبي العباس محمد بن يزيد المبرد . عارضه بأصوله وعلق عليه : محمد أبو الفضل إبراهيم . السيد شحاته . مطبعة نهضة مصر .

- \_ الكامل في التاريخ . للعلامة عز الدين بن الأثير . دار صادر ـ دار بيروت . بيروت ١٣٨٥ هـ / ١٩٦٥ م .
- \_ الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل . تأليف أبي القاسم جار الله محود بن عمر الزمخشري . القاهرة ١٣٨٥ هـ / ١٩٦٦ م .
- \_ الكنى والأسماء . لأبي بشر محمد بن أحمد الدولابي . طبع في دائرة المعارف النظامية . حمد آباد الدكن ١٣٢٣ هـ .
  - ـ لسان العرب . لابن منظور . دار صادر . بيروت .
- عنيت بنشره مكتبة القدسي . القاهرة ١٣٥٧ هـ .
- . المستدرك على الصحيحين . للحافظ أبي عبدالله محمد بن عبدالله المعروف بالحاكم النيسابوري . الطبعة الأولى . مطبعة مجلس دائرة المعارف النظامية . حيدرآباد الدكن ١٣٣٤ هـ .
- المستقصى في أمثال العرب . جار الله محمود بن عمر الزمخشري . مصورة عن طبعة حيدرآباد ١٣٨١ هـ / ١٩٦٢ م . الطبعة الثانية في دار الكتب العلمية . بيروت ١٣٩٧ هـ / ١٩٧٧ م .
- مسند الإمام أحمد بن حنبل . مصورة عن طبعة المطبعة المينية بالقاهرة ١٣١٣ هـ . دار صادر المكتب الإسلامي . بيروت .
  - وطبعة أحمد محمد شاكر . دار المعارف . مصر ١٣٦٥ هـ / ١٩٤٦ م .
  - . المعارف. لابن قتيبة . حققه وقدم له : ثروت عكاشة . مطبعة دار الكتب . القاهرة ١٩٦٠ م .
    - . معجم الأدباء . ياقوت الحموي . دار المأمون . القاهرة ١٣٥٥ هـ / ١٩٣٦ م .
- معجم البلـــدان . يـــاقــوت الحمــوي . دار صـــادر . بيروت ١٣٧٤ ـ ١٣٧٦ هـ / ١٩٥٥ ـ ١٩٥٥ م .
- معجم الشعراء . للمرزباني . تهذيب المستشرق الدكتورسالم الكرنكوي . عنيت بنشره مكتبة القدسي . مطبوع مع المؤتلف والمختلف للآمدي في مجلد واحد . القاهرة ١٣٥٤ هـ .
- المعجم في أصحاب القاضي الإمام أبي علي الصدفي . تأليف : محمد بن عبد الله بن أبي بكر القضاعي المعروف بابن الأبار . دار الكاتب العربي للطباعة والنشر . القاهرة ١٣٨٧ هـ / ١٩٦٧ م .

- معجم مااستعجم من أساء البلاد والمواضع . تأليف : عبد الله بن عبد العزيز البكري الأندلسي . عارضه بمخطوطات القاهرة وحققه وضبطه : مصطفى السقا . الطبعة الأولى . مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر . القاهرة ١٣٦٤ هـ / ١٩٤٥ م .
- المعجم الوسيط . قام بإخراجه : إبراهيم مصطفى ورفاقه . مجمع اللغة العربية بالقاهرة العجم الربية بالقاهرة هـ / ١٩٦٠ م .
- المغازي . لمحمد بن عمر بن واقد . تحقيق : د . مارسدن جونس . مطبعة جامعة أوكسفورد ١٩٦٦ م .
- المفضليات . تحقيق وشرح : أحمد محمد شاكر ، عبد السلام هارون . دار المعارف . القاهرة ١٩٦٤ م .
- مقاتل الطالبيين . لأبي الفرج الأصفهاني . شرح وتحقيق السيد أحمد صقر . دار إحياء الكتب العربية . عيسى البابي الحلي وشركاه . القاهرة ١٣٦٨ هـ / ١٩٤٩ م .
- منال الطالب في شرح طوال الغرائب . لمجد الدين أبي السعادات المبارك بن محمد بن الأثير . تحقيق : الدكتور محمود محمد الطناحي . جامعة أم القرى . مكة المكرمة . طبع في مطبعة المدني . مصر ١٩٨٣ م .
- الهفوات النادرة . تأليف : غرس النعمة أبي الحسن محمد بن هلال الصابئ . حققه وعلق عليه وقدم له : د . صالح الأشتر . مطبوعات مجمع اللغة العربية بدمشق ١٣٨٧ هـ / ١٩٦٧ م .
- وفيات الأعيان . لابن خلكان . تحقيق : د . إحسان عباس . دار صادر . بيروت ١٩٦٨ ١٩٧٢ م .
- الولاة والقضاة . تأليف : أبي عمر محمد بن يوسف الكندي المصري . تهذيب وتصحيح : رفن كست . مطبعة الآباء اليسوعيين . بيروت ١٩٠٨ م .
- قسم ولاة مصر . تحقیق : د . حسین نصلا . دار بیروت ـ دار صلاد ۱۳۷۹ هـ / ۱۹۵۹ م .
- \_ يتيـة الـدهر . للثعـالبي . الطبعـة الأولى . مطبعـة الصـاوي . القـاهرة ١٣٥٢ هـ / ١٩٣٤ م .

## فهرس تراجم الجزء التاسع والعشرين

| مبفحة | يحمة الع                                                          | رقم التر |
|-------|-------------------------------------------------------------------|----------|
| ٥     | أم سلمة بنت يعقوب القرشية المخزومية                               | -1       |
| ٨     | أم سنان بنت خيثمة بن خرشة المذحجية                                | _Y       |
| ١.    | أبو شبيب                                                          | -٣       |
| ١.    | أبو شعيب الحضرمي (أبو الأشعث)                                     | _ ٤      |
| ۱۲    | أبو شمر بن أبرهة بن الصباح                                        | _0       |
| ۱۲    | أبو شيبان العبسي (مولى بُسر بن أرطاة)                             | ٦_       |
| ۱۳    | أبو شيبة الخدري (صاحب رسول الله عليه)                             | _Y       |
| ۱۳    | أبو شيبة (من أصحاب عمر بن عبد العزيز)                             | _٨       |
| 10    | أبو صالح الأشعري                                                  | _9       |
| 17    | أبو صالح المتعبد الدمشقي                                          | -1.      |
| ۱۷    | أبو صفوان بن علقمة الرُّعيني                                      | -11      |
| ۲.    | أبو طالب عبد مناف (شيبة) بن عبد المطلب                            | _17      |
| 77    | أبو طالب الجعفري الفقيه                                           | - 17     |
| ٣λ    | أبوطالب الدمشقي                                                   | _1٤      |
| ٣٨    | أبو طاهر الدمشقي                                                  | -10      |
| ٣٨    | أبو طعمة (مولى عمر بن عبد العزيز)                                 | -17      |
| ٤٠    | أبو ظبية السلفي الكلاعي الحمصي                                    | -14      |
| ٤٢    | أبو العاص بن الربيع بن عبد العزى (ختن رسول الله ﷺ على ابنته زينب) | -14      |
| ٤٨    | أبو العالية                                                       | -19      |
| ٤٨    | أبو عامر                                                          | _۲۰      |

| الصفحة | يحمة                                         | رقم النتر |
|--------|----------------------------------------------|-----------|
| ٤٨     | أبو عامر الرحبي الحمصي                       | _ ٢١      |
| ٤٩     | أبو عامر المكي                               | _77       |
| ٥٠     | أبو عابد السامي                              | _ ۲۳      |
| ٥٠     | أبو عائشة (مولى مروان بن الحكم)              | _7 £      |
| ٥١     | أبو العباس                                   | _٢٥       |
| ٥١     | أبو العباس البيروتي                          | _ ۲٦_     |
| 01     | أبو العباس الحنفي                            | _77       |
| ٥٢     | أبو العباس الوراق الدمشقي                    | -47       |
| ٥٣     | أبو عبد الله الأشعري                         | _۲٩       |
| ٥٣     | أبو عبد الله الدمشقي                         | _٣٠       |
| ٥٤     | أبو عبد الله (حرسي كان لعمر بن عبد العزيز)   | -41       |
| ٥٤     | أبو عبد الله (مولى لعمر بن عبد العزيز)       | _٣٢       |
| ٥٥     | أبو عبد الله أو أبو عبيد الله الجزري         | _44       |
| ٥٥     | أبو عبد الله الدمشقي                         | 37_       |
| ۲٥     | أبو عبد الله الدمشقي                         | _40       |
| ۲٥     | أبو عبد الله الدمشقي                         | _٣٦       |
| ٥٦     | أبو عبد الله بن عبد الله بن أبي طالب الهاشمي | -47       |
| ٥٧     | أبو عبد الله الراهبي                         | -47       |
| ٥٨     | أبو عبد الله البصري                          | _٣٩       |
| ٥٨     | أبو عبد الله الفيحي أو الفتحي                | _٤٠       |
| ٥٨     | أبو عبد الله البرزي                          | _ ٤ ١     |
| ٦.     | أبو عبد رب (أبو عبد رب العزة)                | _£Y       |
| ٦٢     | أبو عبد الرحمن                               | _ ٤٣      |
| 77     | أبو عبد الرحمن                               | _ ٤٤      |
| ٦٣     | أبو عبد الرحمن الهمذاني                      | _ ٤٥      |
| 4      |                                              |           |

| الصفحة | جمة                                                    | رقم التر |
|--------|--------------------------------------------------------|----------|
| ٦٣     | أبو عبد الرحمن الأزدي (الأسدي)                         | _£7      |
| ٦٤     | أبو عبد الرحمن الأسدي                                  | _ £Y     |
| ٦٤     | أبو عبد الرحيم الدمشقي                                 | _ ٤٨     |
| ٥٢     | أبو عبيد بن أبي عمرو (حاجب سليمان بن عبد الملك ومولاه) | _ ٤٩     |
| ٥٥     | أبو عثمان بن سَنَّة الخزاعي                            | _0.      |
| ٦٦     | أبو عثمان الأوقص                                       | -01      |
| rr     | أبو عثمان                                              | _07      |
| ٦٧     | أبو عثمان النَّصيبي                                    | _07      |
| ٨٨     | أبو عَذَبة                                             | _08      |
| 79     | أبو العذراء                                            | _00      |
| 79     | أبو العريان الخزومي                                    | _07      |
| ٧٠     | أبو عفير الدُّوَّلِي                                   |          |
| ٧١     | أبو عقيل المبتلى                                       |          |
| ٧١     | أبو علقمة بن أبي كبير الأسلمي                          |          |
| ٧١     | أبو علقمة النيري المضحك                                |          |
| YY     | أبو علقمة أو أبو علي البيروتي                          |          |
| ٧٣     | أبو علي بن أبي التائب                                  |          |
| ٧٣     | أبو علي بن أبي السمراء الأطربلسي                       |          |
| ٧٤     | أبو علي بن أبي موسى المعدل                             |          |
| ٧٥     | أبو علي القيسراني                                      |          |
| ٧٥     | أبو عمارة الصوري                                       |          |
| ٧٦     | أبو عمران الطبري                                       |          |
| ٧٦     | أبو عمر شيخ ببيروت                                     |          |
| YY     | أبو عمر الدمشقي                                        | PF_      |
| YY     | أبو عمر الدمشقي                                        | _٧٠      |

| الصفحة | جمة                                       | رقم التر |
|--------|-------------------------------------------|----------|
| ٧٨     | أبو عمر الدمشقي                           | _Y1      |
| ٧٩     | أبو عمرو (زرعة السيباني) الشامي الفلسطيني | _٧٢      |
| ٨٠     | أبو عمرو الدمشقي                          | _٧٣      |
| ٨٠     | أبو عمرو بن العلاء                        | ۷٤_      |
| AA     | أبو عمرو شيخ قدم دمشق                     | _٧٥      |
| AA     | أبو عِنَبة الخولاني                       | _Y7      |
| ٩.     | أبو عِنَبة الأموي مولاهم                  | _YY      |
| ٩.     | أبو العلاء                                | _٧٨      |
| ٩.     | أبو العلاء بن العين زربي                  | _٧٩      |
| 91     | أبو عياش الدمشقي                          | -۸۰      |
| 41     | أبو عيسى الدمشقي                          | _۸۱      |
| 9)     | ابن عمار                                  | _77      |
| 97     | ابن أبي العمياء (أبو العمياء)             | _77      |
| 97     | عم يعلى بن عطاء العامري                   | _٨٤      |
| 97     | عم إبراهيم بن أبي شيبان العَنْسي          | _%       |
| 97     | العيشي أو العنسي                          | ۲۸_      |
| 98     | أم عاصم                                   | _۸٧      |
| 97     | أم عبد الله بنت أبي هاشم الأموية          | -44      |
| 97     | أم عمر (أم عمرو) بنت مروان بن الحكم       | -۸۹      |
| ٩٨     | أم عمرو زوج يزيد بن عبد الملك             | ٠٩٠      |
| 99     | أبو الغُريز صاحب أبي عبيد                 | -11      |
| 99     | أبو غسان الثقفي                           | _17      |
| 99     | ابن غُنيم البعلبكي                        | _ 9.7    |
| ١      | الغاضري المضحك المدني                     | _4٤      |
| 1.1    | أبو فاطمة                                 | _90      |

| الصفحة | جمة                                        | رقم التر- |
|--------|--------------------------------------------|-----------|
| 1.4    | أبو فالج الأنماري                          | •         |
| 1.7    | أبو الفرات                                 |           |
| 1.4    | أبو فروة السائح                            |           |
| 1.4    | أبو الفضل الموسوس                          |           |
| 1.0    | أبو الفضل بن خيران                         |           |
| 1.0    | أبو الفضل الأصبهاني المتطبب                | -1.1      |
| 1.7    | الفرخ من موالي بني أمية                    | -1.4      |
| ١٠٨    | أبو القاسم                                 | ٦٠٠٣      |
| ١٠٨    | أبو القاسم الواسطي                         | ١٠٤       |
| 11.    | أبو القاسم بن أبي يعلى الشريف الهاشمي      | _1.0      |
| 11.    | أبو القاسم بن رزيق البغدادي                | ۲۰۱_      |
| 11.    |                                            |           |
| 114    | أبو قنان العبدر <i>ي</i>                   |           |
| 114    | أبو قيس الدمشق <i>ي</i>                    | -1.9      |
| 114    | أبو قيصر (مولى عبد الملك بن مروان)         | -11.      |
| 114    | أبو قاسم بن عثمان الجوعي                   | _111      |
| 119    | أبو كبشة السلولي                           | _117      |
| ١٢٠    | أبو كثيرالحاربي                            | _115      |
| 17.    | أبو كرب العراقي                            | -112      |
| ١٢١    | أبو كرب                                    | _110      |
| ١٢٢    | أم كلثوم بنت عبد الله (زوج يزيد بن معاوية) | -117      |
| 178    | أبو لبيد الأشعري                           | _11Y      |
| 140    | أبو لبيد كاتب أبي زرعة                     | _114      |
| 140    | أبو لهب القرشي الهاشمي                     | -119      |
| 140    | ابن لؤلؤ الكاتب                            | -17.      |

| الصفحة |                                             | رقم التر |
|--------|---------------------------------------------|----------|
| ١٣٦    | أبو محمد الأنصاري                           | _171     |
| ١٣٨    | أبو محمد الكلبي                             | _177     |
| ١٣٨    | أبو محمد الدمشقي                            | -175     |
| ١٣٨    | أبو محمد الكلاعي                            | ١٢٤_     |
| ١٣٨    | أبو مجمد القرشي                             | -170     |
| ١٣٩    | أبو مممد الدمشقي القرشي                     | _177     |
| 179    | أبو محمد الطرابلسي                          | -144     |
| 144    | أبو محمد الأنصاري                           | _178     |
| 18.    | أبو محمد بن العباس العطار الدمشقي           | _179     |
| 15.    | أبو محمد المعيوفي                           | -14.     |
| 18.    | أبو محمد بن فضالة الفقيه                    | -1771    |
| 18.    | أبو محمد بن الصفر بن السري الخراساني الختلي | _177     |
| 181    | أبو محمد الغزنوي الفقيه                     | _177     |
| 181    | أبو مالك الأشعري                            | _172     |
| 180    | أبو مخرمة السعدي                            | _170     |
| 127    | أبو مُدرك                                   | _177     |
| 127    | أبو مذكور الخولاني                          | -127     |
| 181    | أبو مُرجَّى القرشي مولاهم الْمُوقَّري       | -147     |
| 181    | أبو مرحوم العطار                            | -179     |
| 129    | أبو مرحوم المكي                             | -12.     |
| 121    | أبو مريم الأزدي                             | _121     |
| 10.    | أبو مريم مولى سلامة                         | _127     |
| 10.    | أبو مريم خادم مسجد دمشق                     | _127     |
| 10.    | أبو مسلمُ الجليلي (الجلولي)                 | _188     |
| 104    | أبو مسلم العبدي                             | _120     |

| الصفحة | رقم الترجمة                                        |
|--------|----------------------------------------------------|
| 107    | ١٤٦_ أبو مسلم الثعلبي                              |
| 104    | ۔۔<br>۱٤۷ ـ أبو مشجّعة بن ربعي الجهني              |
| 17.    | ١٤٨ ـ أبو المصبح المقرائي الأوزاعي                 |
| 171    | ۱٤٩ ـ أبو مصعب مولى بنى يزيد                       |
| 171    | ١٥٠_ أبو معاوية الأسود الزاهد (مولى بني أمية)      |
| 777    | ١٥١_ أبو المعطل                                    |
| ١٦٤    | ١٥٢_ أبو معين الرازي                               |
| 178    | ١٥٣ _ أبو المغيرة الصوفي الدمشقي                   |
| 371    | ١٥٤ ـ أبو مُنَبِّه                                 |
| 170    | ١٥٥_ أبو المنهال الخارجي                           |
| 170    | ١٥٦_ أبو منيب الجرشي الأحدب                        |
| 771    | ١٥٧ ـ أبو المهاجر الدمشقى                          |
| 771    | ١٥٨_ أبو المهاصر (من حرس عمر بن عبد العزيز)        |
| 177    | ١٥٩ ـ ابن أبي محجن الثقفي                          |
| 77/    | ۱۹۰ ـ ابن مقبل                                     |
| ۸۲۸    | ١٦١ ـ أم محمد بنت عبد الله بن جعفر بن أبي طالب     |
| 77/    | ١٦٢ ـ أم مروان بنت مروان بن محمد بن مروان بن الحكم |
| 171    | ١٦٣ ـ أم مسكين بنت عمر بن عاصم بن عمر بن الخطاب    |
| 179    | ١٦٤ ـ أم مسلم الخولانية                            |
| ١٧١    | ١٦٥ ـ أبو نصر بن أبي الفرج بن أبي الفتح            |
| 177    | ١٦٦ ـ أبو نصر البرمكي                              |
| ١٧٢    | ١٦٧ ـ ابن ناصح                                     |
| 174    | ۱٦٨ اين غر                                         |
| 172    | ١٦٩ أبو واثلة الهذلي                               |

| الصفحة      | رقم الترجمة                                   |
|-------------|-----------------------------------------------|
| ١٧٤         | ١٧٠_ أبو واقد الحارث بن عوف الليثي            |
| ١٧٦         | العداد أبو الوزير بن النعان بن المنذر الغساني |
| 144         | ١٧٢_ أبو الوليد                               |
| <b>\</b> YY | ١٧٣_ ابن وبرة الكلبي                          |
| ١٧٨         | ۱۷۶_ أبو هاشم                                 |
| 179         | ١٧٥_ أبو هريرة الدوسي                         |
| Y•Y         | "<br>۱۷٦ - أبو هريرة                          |
| 7.4         | ١٧٧_ أبو همام الشعباني                        |
| ۲۰۸         | ۱۷۸ أبو هنيدة                                 |
| 7.9         | ١٧٩_ أم هارون الخراسانية                      |
| 711         | ١٨٠ - أبو يحيي الموصلي                        |
| 711         | ١٨١_ أبو يزيد المكي (الغَريض)                 |
| 718         | ١٨٢ ـ أبو يزيد القاضي                         |
| 718         | ١٨٣ ـ أبو يعقوب التميمي                       |
| 717         | ١٨٤ ـ أبو يعقوب الدمشقي                       |
| 717         | ١٨٥ _ أبو يعقوب الدمشقي                       |
| 317         | ١٨٦ ـ أبو يعيش                                |
| 3/7         | ۱۸۷_ أبو يوسف حاجب معاوية                     |
| 710         | ۱۸۸ ـ أبو يوسف                                |
| 710         | ١٨٩ ـ أبو يونس الدمشقي                        |
| 717         | ۱۹۰_ أم يزيد                                  |
|             | ذكر المجهولين من الرجال                       |
| Y 1 Y       | ١٩١_ رجل من بني مرة بن عوف                    |
| 717         | ۱۹۲ _ رجل من أمداد حمير                       |
| 717         | ۱۹۳ _ رجل شهد يوم مؤتة                        |

| الصفحة | جمة                                       | رقم التر     |
|--------|-------------------------------------------|--------------|
| 719    | رجل من بني أسد                            | -198         |
| 719    | رجل من غسان                               | _190         |
| 77.    | رجل له صحبة                               | _197         |
| 77.    | رجل من خَثْعَم                            | _197         |
| 771    | رجل من أصحاب النبي ﷺ                      | _198         |
| 771    | رجل له صحبة                               | _199         |
| 777    | رجل رأى رسول الله ﷺ                       | _7           |
| 777    | رجل من مُزَيْنَة                          | _7.1         |
| 777    | رجل شهد اليرموك                           | _7.7         |
| 777    | رجل من أهل الين                           | _ ۲۰۳        |
| ۲۲۳    | رجل من دمشق                               | ٤٠٠-         |
| 377    | رجل من الأزد                              | _٢٠٥         |
| 377    | شيخ حكى عن عمر بن الخطاب                  | ۲۰۲_         |
| 377    | قاضي دمشق في خلافة عمر                    | _۲.٧         |
| 770    | رجلٌ من دمشق                              |              |
| 770    | عامل لعمر بن الخطاب                       | _٢٠٩         |
| 770    | رجل من بني أسد                            | _ ۲۱۰        |
| 777    | رجل من الأشعريين (زوج أم شَهْر بن حَوْشب) | -711         |
| YYY    | رجل من بني تميم                           | _717         |
| YYY    | رجل من أهل دمشق                           | _7/7         |
| XYX    | رجلان من أهل دمشق                         | -712         |
| ۸۲۲    | رجل سأل أبا الدرداء                       | _710         |
| AYY    | رجل رحل إلى أبي الدرداء                   |              |
| 779    | رجل من أصحاب أبي الدرداء                  | <b>-</b> 717 |
| 779    | رجل نخعي من أهل الكوفة                    | _7/X         |

| الصفحة | ä.                               | رقم النز·     |
|--------|----------------------------------|---------------|
| 779    | رجل سمع أبا الدرداء ومعاوية      | _719          |
| 44.    | رجل مرّ بأبي الدرداء             | _77.          |
| ۲۳۰    | مولى لأبي الدرداء                | _771          |
| ۲۳۰    | رجل من الأنصار                   | _777          |
| ٢٣١    | رجل                              | _             |
| 777    | رجل من دمشق                      | 377_          |
| 777    | رجل حدث عن عائشة                 | _770          |
| 777    | شيوخ من بني عَنْس                | _777          |
| 777    | رجل من دمشق                      | _777          |
| 777    | رجل من دمشق                      | _ ۲۲۸         |
| 377    | شیخ من دمشق                      | _ 779         |
| 377    | رجل من أهل دمشق                  | _77.          |
| 377    | رجل رحبي من الرحبة               | _ 221         |
| 770    | رجل من حَجُور                    |               |
| 770    | شیخ کبیر من أهل دمشق             | _ ۲۳۳         |
| 747    | حرسي لمعاوية                     | <u>_</u> 77°£ |
| 777    | شاب من قریش                      |               |
| 777    | رجل من أهل البادية               | _777          |
| YYX    | مولى لشقيق أو ابن شقيق           | _ 777         |
| 779    | شيخ كان يشبه برسول الله عَلَيْتُ | _ ۲۳۸         |
| 779    | رجل قاص                          | - 779         |
| 744    | رجل من تيم الله بن ثعلبة         | -45.          |
| 137    | رجل من كَلْب                     |               |
| 137    | رجل شاعر من كَلْب                | _757          |
| 137    | رجل من المعمرين                  | ۳3۲           |

| الصفحة | جة                                | رقم المتر |
|--------|-----------------------------------|-----------|
| 727    | رجل شاب من غسان                   | _722      |
| 757    | رجل لقب أم عمار                   | _750      |
| 755    | أعرابي                            | _727_     |
| 722    | رجل من كنانة                      | _ 7 2 7   |
| 750    | رجل لقي الخضر عليه السلام         | _ 7٤٨     |
| 750    | رجل أقام بباب معاوية              | _ 7 ٤ 9   |
| Y£7    | رجل من كلب                        | _ ۲0 •    |
| 727    | رجل من همدان شاعر                 | _ 401     |
| Y £ A  | رجل استسقى به معاوية              | _707      |
| Y£A    | رجل من ولد خلف الجمحي             | _707      |
| 70.    | رجل                               | _Y0E      |
| 70.    | رجل من بني عذرة                   | _700      |
| 707    | شاعر                              | ro7_      |
| 707    | شاعر من كَلْب                     | _ ۲0 ٧    |
| 708    | شاعر من طيئ                       | _ ۲0۸     |
| 700    | رجل من همدان                      | -404      |
| 707    | حرسي لمعاوية                      | -77.      |
| 707    | مولی لیزید بن معاویة              | 177_      |
| Y0Y    | رجل من اليامة                     | 777_      |
| Y0Y    | شيخ كلبي                          | _         |
| Y0A    | أعرابي من كلب                     | _Y7£      |
| Y09    | رجل من ولد عثمان بن عفان          | _ 470     |
| ۲٦٠    | قضاعي                             | _777      |
| 771    | أعرابي وفد على عبد الملك بن مروان | _777      |
| 771    | أعرابي دخل على عبد الملك          | ۸۶۲_      |

| الصفحة      | ā. <del>.</del>               | رقم النز       |
|-------------|-------------------------------|----------------|
| 177         | رجل من بني عُذْرة             | _ ٢٦٩          |
| 777         | رجل فصيح !                    | _۲٧٠           |
| 778         | رجل                           | _ ۲۷۱          |
| 377         | رجل أعرابي                    | _ ۲۷۲          |
| 772         | رجل                           | _ ۲۷۳          |
| 775         | رجل                           | _ ۲۷٤          |
| דדץ         | رجل من غسان                   | _ ۲۷0          |
| דדץ         | رجل من العراق                 | _ ۲۷٦          |
| YTY         | رجل                           | _ ۲۷۷          |
| 777         | رجل                           | _ ۲۷۸          |
| YV          | شيخ                           | _ ۲۷۹          |
| YIV         | أعرابي                        | _۲۸۰           |
| ٨٦٢         | رجل                           | _ <b>۲</b> ۸ / |
| 779         | رجل                           | _ ۲۸۲          |
| 771         | رجل                           | _ ۲۸۳          |
| 771         | شيخ ضرير من الجزيرة           | 387_           |
| 777         | رجل من بني مروان بن الحكم     | _ ۲۸٥          |
| YYY         | مؤذن عمر بن عبد العزيز        |                |
| 777         | رجل وفد على عمر بن عبد العزيز | _ ۲۸۷          |
| YV£         | رجل من بني أسد                | _ ۲۸۸          |
| 377         | رجل من حرس عمر بن عبد العزيز  | -۲۸۹           |
| <b>7Y</b> £ | شيخ                           | _ ۲9 •         |
| 770         | حرسي لعمر بن عبد العزيز       | -791           |
| ۲۷٦         | رجل من حرس عمر بن عبد العزيز  | _ ۲۹۲          |
| ۲۷٦         | رجل                           | _ ۲۹۳          |

| الصفحة      | رقم الترجمة                  |
|-------------|------------------------------|
| 777         | ۲۹۶_ رجل                     |
| YYY         | ٢٩٥ خصي لعمر بن عبد العزيز   |
| YYY         | ۲۹٦_ مولی لعمر بن عبد العزیز |
| 777         | ۲۹۷_ رجل                     |
| YYY         | ۲۹۸_ أعرابي دخل على عمر      |
| YYY         | ٢٩٩_ شيخ حدّ في الشراب       |
| ۲۸۰         | ۳۰۰_ شاب                     |
| <b>YA•</b>  | ٣٠١ فتي من الأنصار           |
| <b>YA</b> ) | ٣٠٢_ شاب من الكوفة           |
| 7.4.7       | ۳۰۳_ رجل                     |
| ۲۸۲         | ۳۰٤_ شاب                     |
| ۲۸۳         | ٣٠٥_ رجل أنصاري              |
| ۲۸۳         | ٣٠٦ رجل                      |
| 7.1.5       | ۳۰۷ رجل                      |
| 3.47        | ٣٠٨_ ً أعرابي من كلب         |
| YA0         | ۳۰۹_ رجل                     |
| ۲۸۰         | ۳۱۰_ رجل                     |
| 7.00        | ۳۱۱_ رجل                     |
| ۲۸۲         | ٣١٢_ أعرابي                  |
| ۲۸۲         | ٣١٣_ أعرابي شاعر             |
| ۲۸۲         | ٣١٤_ رجل                     |
| YAY         | ۳۱۵_ شاعر                    |
| YAY         | ٣١٦ ـ بعض آل الْمُهَلَّب     |
| YAY         | ۳۱۷_ شاعر                    |
| YAA         | ٣١٨_ شيخ من ثقيف             |
|             |                              |

| الصفحة      | رقم الترجمة                   |
|-------------|-------------------------------|
| YAX         | ۳۱۹_ رجل                      |
| 444         | ٣٢٠_ أعرابي                   |
| <b>PAY</b>  | ۳۲۱_ رجل                      |
| 791         | ٣٢٢ ـ شيخ من الشام            |
| 797         | ۳۲۳_ رجل                      |
| 797         | ٣٢٤_ رجل علوي                 |
| 798         | ٣٢٥_ أعرابي من بني أسد        |
| 798         | ۳۲۹_ رجل                      |
| 798         | ٣٢٧_ شيخ راجز                 |
| 798         | ۳۲۸_ رجل                      |
| 790         | ٣٢٩_ مولى لمسلمة بن عبد الملك |
| 790         | ۳۳۰_ شاعر                     |
| 797         | ٣٣١_ شاعر                     |
| 797         | ۳۳۲_ رجل                      |
| APY         | ٣٣٣۔ شيخ من كتاب بني أمية     |
| <b>79</b> A | ٣٣٤ ـ رجل من دمشق             |
| 799         | ۳۳۵_ رجل                      |
| Y99         | ٣٣٦_ رجل                      |
| ٣٠٠         | ۳۳۷_ رجل                      |
| ٣٠٠         | ۳۳۸_ مولی                     |
| <b>r</b>    | ٣٣٩_ شيخ                      |
| ٣٠١         | ۳٤٠ ـ رجل من دمشق             |
| ٣٠١         | ٣٤١_ شيخ                      |
| ٣٠١         | ٣٤٢_ شيخ                      |
| ٣٠٢         | ٣٤٣ ـ شيخ من دمشق             |
|             |                               |

| الصفحة      | جمة                      | رقم التر |
|-------------|--------------------------|----------|
| ٣٠٣         | شيخ                      | _722     |
| ٣٠٣         | شيخ من البلقاء           | _ 720    |
| ٣٠٣         | شيخ                      | _٣٤٦     |
| Y • £       | شيخ من موالي بني فَزَارة | _٣٤٧     |
| r.o         | شیخ من دمشق              | _٣٤٨     |
| Y•7         | شيخ                      | -759     |
| ٣٠٦         | شيخ                      | _٣0.     |
| ٣٠٦         | شيخ                      | _701     |
| ٣٠٦         | شيخ                      | _707     |
| <b>7.</b> Y | شيخ                      | _ 404    |
| ٣٠٨         | شيخ                      | _408     |
| ٣٠٨         | شيخ                      | _400     |
| ٣٠٨         | شيخ                      | _٣07     |
| ٣٠٩         | شيخ                      | _ ٣٥٧    |
| <b>7.9</b>  | رجل                      | -407     |
| ۳۱۰         | رجل                      | _ ٣0٩    |
| 711         | رجلان                    | _٣٦•     |
| ٣١٢         | رجل عابد                 | _411     |
| 717         | شيخ متعبد                | _٣7٢     |
| ۳۱۳         | رجل من شَرْعَب           | _777     |
| ۳۱۳         | رجل کان یصحب ابن جوصاء   | 377_     |
| 718         | رجل صالح                 | _770     |
| 710         | شيخ من أهل دمشق          | _٣٦٦     |
| 710         | شيخ                      | _ ٣٦٧    |
| 710         | شاب صالح                 | _٣7٨     |

| الصفحة     | äə.                              | رقم النتر    |
|------------|----------------------------------|--------------|
| <b>T17</b> | صديق                             | _٣٦٩         |
| <b>717</b> | رجل متصوف                        | _٣٧٠         |
| 717        | رجل                              | _ TY )       |
| ٨١٨        | رجل صالح                         | _٣٧٢         |
| ۳۱۸        | رجل                              | _7777        |
| 719        | رجل                              | _ ٣٧ £       |
| 719        | شاعر                             | _770         |
| ٣٢٠        | رجل                              | _٣٧٦         |
| ٣٢٠        | شاعر                             | _٣٧٧         |
| ٣٢٠        | رجل                              | _٣٧٨         |
| ٣٢٠        | صديق                             | <b>-</b> ٣٧٩ |
| ٣٢١        | رجل                              | -47.         |
| ٣٢١        | شاعر                             | _ ٣٨١        |
| 777        | رجل                              | _]~^\        |
| 777        | ـ رجل                            | ۳۸۲ب.        |
| ٣٢٦        | شاعر                             | _ፕ⅄ፕ         |
| ۳۲۷        | رجل                              | 3.47_        |
| ۳۲۸        | شاعر                             | _470         |
| ۳۲۸        | رجل                              | <b></b>      |
| ساء        | ذكر المجهولات من النـ            |              |
| 779        | بنت أبي عباية                    | _ ٣٨٧        |
| 779        | بنت عبد الله بن زید بن عبد ربه   | _477         |
| ٣٣٠        | بنت عدي بن زيد                   | - የአዓ        |
| ٣٣٠        | أم محمد بن سليمان بن أبي الدرداء | _٣9.         |
| 44.        | أم مسلمة بن عبد الله الجهني      | _٣٩١         |

| الصفحة     | جمة                               | رقم النتر    |
|------------|-----------------------------------|--------------|
| 771        | أم يزيد بن أبي مريم               | _٣٩٢         |
| 771        | أخت عبد الله بن عامر بن كريز      | _٣٩٣         |
| ٣٣٢        | امرأة لها صحبة                    | 387_         |
| 777        | امرأة من بني مُرَّة               | _ 390        |
| ٣٣٢        | امرأة أدركت الصحابة               | <b>7</b> 17_ |
| 444        | نسوة متعبدات                      | _٣٩٧         |
| ٣٣٣        | امرأة مخزومية ويقال: زُهرية       | ۸۴۳_         |
| 377        | امرأة يزيد بن سنان                | -799         |
| 770        | جارية لسليان بن عبد الملك         | _٤           |
| 770        | أم ولد لعمر بن عبد العزيز         | _ ٤ - ١      |
| 770        | أم ولد لعمر بن عبد العزيز         | _ ٤ • ٢      |
| 777        | حاضنة لعمر بن عبد العزيز          | _2.4         |
| 777        | امرأة من الكوفة                   | - ٤ • ٤      |
| ۲۳۷        | أم ولد لهشام بن عبد الملك         | _2.0         |
| TTV        | امرأة متعبدة                      | _٤٠٦         |
| TTV        | امرأة متعبدة                      | _٤٠٧         |
| ۲۳۸        | امرأة متعبدة                      | -٤٠٨         |
| ٨٣٨        | عجوز                              | _ ٤ • ٩      |
| 777        | شاعرة من كلب                      | - ٤١٠        |
| 78.        | امرأة شاعرة                       | _£11         |
| 78.        | امرأة عنسية                       |              |
| <b>TE1</b> | امرأة شاعرة                       |              |
| 737        | أخت رابعة زوج أحمد بن أبي الحواري | 213_         |
|            |                                   |              |